



مِوْنَهُونَ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

المعالجيسيان بنع المحالة

# مونهوب المراد الماري ال

المجرع الثانيع شركا

الرق المحالية المحالي

ڹٛٲڵؽڣؙ ڹٳڣڒۺڔؙۿؙؽٚڕڒڵۿؾۘۺؿ

> تَحَجُّمُنِیُّ مَهَدِیْ بَاقِرالْقَهُرَشِیُ



## 

| اشر: دار المعروف ـمؤسّسة الإمام الحسن عليها | الذ |
|---------------------------------------------|-----|
| طبعة :                                      | الم |
| لبعة الثانية :                              | الم |
| .د النسخ :                                  | عد  |

#### مقوق الطبع والنشر ممفوظة للمؤلّف

عنوان الناشر : النجف الأشرف ـ شارع الرسول عَلَيْكُ مُكتبة الإمام الحسن عليه \_ هاتف ٥٦٩٤٩٧٠ ٥٦٩٤٩٠٠



﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الْزَّكَاةِ وَكَانُوْا لَنَا عَابِدِينَ ﴾

الأنبياء ٢١: ٧٣

﴿ إِنَّ اللهَ اشتَرَى مِنَ الْمُؤمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللهِ عَلْمِ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

التوبة ٩: ١١١

## ((الأصراء

إليك يا مفجّر العلم والإيمان في الأرض. اليك يا رائد النور والوعي ومحرّر الإنسانيّة. اليك يا رسول الله ، وإلى مقامك العظيم اليك يا رسول الله ، وإلى مقامك العظيم أرفع هذا البحث المتواضع عن حياة ريحانتك وولدك الثانى

## الأفام والمعالية

الذي غذّيته من كمال النبوّة، ووهبته حبّك وإخلاصك، وقلّدته وسامك المشرق بقولك: «حُسَينٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَينِ» فكان المجدّد لدينك، والمنقذ لأمّتك، فاستشهد في سبيل أهدافك ومبادئك، فلا أحد أولى به منك، فتقبّل هذه البضاعة المزجاة، وامنحني الرضا والقبول، وحسبي ذلك ذخراً يوم ألقى الله.

المؤلّف

### بَيْنَ مَدُنِكُ يَا أُنْشُؤُدُهُ ٱلْأَجْرَارِ

تمثّلت يومك يوم الطفوف، وأنت ترفع الضحايا من أهل بيتك وأصحابك قرابين خالصة لوجه الله إيماناً منك بأنّ الإسلام لا يمكن أن ينتصر في كفاحه ضدّ قوى البغي والإلحاد إلا بالتضحية الفذّة التي لا يقوى على أدائها سواك.

لقد استطعت أيّها الفاتح العظيم أن تملي إرادتك على صفحات هذا الكون، وتعالج المشاكل الرهيبة التي مني بها عصرك بالحلول المطلوبة، لكنّ ذلك قام بدمك القاني المعطّر بشذى الرسالة ووحي السماء، فدمّرت أولئك الأقزام من حكّام بني أُميّة الذين اغتالوا الإصلاح الاجتماعي، ودفعوا الناس إلى السراب السياسي، وتاجروا بمقوّمات الأمّة ومقدّراتها، وقذفوا بها في متاهات سحيقة لاحدًّ لها من الانحطاط والجهل والتأخّر، حتى توارت فكرة النور التي أوقد سناها الرسول على وحكّت محلًها الوثنيّة القرشيّة، فَمُقِد لها في كلّ جامع ومنتدى من بلاد المسلمين صنم يقذف بشواظ من نار لإذابة هدى العقيدة، وتدمير المثل العليا، وتجريد الأمّة من عناصرها الخلاقة وأفكارها الأصيلة، حتى توارت بوارق النهضة الفكرية والاجتماعيّة، وكادت تنطوي رسالة حتى توارت بوارق النهضة الفكرية والاجتماعيّة، وكادت تنطوي رسالة الإسلام بقيمها ومُثلها ومكوّناتها.

وانبعث صوتك \_ أيها الفاتح العظيم \_ فاستوعب صداه جميع أنحاء العالم الإسلامي ، وهو ينادي بفجرٍ جديدٍ ويومٍ جديدٍ؛ ليستأنف فيه

الإنسان المسلم رسالته ، ويبدأ تاريخه ، ويبني كرامته ، ويعدّل سلوكه ، وينفض عنه غبار الذلّ وعار العبوديّة ، وينطلق في ميادين التحرّر؛ ليساهم في بناء الحضارة ويدخل موكب التاريخ .

لقد تحدّى أبو الأحرار بثورته الكبرى الطبيعة البشريّة التي هي أسيرة الغرائز والعواطف، فقد تحرّر منها، ولم يعد لها أي حكم أو سلطان عليه، وقد مكّنته قواه الروحيّة في ذاتيّة مذهلة أن يشقَّ طريقه الخالد ليحقّق المعجز، ويقول كلمة الله بإيمان لاحدّ لأبعاده.

إنّه الإيمان الذي هيمن على جميع مناحي تفكيره ومقوّمات ذاتيّاته ، فهوَّن عليه أهوال تلك الكوارث التي تذوب منها القلوب ، ويقف الفكر أمامها هائماً وهو حسير ، فقد رأى أصحابه الذين هم من أصدق وأنبل وأوفى من عرفهم التاريخ الإنساني يتسابقون إلى الموت بين يديه ، ورأى الكواكب من أهل بيته وأبنائه \_وهم في غضارة العمر وريعان الشباب \_ تتناهب أجسامهم السيوف والرماح .

رأى حرم الرسالة ومخدّرات النبوّة تعجّ من ألم الرزايا ، وتستغيث به من أليم العطش والظمأ القاتل وهو لا يبجد سبيلاً لإنقاذهنّ ، فوقف السبط أمام هذه الخطوب التي تذهل كلّ كائن حي ، فقال كلمته الخالدة التي نمت عن عمق الإيمان وروعة التصميم: «هَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي أَنّه بِعَينِ اللهِ . . . » .

أجل ، بعين الله رزاياك ، وفي سبيل الإسلام ما عانيته من أهوال تلك الكوارث والخطوب .

سيدي أبا الأحرار، لقد عوّضك الله عمّا قاسيته من ضروب المحن، وصنوف البلاء أنواع الكرامة، فمنحك في الدار الآخرة الفردوس الأعلى، وأنزلك به منزلاً كريماً تتبوّاً به حيثما شئت، وجعلك سيّد

بَيْنَ كِدَيْكَ يَا أَنْشِؤُدَهَ ۚ ٱلْأَجْرَارِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١

شباب أهل الجنة ، والشفيع المطاع .

وأمّا في هذه الدار الفانية فقد جعل ذكرك فيها نديّاً خالداً ، والدنيا بأسرها خاضعة لك ، فأنت حديث الدهر مهما تطاولت لياليه أيّاماً وصرن ليالى .

وأمّا خصومك فقد تمزّقوا كلّ ممزّق ، ودفنهم التاريخ في مجاهل سحيقة من الخزي والعار ولعنة الناس .

لقد بقيت أنت وحدك ملء فم الدنيا ، ورهن الخلود ، وأنشودة الأحرار في كلّ جيل ، وعَلَماً يهتدي بك المصلحون في تحقيق ما ينفع الناس .

## 96,00

الإمام الحسين المنظِ من أبرز من خلّدتهم الإنسانيّة في جميع مراحل تاريخها ، ومن أروع من ظهر على صفحات التاريخ من العظماء والمصلحين الذين ساهموا في بناء الفكر الإنساني ، وتكوين الحضارة الاجتماعيّة ، وبلورة القضايا المصيريّة لجميع شعوب الأرض .

إنّ الإمام أبا الأحرار الله من ألمع القادة المصلحين الذين حققوا المعجز على مسرح الحياة ، وقادوا المسيرة الإنسانيّة نحو أهدافها وآمالها ، ودفعوا بها إلى إيجاد مجتمع متوازن تتحقّق فيه الفرص المتكافئة التي ينعم فيها الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم .

لقد كان الإمام الحسين على من أكثر المصلحين جهاداً وبذلاً وتضحية ، فقد انطلق إلى ساحات الجهاد مع كوكبة من أهل بيته وأصحابه مضحياً بنفسه وبهم؛ ليقيم في ربوع هذا الشرق حكم القرآن وعدالة السماء الهادفة إلى تقويض الظلم ، وتدمير الجور ، وإزالة الاستبداد ، وإقامة حكم عادل يجد فيه الإنسان أمنه وكرامته ورخاء حسب ما تقتضيه عدالة الله في الأرض ، ومن ثَمَّ كانت حياة الإمام الحسين المن في المحمور والأجيال رمزاً للعدل ، ورمزاً لجميع القيم الإنسانية .

إنَّ أُغلب حياة المصلحين الذين وهبوا حياتهم لأممهم وشعوبهم تبقى مشعّة تعطي ثمارها ونتاجها للناس ، ولكن في فترة خاصّة ومحدودة من الزمن لم تلبث أن تتلاشى



كما يتلاشى الضوء في الفضاء.

أمّا حياة الإمام الحسين الله فقد شقّت أجواء التاريخ وهي تحمل النور والهدى لجميع الناس، كما تحمل شارات الموت والدمار للمخربين والظالمين في جميع الأجيال. لقد تفاعلت حياة الإمام الحسين الله مع أرواح الناس وامتزجت بعواطفهم ومشاعرهم، وهي ندية عاطرة تتدفق بالعزة والكرامة، وتدفع المجتمع إلى ساحات النضال لتحقيق أهدافه وتقرير مصيره.

إنّها مدرسة الأجيال الكبرى التي تفيض بالخير والعطاء على الناس جميعاً متفقين ومختلفين ، فهي تغذيهم بالوفاء والصبر ، وتدفعهم إلى الإيمان بالله ، وتعمل على توجيههم الوجهة الصالحة المتسمة بالكرامة وحسن السلوك ، كما تعمل على تهذيب الضمائر ، وتكوين العواطف ، وتنمية الوعي ، فهي أجدر بالبقاء من كلّ كائن حي ، بل أحق بالخلود من هذا الكوكب الذي يعيش فيه الإنسان؛ لأنها إطارً لأسمى معاني الكرامة الإنسانية .

إنّ حياة ريحانة الرسول ومثله ستبقى حيّة وخالدة إلى الأبد؛ لأنّها استهدفت القضايا المصيريّة لجميع الشعوب ، فإنّ الإمام الحسين الله لل ينشد في ثورته الخالدة أي مطمع سياسي أو نفع مادّي ، وإنّما استهدف المصلحة الاجتماعيّة وعنى بأمر الناس جميعاً؛ ليوفّر لهم العدل السياسي والعدل الاجتماعي ، وقد أعلن ـ سلامالله عليه ـ أهدافه المشرقة بقوله:

«إِنِّي لَمْ أَخرُجْ أَشِراً، وَلاَ بَطِراً، وَلاَ ظالِماً، وَلاَ مُفسِداً، وَإِنَّما خَرَجْتُ لِطلَبِ الإصلاَح فِي أُمَّةِ جَدِّي، أُرِيدُ أَنْ آمرَ بِالْمَعرُوفِ وَأَنهَى عَنِ الْمُنكرِ...) (١).

من أجل هذه المبادئ العليا خلدت قصة الإمام الحسين الملل ، واستوعبت جميع

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٨٩. بحار الأنوار: ٤٤: ٣٢٩. الفتوح: ٥: ٢١. مقتل الحسين للتَّلِخِ /الخوارزمي: ١: ١٨٨ و ١٨٩.

لغات الأرض ، وأخذ الناس يقيعون لها الذكرى مقتبسين منها الإيمان بالله ، ومقتبسين منها الإيمان بالله ، ومقتبسين منها العبر والعظات التي تنفعهم في جميع ميادين حياتهم . إنّها من دون شكّ ستظلّ تساير الركب الإنساني وهي ترفع شعار العدل ، وشعار الحقّ ، وشعار الكرامة ، وتضيء الطريق ، وتوضّح القصد أمام كلّ مصلح يعمل من أجل صالح الإنسان .

وليس في تاريخ الإسلام من هو أكثر عائدة ولطفاً وفضلاً على الإسلام من الإمام الحسين الله المنقذ والمجدّد لهذا الدين العظيم الذي أجهزت عليه السياسة الأمويّة ، وتركته جريحاً على مفترق الطرق تتحدّاه عوامل الانحلال والانهيار من الداخل والخارج ، ولم يعد أي مفهوم من مفاهيمه الحية ماثلاً في واقع الحياة العامّة للمسلمين ، قد جمّدت طاقاته ، وأخمد نوره وانتهكت سننه ، ولم يبق منه سوى شبح خافت ، وظل متهافت ، قد أعلنت السلطة في منتدياتها العامّة والخاصّة أنّه لا دين ولا إسلام ، ولا وحى ولاكتاب .

يقول يزيد بن معاوية:

لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالمُلْكِ فَلاَ خَبَرٌ جَاءَ وَلاَ وَحَيُّ نَـزَلْ

ويقول الوليد بن يزيد:

تَلَعَّبَ بِالخِلاَفَةِ هَاشِمِيُّ بِلاَ وَخْمِي أَتَاهُ وَلاَ كِتَابِ فَقُلْ شِهِ يَمْنَعُنِي طَعامِي وَقُلْ شِهِ يَمْنَعُنِي شَرَابِي (١)

وإذا استعرضنا ما أُثِر عنهم في هذا المجال فلا نجد إلا الكفر والإلحاد والمروق من الدين ، وقلّما نجد منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر أو يرجو وقاراً للإسلام ، فإنّه - من دون شكّ - لم يدخل أي بصيص من نور الإسلام في قلوبهم ومشاعرهم ، وإنّما ظلّت نفوسهم مترعة بروح الجاهلية ونزعاتها ، لم تتغيّر فيهم أيّة ظاهرة من ظواهر

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ٢: ١٢٢. كشف الغمّة: ١: ٥٦٥. الغدير: ٣: ٢٦١. مروج الذهب: ٣: ٢١٦.

الكفر بعد إرغامهم على الإسلام ، فكانوا يحملون الحقد والعداء للرسول عَلَيْلُهُ ، ويكفرون بجميع ما جاء به من هدى ورحمة للناس .

رأى الإمام السبط الغزو الجاهلي الذي اجتاح العالم الإسلامي، وما منيت به العقيدة الإسلامية من أخطار هائلة تنذر بالردة الرجعية والانقلاب الشامل، وتخلي المسلمين عن عقيدتهم ودينهم، فإنّ السلطة الأموية كانت جاهدة في مسيرتها، وجادة في سياستها على استئصال جذور هذا الدين، وإزالة ركائزه وقواعده. وقد تخدّر المسلمون بشكل فظيع نتيجة أوبئة الخوف المفزعة التي انتشرت فيهم، وما أطعمتهم به السياسة الأموية من روح الخيانة والغدر، فلا صوت يصدع بالإصلاح، ولا طبل يدق للحرب، ولا وازع ولا رادع ولا زاجر لماكانت تصنعه الطغمة الحاكمة من المخطّطات الرهيبة الهادفة إلى استبعاد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون.

رأى الإمام الحسين المنظِ أنه المسؤول الوحيد أمام الله تعالى ، وأمام أجيال الأمة إن وقف موقفاً سلبياً تجاه هذه الأوضاع المنكرة ، ولم يغير ولم يبدل ، ولم يفجر ثورته الحمراء التي تعصف بالاستبداد ، وتهدم صروح الظلم والطغيان ، وتقود الجماهير إلى ميادين الحقّ والعدل .

وقد أدلى الإمام الحسين المللم بذلك في خطابه الرائع الذي ألفاه على الحرّ الرياحي وأصحابه من شرطة ابن زياد، قائلاً: «أَيُّها النّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ رَأَىٰ سُلْطاناً جائِراً مُستَحِلاً لِحُرَمِ اللهِ، ناكِئاً عَهْدَهُ، مُخالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، يَعمَلُ فِي عَبادِ اللهِ بِالإِثْم وَالْعُدوَانِ، فَلَم يُغَيِّرْ عَلَيه بِفِعْلِ وَلاَ قَوْلٍ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ عَبادِ اللهِ بِالإِثْم وَالْعُدوَانِ، فَلَم يُغَيِّرْ عَلَيه بِفِعْلٍ وَلاَ قَوْلٍ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ، أَلا وَإِنَّ هَنُولًا عِقْد لَزِمُوا طاعَة الشَّيْطانِ، وَتَرَكُوا طاعَة الرَّحْمُنِ، وَأَظْهَرُوا الْفَسادَ، وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، وَاسْتَأْثُرُوا بِالْفَيْءِ، وَأَحَلُّوا حَرامَ اللهِ، وَحَرَّمُوا حَلالَهُ...، (١). إنْ هذه العوامل الخطيرة هي التي حفّزت الإمام الحسين المَا على الثورة والخروج

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٤: ٣٨٢. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٠٥. الكامل في التاريخ: ٣: ٢٨٠.

على النظام القائم الذي استباح كلّ ما خالف كتاب الله وسُنّة نبيه.

لقد أمعنت السلطة الأموية في اضطهاد الناس وإرهاقهم ، واعتبرت القطاعات الشعبية بستاناً لها تتحكم في مصائرها ومقدراتها ، وتستنزف ثرواتها فتنفقها على ما يثير الشهوات ويفسد الأخلاق ، من أجل ذلك ثار الإمام الحسين الله لينقذ الأُمّة ويعيد لها كرامتها وأصالتها .

وأهم فترة في تاريخ الإسلام السياسي هي الفترة التي عاشها الإمام الحسين الله ، فقد حفلت بأحداث رهيبة غيّرت مجرى الحياة الإسلاميّة ، وامتحن المسلمون بها امتحاناً عسيراً ، وأرهقوا إرهاقاً شديداً ، قد أخلدت لهم الفتن والمصاعب ، وجرت لهم الخطوب والكوارث ، وألقتهم في شر عظيم .

ومن أفجع تلك الأحداث وأخلدها كارثة كربلاء التي هي أخطركارثة في التاريخ الإنساني، وهي لا تزال قائمة في قلوب المسلمين وعواطفهم تثير في نفوسهم الحزن واللوعة. ولم تكن هذه الحادثة الخطيرة وليدة المصادفة أو المفاجأة، وإنّما جاءت نتيجة حتميّة لتلك الأحداث المفزعة التي أخمدت الوعي الإسلامي، وأماتت الشعور بالمسؤوليّة، وجعلت المسلمين أشباحاً مبهمة، وأعصاباً رخوة خالية من الحياة والإحساس، قد سادت فيهم روح التخاذل والانهزام، ولم تعد فيهم أي روح من روح الإسلام وهديه.

وأوضع شاهد على ذلك أنّ ابن بنت رسول الله عَلَيْ اللهُ وريحانته يقتل في وضح النهار، ويُرفع رأسه على أطراف الرماح يُطاف به في الأقطار والأمصار، ومعه عائلة رسول الله عَلَيْ سبايا قد هُتِكَت سُتُورهن وأبديت وجوههن يتصفحها القريب والبعيد، فلم يثر ذلك حفيظة المسلمين فيهبّوا إلى الانتفاضة على حكم يزيد للثأر لابن بنت نبيّهم، ورحم الله دعبل الخزاعي إذ يقول:

رَأْسُ ابنِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَوَصِيِّهِ يَا لَلرِجالِ عَلَى قَناةٍ يُرْفَعُ

#### وَالمُسلِمُونَ بِمَنْظَرٍ وَبِمَسْمَعِ لاَ جازعٌ مِن ذَا وَلاَ مُتَخشِّعُ (١)

إنَّ كارثة كربلاء لم تأتِ إلا بعد تخدير الأَمّة ، وتغيير سلوكها ، وإصابتها بكثير من الأوبئة الأخلاقية والسلوكية الناشئة من عدم تقريرها لمصيرها في أدق الفترات الحاسمة من تاريخها ، أمثال مؤتمر السقيفة والشورى وصفين .

وعلى أيّ حال ، فإنّ الأحداث التاريخية التي عاشها الإمام الحسين الله يبجب أن تخضع للدراسة العلمية المتسمة بالعمق والتحليل ، والتجرد من العواطف وسائر التقاليد المذهبية التي أوجبت خفاء الحق ، وتضليل الرأي العام في كثير من مناحي حياته العقائدية ، فإنّ التاريخ الإسلامي لم يدرس دراسة موضوعية وشاملة ، وإنّ ما عرض له أكثر الباحثين في التاريخ الإسلامي بصورة تقليدية ، وهي لا تجدي نفعاً في المجتمع ولا تفيده ، كما لا تلقي الأضواء على واقع تلك الأحداث التي جرّت للمجتمع كثيراً من الخطوب والمشاكل ، وأوقفت مسيرته نحو التطوّر حسب ما يريده الإسلام .

إنّ الذي لا مجال للشك فيه هو أنّ في تلك الأحداث كثيراً من المنعطفات التاريخية الخطيرة التي تعمّد بعض المؤرّخين إهمالها ، وعدم الكشف عنها ، كما أنّ التاريخ قد خلط بكثير من الموضوعات التي تعمّد بعض الرواة إلى افتعالها؛ تدعيماً لسياسة السلطات الحاكمة في تلك العصور ، وهي ممّا توجب على الباحث التعمق والتدقيق فيها حتى يخلص إلى الحقّ مهما استطاع إليه سبيلاً.

ونحن لا نجد بدًا من عرض بعض تلك الأحداث وتحليلها؛ لأنها من وسائل الكشف عن حياة الإمام الحسين المنابع ، كما أنها في نفس الوقت من وسائل الوقوف على الحياة الفكرية والاجتماعية في ذلك العصر الذي تعد دراسة شؤونه من البحوث المنهجية التى تكشف عن أبعاد الشخصية وتحليلها حسب الدراسات الحديثة .

إنِّي أعتقد أنَّه لا يمكننا أن نلم إلماماً واضحاً بقضية الإمام الحسين الملِّل وما جرى

<sup>(</sup>١) ديوان دعبل الخزاعي: ٢٢٥.

فيها من الأحداث المفزعة من دون أن نكون قد درسنا الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ذلك العصر ، فإن لها تأثيراً إيجابياً مباشراً في حدوث هذه النكبة . إن التاريخ الإسلامي في حاجة لأن يتحرّر من التقديس ، ويكون -كغيره من البحوث -

إن الماريع الم المارسي عي على المادة المادة التجارب العلماء حتى خاضعاً للنقد والتحليل والشك والرفض ، كما تخضع المادة لتجارب العلماء حتى يستقيم ويزدهر ، ويؤتي ثمراً ممتعاً .

إنّ السلطات السياسية في تلك العصور أخذت على المؤرخين أن يضعوا التاريخ تحت تصرفهم ، فلا يكتبون إلا ما فيه تأييد للسلطة السياسية؛ ولذلك فقد حفل التاريخ الإسلامي بكثير من الموضوعات التي تكلف أصحابها على وضعها وجعلها جزءاً من تاريخ الإسلام ، وقد شوّهت واقعه ، وحادت بكثير من بحوثه عن الصواب .

إنّ الأقلام التي تناولت كتابة التاريخ الإسلامي في عصوره الأولى لم تكن نزيهة ولا بريئة على الإطلاق، فكانت تخيّم عليها النزعة المذهبية، أو التزلف إلى السلطة الحاكمة، فلابد إذن أن يخضع لمجاهر الفحص وأضواء الدراسة والنقد.

لا أحسب أنّ هناك خدمة للأُمة أو عائدة عليها بخير تضارع نشر فضائل أئمة أهل البيت المنظير وإذاعة سيرتهم ومآثرهم؛ فإنّها تفيض بالخير والهدى للناس جميعاً ، ففيها الدروس الحيّة ، والعظات البالغة التي تبعث على الاستقامة والتوازن في السلوك ، وهي من أثمن ما يملكه المسلمون من طاقات ندية حافلة بالقيم الكريمة والمُثُل العليا التي هي السر في أصالة هذا الدين وخلوده .

وحياة الإمام الحسين الله هي أروع سيرة في حياة المسلمين ، وهي نبذة من حياة الأئمة الطاهرين ، فقد تخطّت حدود الزمان والمكان ، وتمثلت فيها العبقرية الإنسانية التي تثير في نفس كل إنسان أسمى صور الإكبار والتقدير ، فقد تجسّد في سيرته ومقتله أروع موضوع في تاريخ الإسلام كلّه ، في معرف المسلمون ولا غيرهم من القيم الإنسانيّة مثل ما ظهر من الإمام الله على صعيد كربلاء ، فقد ظهر منه من الصمود

والإيمان بالله ، والرضا بقضائه والتسليم لأمره ما لم يشاهده الناس في جميع مراحل تاريخهم ، وكان هذا الإيمان الذي لاحد له هو الطابع الخاص الذي امتاز به أهل بيته وأصحابه على بقية الشهداء ، فقد أخلصوا في دفاعهم لله ، وأخلصوا في نضالهم للحق ، وأصحابه على بقية الشهداء ، فقد أخلصوا في دفاعهم لله ، وأخلصوا في نضالهم للإمام ولم يكونوا مدفوعين بأي دافع مادي؛ فالعباس الله الذي كان من أقرب الناس للإمام الحسين الله وألصقهم به لم يندفع بتضحيته الفذة بدافع الأخوة والرحم ، وإنّما أقدم على ذلك بدافع الإيمان ، والذبّ عن الإسلام ، وقد أعلن \_سلام الله عليه \_ذلك فيما أثر عنه من رجز ظلّ يهتف به وينشده شعاراً له في تلك المعركة الرهيبة بعد أن برى القوم يمينه قائلاً:

وَاللهِ إِنْ قَسطَعتُمُ يَسمِينِي إِنِّي أُحامِي أَبَداً عَنْ دِينِي وَاللهِ إِنْ قَسطَعتُمُ يَسمِينِي وَعُل النَّبِيِّ الطَّاهِرِ الْأَمِينِ<sup>(١)</sup>

ومعنى ذلك بوضوح أن تضحيته لم تكن مشفوعة بأي دافع من دوافع الحبّأو الماطفة أو غيرها من الاعتبارات التي يؤول أمرها إلى التراب، وإنّما كانت من أجل الذبّ عن دين الله، والدفاع عن إمام من أئمة المسلمين فرض الله طاعته وولاءه على جميع المسلمين.

وكثير من أمثال هذه الصور الرائعة الخالدة في التاريخ الإنساني ظهرت من الإمام الحسين المنظِ وأهل بيته وأصحابه ، وهي بحق من أثمن الدروس في الإيمان والوفاء والتضحية في سبيل الله ، وإن أية بادرة من بوادر يوم الطفّ لترفع الإمام الحسين المنظِ وأهل بيته وأصحابه على جميع شهداء الحقّ والعدل في العالم .

لقد رفع الإمام الحسين المنظِر راية الإسلام عالية خفّاقة ، وحرّر إرادة الأُمّة الإسلاميّة ، فقد كانت قبل واقعة كربلاء جثّة هامدة لا حراك فيها ولا وعي ، قد كُبّلت بقيود الحكم الأموي ، ووضعت الحواجز والسدود في طريق حرّيتها وكرامتها ، فحطّم الإمام المنظِ

<sup>(</sup>١) مناقب آل أس طالب: ٤: ١٠٢. بحار الأنوار: ٤٥: ٤٠. مقتل الحسين لليَّلاِ/المقرم: ٣٣٧.

بثورته تلك القيود ، وحرّرها من جميع السلبيات التي كانت ملمة بها ، وقلب مفاهيم الخوف والخنوع التي كانت سائدة فيها إلى مبادئ الثورة والنضال .

لقد عملت نهضة الإمام الحسين المنظِ على تكوين الحسّ الاجتماعي ، وخلق الشخصية الاجتماعية ، فقد انطلقت الأمّة كالمارد الجبار بعد تخديرها وهي تنادي بحقوقها ، وهي وتعمل جاهدة على إسقاط الحكم الأموي الذي جهد على إذلالها واستعبادها ، وهي تقدّم القرابين تلو القرابين في ثورات متلاحقة حتى أطاحت بذلك الحكم ، واكتسحت مشاعر زهوه وطغيانه وجبروته .

لقد كانت ثورة أبي الأحرار المنافي من أعظم الثورات التحررية في الأرض ، فقد حملت مشعل النور والفكر في الأرض وسجّلت شرفاً للإسلام ، وشرفاً للإنسانية ، وأعطت الدروس المشرقة عن العقيدة التي لا تضعف ، والإيمان الذي لا يقهر ، وستظلّ مصدر عزّ وفخرٍ وشرفٍ للمسلمين في جميع أجيالهم .

وإنّي في ختام هذا التقديم أعلن بكلّ ثقة وإيمان أنّي لا أجد عملاً جديراً برضا الله ، وجديراً ببلوغ مغفرته ورضوانه سوى التعلّق بسيّد الشهداء اللهِ ، فقذفت نفسي بسفينته التي وسعت الكثيرين من المقصّرين أمثالي ، وإنّي تمسكت بأهداب ولائه ، فأنا به ألوذ ، وبحبل ولائه أتمسّك يوم ألقى ربّى .

اللهم لا تخيّب سعيي ، ولا تقطع رجائي ، ولا تضيّع أملي ، إنّك وليّ ذلك والقادر عليه .

مَعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْ

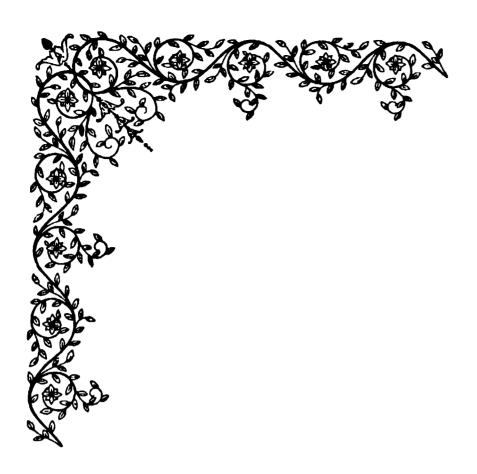

# عرس السالة

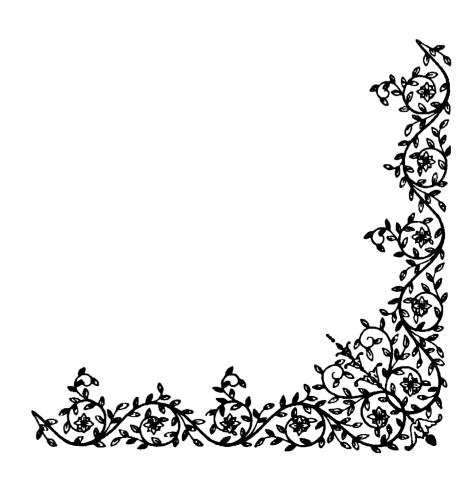

ألا بُورك هذا الغرس الذي امتد على هامة الزمن وعياً وإشراقاً ، وهو يضيء للناس حياتهم الفكريّة والاجتماعيّة ، ويهديهم إلى سواء السبيل .

#### الأمّ

إنّه الغرس الطيّب من سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء على التي طهرها الله بفضله ، وجعلها تهدي من ضلال ، وتجمع من فرقة . إنّها فاطمة الزهراء الّتي تحمل قبساً من روح أبيها ، وفيضاً من نوره ، وأشعة من هديه ، فكانت موضع عنايته واهتمامه ، وقد أحاطها بهالة من الإكبار والتقدير ، ففرض ولاءها على المسلمين ليكون ذلك جزءاً من عقيدتهم ودينهم ، وقد أذاع فضلها وعظيم مكانتها في الإسلام لتكون قدوة لنساء أمّته .

لقد أشاد عَيَّا بقيمها ومثلها في منتدياته العامّة والخاصّة وعلى منبره ليحفظه المسلمون ، فقد قال عَيَّا فيما أجمع عليه رواة الإسلام:

أُوّلاً: ( يا فاطِمَةُ ، إِنَّ اللهَ يَغضَبُ لِغَضَبكِ وَيَرضَى لِرضاكِ ، (١).

<sup>(</sup>۱) الاحتجاج: ۲: ۱۰۳. المستدرك على الصحيحين: ۳: ۱۰۵. الذريّة الطاهرة: ۱۱۹. أسد الغابة: ٦: ۲٤٤. ميزان الاعتدال: ٢: ٤٩٢. مجمع الزوائد: ٩: ٢٠٣. ذخائر العقبى: ٣٩. كنز العمّال: ١٣: ٢٧٤، الرقم ٣٧٧٢٥. ينابيع المودّة: ٢: ٥٧، ٤٦٤.

ثانياً: ﴿إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةً مِنِّي ، يُؤْذِينِي مَا يُؤْذِيهَا ، وَيُنصِبُنِي مَا أَنصَبَهَا ، (١). ثالثاً: ﴿فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ، (٢).

إلى غير ذلك من الأخبار التي تحدّثت عن معالم شخصيّة الزهراء عليه وأنّها قدوة الإسلام، والمثل الأعلى لنساء هذه الأمّة التي تضيء لهنّ الطريق في حسن السلوك والعفّة وإنجاب أجيالٍ مهذّبة.

فما أعظم بركتها وأكثر عائدتها على الإسلام، وقد سمّيت الدولة الفاطميّة باسمها الأعظم المبارك الميمون، كما أنّ الجامع الأزهر اشتقّ من اسمها (٣)، بل يكفي في عظمة الدولة الفاطميّة أن تبرّكت باسم الزهراء.

وعلى أيّة حالٍ فإنّ الرسول الأعظم عَلَيْلُهُ استشف من وراء الغيب أنّ بضعته الطاهرة هي التي تتفرّع منها الثمرة الطيبة من أئمة أهل البيت الميّل خلفاء الرسول، ودعاة الحق في الأرض الذين يتحمّلون أعباء رسالة الإسلام، ويعانون في سبيل الإصلاح الاجتماعي كل جهدٍ وضيقٍ؛ فلذا أولاها النبيّ عَلَيْلُهُ اهتمامه، وجعل ذريتها موضع رعايته وعنايته.

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق: ٥٧٥، الحديث ٧٨٧. شرح الأخبار: ٣: ٣٠ و ٣١، الحديث ٥٥، أمالي المفيد: ٢٦٠، الحديث ٢. دلائل الإمامة: ١٣٥. السنن الكبرى / النسائي: ٥: ٩٧. سنن الترمذي: ٥: ٦٥٦، الحديث ٣٨٦. فضائل الصحابة: ٧٨. المعجم الكبير / الطبراني: ٢٢: ٤٠٤، الرقم ١٠١٠ ـ ١٠١٤. تهذيب الكمال: ٣٥: ٢٥٠. تاريخ مدينة دمشق: ٣: ١٥٦. سير أعلام النبلاء: ٢: ١١٩. لسان العرب: ١: ٧٥٨، وقطعة منه في : ١٠١٠.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين: ٢٥٧. معاني الأخبار: ١٢٤. شرح الأخبار: ١: ٢٠٧ و: ٣: ٦٠. دلائل الأمامة: ١٤٩. روضة الواعظين: ١٠٠، ١٤٩. الثاقب في المناقب: ١٧٤. مسند أحمد بن حنبل: ٧: ٤٠١. صحيح البخاري: ٥: ٥٥، الحديث ١٢٦. أسد الغابة: ٦: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) نساء لهنّ في التاريخ: الإسلامي نصيب: ٤٨.

#### الأب

إنّه ثمرة الإمام على الله الحقّ والعدالة في الأرض، أخي النبيّ عَلَيْهُ وباب مدينة علمه، ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى، وأوّل من آمن بالله وصدّق رسوله، والقائد الأعلى في مركز القيادة الإسلاميّة بعد الرسول محمّد عَلَيْهُ تحمّل أعباء الجهاد المقدّس منذ فجر الدعوة الإسلاميّة، فخاض الأهوال، والتحم التحاماً رهيباً مع قوى الشرك والإلحاد حتّى قام هذا الدين وهو عَبْل الذراع بجهاده وجهوده، قد حباه الله بكلّ مكرمة وخصّه بكل فضيلة، وإنّه أبو الأئمة الطاهرين الذين فجّروا ينابيع الحكمة والنور في الأرض.

#### الوليد الأوّل

وأفرعت دوحة النبوّة وشجرة الإمامة الذرّية الطاهرة التي تشكّل الامتداد الرسالي بعد النبيّ عَيَّالًا ، فكان الوليد الأوّل أبامحمّد الزكي النبيّ عَيَّالًا ، وقد امتلأت نفس النبي عَيَّالًا سروراً به ، فأخذ يتعاهده ويغذّيه بمثله ومكرمات نفسه التي طبق شذاها العالم بأسره (١).

ولم تمضِ إلّا أيّام يسيرة حدّدها بعض المؤرّخين باثنين وخمسين يوماً (٢) حتى علقت سيدة النساء بحمل جديد ، ظل يتطلع إليه الرسول عَيَّالِيُهُ بفارغ الصبر ، وكلهم رجاء وأمل في أن يشفع الله ذلك الكوكب بكوكب آخر ليضيئا في سماء الأمة الإسلاميّة ، ويكونا امتداداً لحياة المنقذ العظيم .

<sup>(</sup>١) ذكرنا عرضاً مفصّلاً لولادة الإمام الزكيّ أبي محمّد عليَّلاّ في كتابنا حياة الإمام الحسن بن على عليتلالا : ١: ٥١ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) المعارف: ١٥٨.

#### رؤيا أُمّ الفضل

ورأت السيّدة أم الفضل بنت الحارث<sup>(۱)</sup> في منامها رؤيا غريبة لم تهتدِ إلى تأويلها، فهرعت إلى رسول الله عَيَّا الله الله عَائلة له: « إنّي رأيت حلماً منكراً كأنّ قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري ؟!».

فأزاح النبيِّ عَيَّالَهُ مخاوفها ، وبشّرها بخير قائلاً: ﴿ خَيْراً رَأَيْتِ ، تَلِدُ فاطِمَهُ إِنْ شاءَ اللهُ عُلَاماً فَيَكُونُ في حِجْرِكِ ».

ومضت الأيام سريعة فوضعت سيّدة النساء فاطمة ولدها الحسين، فكان في حجر أم الفضل كما أخبر النبيّ عَيْنِوا (٢).

#### (١) أمّ الفضل:

هي لبابة الكبرى زوج العبّاس بن عبدالمطّلب ، وهي أوّل امرأة أسلمت بمكّة بعد السيّدة خديجة بنت خويلد ، وكانت أثيرة عند النبيّ عَيَّرُولُهُ فكان يزورها ، ويقيل في بيتها ، روت عنه أحاديث كثيرة ، ولدت للعبّاس : الفضل ، وعبدالله ، وعبيد الله ، وقثم ، وعبدالرحمن ، وأمّ حبيب ، وفيها يقول عبدالله بن يزيد الهلالي :

مَا وَلَدَتْ نَجِيبَةً مِن فَحْلِ بِسجَبَلٍ نَسعْلَمُهُ أَوْ سَهْلِ كَسِنَّةٍ مِن بَطِنِ أُمُّ الفَضْلِ أَكْرِمْ بِهَا مِن كَهْلَةٍ وَكَهْلِ عَمُّ النَّبِيُّ المُصطَفَىٰ ذِي الفَضْلِ وَخَاتَمِ الرُّسْلِ وَخَيرِ الرُّسْلِ

الطبقات الكبرى: ٨: ٢٧٧ و ٢٧٨. الاستيعاب: ٤: ١٩٠٧ و ١٩٠٨، الحديث ٤٠٨٠. الإصابة: ٨: ١٧٨، الحديث ٩٣٨.

(٢) المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٧٦. المعجم الكبير: ٢٥: ٢٧ ، الحديث ٤٢.

وفي مسند الفردوسي ، قالت أمّ الفضل : « رأيت كأنّ في بيتي طرفاً من رسول الله عَلَيْكُولُهُ في بيتي طرفاً من رسول الله عَلَيْكُولُهُ فجزعت من ذلك ، فأتيته فذكرت له ذلك ، فقال عَلَيْكُولُهُ : هُو ذَلِك ، فولدت فاطمة حسيناً ، فأرضعته حتى فطمته ».

وفي تاريخ الخميس: ١: ١٨ ٤ و ١٩ ٤: أنَّ هذه الرؤياكانت قبل ولادة الإمامالحسن للتَّلْهِ.

وظل الرسول عَيْرَالُهُ يترقّب بزوغ نجم الوليد الجديد الذي تزدهر به حياة بضعته التي هي أعزّ الباقين والباقيات عنده من أبنائه وبناته.

#### الوليد المبارك

ووضعت سيّدة نساء العالمين وليدها العظيم ، الذي لم تضع مثله سيّدة من بنات حوّاء ـ لا في عصر النبوّة ولا فيما بعده ـ أعظم بركة ولا أكثر عائدة على الإنسانيّة منه ، فلم يكن أطيب ولا أزكى ولا أنور منه .

لقد أشرقت الدنيا به ، وسعدت به الإنسانية في جميع أجيالها ، واعتز به المسلمون ، وعمدوا إلى إحياء هذه الذكرى افتخاراً بها في كلّ عام ، فتقيم وزارة الأوقاف في مصر سنوياً احتفالاً رسمياً داخل المسجد الحسيني اعتزازاً بهذه الذكرى العظيمة ، كما تقام في أكثر مناطق العالم الإسلامي .

وتردد في آفاق يثرب صدى هذا النبأ المفرح ، فهرعت أمّهات المؤمنين وسائر السيدات من نساء المسلمين إلى دار سيدة النساء ، وهنّ يهنئنها بمولودها الجديد ، ويشاركنها في أفراحها ومسراتها .

#### وجوم النبئ ﷺ وبكاؤه

ولمّا بُشّر الرسول الأعظم بسبطه المبارك خفّ مسرعاً إلى بيت بضعته فاطمة الله وهو مثقل الخُطا قد ساد عليه الوجوم والحزن، فنادى بصوت خافت حزين النبرات: « يا أَسْماءُ هَلُمُى إبنِي ».

فناولته أسماء الوليد المبارك؛ فاحتضنه النبي عَلَيْلَهُم، وجعل يوسعه تقبيلاً، وقد انفجر بالبكاء فذهلت أسماء، وانبرت تقول: فداك أبي وأمّي، مم بكاؤك؟!

فأجابها النبيّ عَلَيْهِ وقد غمرت عيناه بالدموع: دمِنِ ابْنِي هـٰذا ، .

وملكتها الحيرة فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاها، فانطلقت تقول:

إنّه وُلِدُ الساعة.

فأجابها الرسول بصوت متقطّع النبرات حزناً وأسى قائلاً: ( تَقْتُلُهُ الفِئَةُ الباغِيةُ مِنْ بَعْدِي ، لَا أَنالَهُم اللهُ شَفاعَتِي ).

ثم نهض وهو مثقل بالهم وأسرً إلى أسماء قائلًا: ﴿ لَا تُخْبِرِي فَاطِمَةَ فَإِنَّهَا حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِوِلَادَةٍ...) (١).

وانصرف النبي عَلَيْلُهُ وهو غارق بالأسى والشجون ، فقد استشف من وراء الغيب ما سيجري على ولده من النكبات والخطوب التي تذهل كلّ كائن حى .

#### سنة ولادته الطيلا

واستقبل سبط النبي عَلَيْكُ دنيا الوجود في السنة الرابعة من الهجرة (٢). وقيل: في السنة الثالثة (٣).

واختلف الرواة في الشهر الذي وُلِدَ فيه ، فذهب الأكثر إلى أنّه ولد في شعبان ،

(١) مسند الإمام زيد: ٤٦٨.

وفي أمالي الصدوق: ١٩٩، الحديث ٢١٢: أنّ النبيّ عَيَّالِيَّةُ أَخَذَ الحسين التَّلِيَّةِ بعد ولادته، ثمّ دفعه إلى صفيّة بنت عبدالمطلب وهو يبكي ويقول: لَعَنَ اللهُ قَوْماً هُمْ قَاتِلُوكَ يا بُنَيَّ، قالها ثلاثاً.

قالت: فداك أبي وأمنى ، ومن يُفْتُله ؟ قال: تَفْتُلُهُ الْفِئَةُ الْباغِيَةُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ.

- (۲) الإرشاد / المفيد: ۲: ۲۷. مقاتل الطالبيّين: ۸۵. تاريخ مدينة دمشق: ۱۱ ، ۱۱۰. أسد الغابة: ۱: ۴۹ ، الحديث ۱۱۷۳. تهذيب الأسماء واللغات: ۱: ۴۹ ، الحديث ۱۲۳. مجمع الزوائد: ۹: ۱۹۵. الخطط المقريزيّة: ۲: ۲۸۵. الذريّة الطاهرة: ۹۶. جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام: ۱۱۹.
  - (٣) الكافي: ١: ٥٣٠. الخطط المقريزيّة: ٢: ٢٨٥. الاستيعاب: ١: ٣٩٢.

غرس الرسيالة ...... غرس التساكة .....

وأنّه في اليوم الخامس منه (١).

ولم يحدد بعضهم اليوم ، وإنّما قال: وُلِدَ ليالٍ خلون من شعبان (٢).

وأهمل بعض المؤرّخين ذلك مكتفياً بالقول: أنَّه ولِد في شعبان (٣).

وذهب بعض الأعلام إلى أنّه وُلِدَ في آخر ربيع الأوّل (٤)، إلّا أنّه خلاف المشهور فلا يعنى به .

#### مراسيم ولادته علظِهِ

وأجرى النبي عَيَّالَ بنفسه أكثر المراسيم الشرعية لوليده المبارك، فقام عَيَّالُهُ بما يلى:

#### أوّلاً: الأذان والإقامة

واحتضن النبيّ عَيَّالِهُ وليده العظيم فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ((٥). وجاء في الخبر: «إنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ لِلْمَوْلُودِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيم ، (٦).

(١) المعجم الكبير: ٣: ١١٧ ، الرقم ٢٨٥٢ . الخطط المقريزيّة: ٢: ١٨٥ .

(٢) إمتاع الأسماع: ١٨٧. أسد الغابة: ١: ٤٩٦. الذريّة الطاهرة: ٦٩.

(٣) فتح الباري: ٧: ٧٤.

(٤) المقنعة: ٤٦٧. تهذيب الأحكام: ٦: ٣٨. الدروس الشرعيّة: ٢: ٨.

- (٥) علل الشرائع: ١: ١٦٧، الحديث ٧. عيون أخبار الرضاعليِّة: ٢: ٢٥، الحديث ٥. معاني الأخبار: ٥٧، الحديث ٦. كشف الغمّة: ٢: ٢١٦.
- (٦) روى على عليه الله عَيَالِهُ قال: ١ مَنْ وُلِدَلَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَلْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى ، فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَأَنَّهُ عَيَلِهِ أَمْرَنِي أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِالْحَسَنِ الْيُسْرَى ، فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَأَنَّهُ عَيَلِهِ أَمْرَنِي أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِالْحَسَنِ وَالْمُعَوَّذَ أَنْ وَالْإِقَامَةِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ ، وَآخِرُ سُورَةِ وَالْحُسَيْنِ ، وَأَنْ يُقْرَأُ مَعَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ ، وَآخِرُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَ تَيْنِ ، \_دعانم الإسلام: ١٤٨ ، الحديث ٤٠٤.

إِنَّ أُولَ صُوتَ اخْتَرَقَ سَمَعَ الْإِمَامُ الْحَسَيْنَ الْمَالِيْ هُو صُوتَ جَدَّهُ الرَّسُولَ عَلَيْكُا الذي هُو أُولُ مِن أَنَابِ إِلَى الله وَدَعَا إِلَيْهُ ، وأُنشُودَة ذلك الصوت: «الله أكبر ... لا إِلهُ إِلاَ الله ...».

لقد غرس النبيّ عَلَيْ هذه الكلمات التي تحمل جوهر الإيمان وواقع الإسلام في نفس وليده وغذاه بها ، فكانت من عناصره ومقوماته ، وقد هام بها في جميع مراحل حياته ، فانطلق إلى ميادين الجهاد مضحياً بكل شيء في سبيل أن تعلو هذه الكلمات في الأرض ، وتسود قوى الخير والسلام ، وتتحطم معالم الردة الجاهلية التي جهدت على إطفاء نور الله .

#### ثانياً: التسمية

وسماه النبيّ عَلَيْلُهُ حسيناً كما سمّى أخاه حسناً (١): ويقول المؤرّخون: لم تكن العرب في جاهليتها تعرف هذين الاسمين حتى تسمّي أبناءها بهما ، وإنّما سمّاهما النبيّ عَلَيْلُهُ بهما بوحى من السماء (٢).

وقد صار هذا الاسم الشريف علماً لتلك الذات العظيمة التي فجّرت الوعي والإيمان في الأرض ، واستوعب ذكرها جميع لغات العالم ، وهام الناس بحبها حتى صارت عندهم شعاراً مقدساً لجميع المثل العليا ، وشعاراً لكل تضحية تقوم على الحق والعدل .

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ١: ١٦٦ و ١٦٧، الحديث ٧. كشف الغمّة: ١: ٥٥٠ و ٥٥١. أسد الغابة: ١: ٤٩٦. ذخائر العقبي: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الأخبار: ٣: ٨٩. الذريّة الطاهرة: ٦٧. تاريخ مدينة دمشق: ١٣١ . ١٧١. أسد الغابة: ١: ٤٩٦. ينابيع المودّة: ٢: ٤٨٣.

وفي تاريخ الخلفاء: ١٨٨: «روى عمران بن سليمان ، قال: الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل الجنّة ، ما سمعت العرب بهما في الجاهليّة ».

غِرْسُ لِرِسَالَةِ

#### أقوال شاذة

وحفلت بعض مصادر التاريخ والأخبار بصور مختلفة لتسمية الإمام الحسين التلا المعلى التلاقية للمام الحسين التلاقية للمام التكلف والانتحال ، وهي :

الأولى: ما رواه هانئ بن هانئ ، عن على اللهِ قال: «لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ جاءَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيُهُ فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي ما سَمَّيْتُمُوهُ ؟

قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْباً.

قَالَ: بَلْ هُوَ حَسَنً .

فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ قَالَ: أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟

قُلْتُ: سَمَّيْتَهُ حَرْباً.

قَالَ: بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ.

فَلَمَا وُلِدَ الثَّالِثُ جاءَ النَّبِيُّ عَيَّالَهُ فَقالَ: أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟

قُلْتُ: حَزْباً.

فَقَالَ : بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ »(١).

وهذه الرواية \_فيما نحسب \_لا نصيب لها من الصحّة ، وذلك :

أوّلاً: إنّ سيرة أهل البيت الميلاً قامت على الالتزام بحرفية الإسلام، وعدم الشذوذ عن أي بندٍ من أحكامه، وقد كره الإسلام تسمية الأبناء بأسماء الجاهليّة (٢) التي هي رمز للتأخّر والانحطاط الفكري، مضافاً إلى أنّ هذا الاسم علم لجدّ الأسرة الأموية

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۱۵۸، الرقم ۷۷۱ و: ۱۹۰، الرقم ۹۵۲. الاستيعاب: ۱: ۳۸٤، الحديث ۵۵۸. تهذيب الكمال: ٦: ۲۲۳، الحديث ۵۲۸. تهذيب الكمال: ٦: ۲۲۳، التهذيب ۱۲٤۸.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٦: ٢٣ و ٢٤. تهذيب الأحكام: ٧: ٣٩٣، الحديث ١٧٥١، ٣٥٣.

التي تمثّل القوى الحاقدة على الإسلام والباغية عليه ، فكيف يسمّي الإمام أمير المؤمنين المُظِلِا أبناء ، به ؟!

ثانياً: إنّ إعراض النبيّ عَيَّالَةُ عن تسمية سبطه الأول به ممّا يوجب امتناع الإمام أمير المؤمنين علي عن تسمية بقيّة أبنائه به.

ثالثاً: إنّ مُحسناً باتفاق المؤرخين لم يولد في حياة الرسول ﷺ وإنّما ولد بعد مماته بقليل (١)، وهذا مما يؤكد انتحال الرواية وعدم صحتها.

الثانية: روى أحمد بن حنبل بسنده عن الإمام على الله قال: «لَمَّا وُلِدَ لِيَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَخي جَعْفَرَ، فَدَعانِي سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَخي جَعْفَرَ، فَدَعانِي رَسولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هٰذَيْنِ فَسَمَاهُما حَسَناً وَحُسَيْناً» (٢).

وهذه الرواية كسابقتها في الضعف ، فإنّ تسمية السبطين بهذين الاسمين وقعت عقيب ولادتهما حسب ما ذهب إليه المشهور ، ولم يذهب أحد إلى ما ذكره أحمد .

الثالثة: روى الطبراني بسنده عن الإمام على على اللهِ أنّه قال: «لَمّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَخِي جَعْفَرٍ ، فَدَعَانِي رَسولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَنِي أَنْ أُسَمِّيَهُ حُسَيْناً »(٣).

وهذه الرواية تضارع الروايتين السابقتين في ضعفها ، فإنّ الإمام أميرالمؤمنين النَّالِجُ لم يسبق رسول الله عَمَالِيَّةُ في تسمية سبطه وريحانته ، وهو الذي أسماه بذلك حسب ما ذهب إليه المشهور ، وأجمعت عليه روايات أهل البيت المِيَّالِةُ (٤).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٦: ٢١. مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٠٤. تاريخ اليعقوبي: ٢: ١١٩ ـ ١٢٠. وفيها: «أنّه مات صغيراً».

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ١: ٢٥٧، الرقم ١٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير: ٣: ٩٨ ، الرقم ٢٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع: ١: ١٦٦، الحديث ٥ و: ١٦٧، الحديث ٧. الإرشاد / المفيد: ٢: ٢٧. بحار الأنوار: ٤٣: ٢٣٨، الحديث ٣.

#### ثالثاً: العقيقة

وبعدما انطوت سبعة أيام من ولادة السبط أمر النبي عَلَيْظُ أن يعقّ عنه بكبش، ويوزع لحمه على الفقراء.

كما أمر أن تعطى القابلة فخذاً منها (١)، وكان ذلك من جملة ما شرعه الإسلام في ميادين البر والإحسان إلى الفقراء.

#### رابعاً: حلق رأسه

وأمر النبيّ عَيَّا أَن يحلق رأس وليده ، ويتصدق بزنته فضة على الفقراء (٢) ، فكان وزنه ـ كما في الحديث ـ درهما ونصفا (٣) ، وطلى رأسه بالخلوق (٤) ، ونهى عما كان يفعله أهل الجاهليّة من إطلاء رأس الوليد بالدم (٥).

(١) عيون أخبار الرضا للطُّلْإ: ٢: ٢٥. مسند الإمام زيد: ٤٦٨.

وجاء في الذرّية الطاهرة: ٨٥ ـ ٨٦ ـ عن عائشة ـ: «أنّ رسول الله عَيَّبُولُهُ عَقَ عن الحسن والحسين شاتين شاتين ، وذبح عنهما يوم السابع ، وقال: اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ هَـٰذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ .

وروى مثل هذه الرواية الحاكم في المستدرك: ٤: ٢٣٧.

وطعن بها شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك: ٤: ٢٣٧، وقال: «إنّ راويها سوار وهو ضعيف». وذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب ذبح شاة واحدة في العقيقة.

- (٢) سنن الترمذي: ٤: ٨٤، الحديث ١٥١٩. ذخائر العقبي: ١١٨. نور الأبصار: ٢٥٣.
  - (٣) دعائم الإسلام: ٢: ١٨٧ ، الحديث ٦٧٨. بحار الأنوار: ٤٤: ١٣٦ ، الحديث ٤.
- (٤) **الخلوق:** طيب مركّب من زعفران وغيره. لسان العرب: ١٠: ٩١ ـ خَلَقَ. مجمع البحرين: ٥: ١٥٧ ـ خَلَقَ.
- (٥) الكافي: ٦: ٣٦. عيون أخبار الرضاء التيلا: ٢: ٢٥، الحديث ٥. بحار الأنوار: ٤٣، ٢٣٩، الحديث ٤.

#### رعاية النبيّ للحسين الطِّلِا

وتولّى النبيّ عَيَّا بنفسه رعاية الحسين، واهتم به اهتماماً بالغاً، فمزج روحه بروحه ، ومزج عواطفه بعواطفه ، وكان فيما يقول المؤرّخون فيضع إبهامه في فيه ، وأنّه أخذه بعد ولادته فجعل لسانه في فمه ليغذّيه بريق النبوّة ، وهو يقول له : «إيها حُسَيْنٌ ، إيْها حُسَيْنٌ ، أبَى اللهُ إلّا ما يُرِيدُ ، هِيَ فِيكَ وَفِي وُلْدِكَ ، يعني الإمامة (١).

وفي ذلك يقول السيّد الطباطبائي:

نِعُهُ مَنْ جَدُّهُ المُصطَفَى السَّاقِي أَصَابِعُهُ لَّسَانِعُهُ لَسَانِهُ طَبَائِعُهُ لِسَانَهُ فَاستَوَتْ مِنهُ طَبَائِعُهُ يَدِهِ وَطَابَ مِن بَعْدِ طِيبِ الأَصْل فَارِعُهُ يَدِهِ وَطَابَ مِن بَعْدِ طِيبِ الأَصْل فَارِعُهُ

ذَادُوا عَنِ المَاءِ ظَمْآناً مَرَاضِعُهُ يُسعُطِيهِ إِبسهَامَهُ آنَساً وَآوِنَسةً غَرْسٌ سَقَاهُ رَسُولُ اللهِ مِن يَدِهِ

لقد سكب الرسول عَيَّالِيُّ في نفس وليـده مـثله ومكـرماته؛ ليكـون صـورة عـنه، وامتداداً لحياته، وممثّلاً له في نشر أهدافه وحماية مبادئه.

#### تعويذ النبي عَلَيْظُهُ للحسنين عَلَيْكُمْ

وبلغ من رعاية النبيّ عَيَّا لَهُ لسبطيه ، وحرصه على وقايتهما من كلّ سوء وشرّ أنّه كان كثيراً ما يعوّ ذهما . فقد روى ابن عبّاس قال : كان النبيّ عَيَّا لَهُ يعوّ ذ الحسن والحسين قائلاً: «أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ وَهامّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَينٍ لَامّةٍ ، ويقول : « هَٰكَذا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ ابْنَيِهِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ ، (٢) .

ويقول عبدالرحمن بن عوف: قال لي رسول الله عَيْظِيد : « يا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، أَلا أَعَلَّمُكَ عُوذَةً كانَ إِبْراهِيمُ يُعَوِّذُ بِها ابْنَيْهِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ ، وَأَنا أَعَوِّذُ بِها ابْنَيْ الْحَسَنَ

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٥٠. منتهى الآمال: ١: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ٤: ٢٩٩. ذخائر العقبي: ١٣٤.

غَرْسُ الرِّسَالَةِ

## وَالْحُسَيْنَ: كَفَى بِاللهِ وَاعِياً لِمَنْ دَعا ، وَلَا مَرمَى وَرَاءَ أَمْرِ اللهِ لِرَامِ رَمَىٰ ، (١).

ودل ذلك على مدى الحنان، والعطف الذي يكنّه عَيَّا لهما، وأنّه كان يخشى عليهما من أن تصيبهما عيون الحسّاد فيقيهما منها بهذا الدعاء.

#### ملامحه الله

وبدت في ملامح الإمام الحسين النبلا ملامح جدّه الرسول الأعظم عَلَيْلُهُ فكان يحاكيه في أوصافه ، كما كان يحاكيه في أخلاقه التي امتاز بها على سائر النبيّين. فقد وصفه محمّد بن الضحّاك ، قال: «كان جسد الحسين يشبه جسد رسول الله عَلَيْلُهُ »(٢).

وقيل: إنّه كان يشبه النبيّ عَيَّا للهُ ما بين سرّته إلى قدميه (٣).

وقال الإمام على اللهِ عَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ النّاسِ بِرَسولِ اللهِ عَيَّالِلَهُ مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَىٰ وَجُهِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النّاسِ بِرَسولِ اللهِ عَيَّالِلُهُ مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَىٰ كَعْبِهِ خَلْقاً وَلَوْناً فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ ، (3).

لقد بدت على وجهه الشريف أسارير الإمامة ، فكان من أشرق الناس وجهاً ، فكان كما يقول أبو كبير الهذلي :

وَإِذَا نَـظُوْتَ إِلَى أُسِـرَةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرِقِ الْعَارِضِ المُتَهَلِّلِ (٥)

(١) كشف الغمّة: ١: ٤٩٢. ذخائر العقبي: ١٣٤.

- (٢) المعجم الكبير: ٣: ١١٥، الرقم ٢٨٤٥.
- (٣) سنن الترمذي: ٥: ٦١٨، الرقم ٣٧٧٩. أنساب الأشراف: ٣: ٣٥٩. مقتل الحسين للتلل / الخوارزمي: ١: ٩٠. الخطط المقريزيّة: ٢: ٢٨٥. المنمّق في أخبار قريش: ٥٣٥. ذخائر العقبى: ١٢٧.
  - (٤) المعجم الكبير: ٣: ٩٥، الحديث ٢٧٦٨. كنز العمّال: ١٣: ٢٥٩، الرقم ٣٧٦٧٣.
    - (٥) ديوان الهُذليين: ٢: ٩٤.

وقال بعض المترجمين له: « وروي أنّ الحسين الله كان يقعد في المكان المظلم في عند المكان المظلم في المكان المظلم في المدى إليه ببياض جبينه ونحره »(١).

ويقول آخر: «كان له جمال عظيم ونور يتلألأ في جبينه وخده، يضيء حواليه في الليلة الظلماء. وكان أشبه الناس برسول الله عَيَالِيُّ (٢)».

ووصفه بعض الشهداء من أصحابه في رجزٍ كان نشيداً له في يوم الطفّ يقول: لَهُ طَلعَةٌ مِثْلُ شَمسِ الضُّحَى لَهُ غُرَّةٌ مِثْلُ بَدْرِ مُنِيرْ (٣)

## هَيبَتُهُ عَلَيْلِا

وكانت عليه سيماء الأنبياء ، فكان في هيبته يحكي هيبة جدّه التي تعنو لها الجباه ، ووصف عظيم هيبته بعض الجلادين من شَرَطة ابن زياد بقوله : لقد شغلنا نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في قتله (٤).

ولم تحجب نور وجهه يوم الطفّ ضربات السيوف، ولا طعنات الرماح، فكان كالبدر في بهائه ونضارته، وفي ذلك يقول الكعبي:

وَمُجرَّحٍ مَا غَيَّرَتْ مِنْهُ القَنَا حُسْنَاً وَلاَ أَخْصَلَقْنَ مِسَنْهُ جَسِدِيدَا

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأوائل والأواخر /على درّة الحنفي: ٧١.

وفي مصابيح السنّة ٢: ٢٠٢ -عن أنس-، قال: «لم يكن أحد أشبه بالنبي عَلَيْوَاللهُ من الحسن بن علي ».

وقال في الحسين: «كان أشبههم برسول الله عَلَيْتِوْلُهُ ».

وفي أنساب الأشراف: ٣: ٣٥٩: «إنّ الحسين كان يشبّه بالنبي عَلَيْتِواللهُ ».

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٤٥: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) مثير الأحزان / ابن نما: ٥٧. بحار الأنوار: ٤٥: ٥٧.

غَرْسُ الرِّسَالَةِ ..... عَرْسُ الرِّسَالَةِ .... عَرْسُ الرِّسَالَةِ .... عَرْسُ الرِّسَالَةِ عِرْسُ المِنْ

قَد كَانَ بَدراً فَاغتَدَى شَمْسَ الضُّحَى مُلْ أَلبَسَتْهُ يَلُ الدُّمَاءِ بُرُودَا (١)

ولمّا جيء برأسه الشريف إلى الطاغية ابن زياد بُهِرَ بنور وجهه فطفق يـقول: ما رأيت مثل هذا حسناً!

فانبرى إليه أنس بن مالك منكراً عليه قائلاً: أما إنّه كان أشبههم برسول الله ؟ (٢). وحينما عرض الرأس الشريف على يزيد بن معاوية ذهل من جمال هيبته وطفق يقول: ما رأيت وجهاً قط أحسن منه! فقال له بعض من حضر: إنّه كان يشبه رسول الله عَلَيْظَالًا (٣).

لقد أجمع الرواة أنّه كان يحاكي جدّه الرسول عَلَيْلُهُ في أوصافه وملامحه ، وأنّه كان يضارعه في مثله وصفاته ، ولمّا تشرّف عبيدالله بن الحرّ الجعفي بمقابلته امتلأت نفسه إكباراً وإجلالاً له ، وراح يقول: «ما رأيت أحداً قط أحسن ولا أملاً للعين من الحسين» (1).

لقد بدت على ملامحه سيماء الأنبياء ويَهَاء المتّقين، فكان يملأ عيون الناظرين إليه، وتنحنى الجباه خضوعاً وإكباراً له.

#### ألقابه علظي

أمًا ألقابه فتدلُّ على سمو ذاته ، وما يتمتّع به من الصفات الرفيعة ، وهي :

- ١ الشهيد.
- ٢ الطيّب.

<sup>(</sup>١) أدب الطف: ٦: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٧٥. أنساب الأشراف: ٣: ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف: ٣: ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) مقتل الحسين عليُّك / المقرّم: ٢٧٤.

- ٣ سيّد شباب أهل الجنّة.
- ٤ السبط؛ لقوله عَيَالَهُ: ﴿ حُسَينٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسباطِ ﴾ (١).
  - ٥ الرشيد.
  - ٦ الوفى .
  - ٧ المبارك.
  - ٨ التابع لمرضاة الله (٢).
  - ٩ الدليل على ذات الله.
    - ١٠ ـ المطهر.
      - ١١ البرُّ.
    - ۱۲ ـ أحد الكاظمين<sup>(۳)</sup>.
      - ١٣ أبيّ الضيم.

#### كنيته عليلإ

كان يكنّى بأبي عبدالله (٤)، وذكر غير واحد من المؤرخين أنّه لاكنية له غيرها (٥).

- (١) كشف الغمّة: ١: ٥٠١، مسند أحمد بن حنبل: ٥: ١٨٢. أنساب الأشراف: ٣: ٣٥٩. سنن الترمذي: ٥: ٦١٧، الرقم ٣٧٧٥. دائرة المعارف / البستاني: ٧: ٤٨.
- (٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٧٨. دلائل الإمامة: ٧٣. كشف الغمّة: ١: ٥٥١. مطالب السؤول: ٢: ٥١. نور الأبصار: ٢٥٣. جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام: ١١٦.
  - (٣) دلائل الإمامة: ٧٣.
- (٤) الإرشاد / المفيد: ٢: ٢٧. مناقب آل أبي طالب: ٤: ٧٨. كشف الغمّة: ١: ٥٥١. تـذكرة الخواص: ٢١٠.
  - (٥) كشف الغمّة: ١: ٥٥١. نور الأبصار: ٢٥٣.

غرش الرسيالة ......

وقيل: إنّه يكنّى بأبي على (١).

وكنّاه الناس من بعد شهادته بأبي الشهداء ، وأبي الأحرار.

#### نقش خاتمه المليلا

كان له خاتمان: أحدهما من عقيق، وقد نقش عليه: ﴿ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمرِهِ ﴾ (٢). وثانيهما وهو الذي سلب منه يوم قتل، وقد كتب عليه: ﴿ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ لِقاءِ اللهِ ، وقد ورد ﴿ أَنَّ مَنْ يَتَخَتَّمُ بِمِثْلِهِما كَانا لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطانِ » (٣).

#### استعماله علي الطيب

وكان الطيب محبّباً إليه ، فكان المسك لا يفارقه في حله وترحاله ، كما كان بخور العود في مجلسه (٤).

#### دار سكناه عليالا

وأول دار سكنها مع أبويه كانت الدار المجاورة لبيت عائشة ، ولها باب من المسجد ، وتعرف بدار فاطمة .

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٧٨.

<sup>(</sup>۲) الطلاق ٦٥: ٣. الكافي: ٦: ٤٨٣ و ٤٨٤. مكارم الأخلاق: ٩١. وفي نور الأبصار: ٢٥٣: «أنّ نقش خاتمه كان: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ الرعد ١٣. ٣٨.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإمامة: ٧٣، وفيه: «أنّ مَن يختم...».

<sup>(</sup>٤) ريحانة الرسول: ٣٨.



# المعكونات التربوت

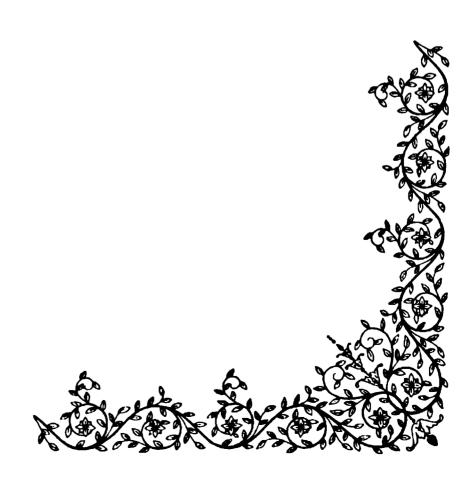

وتوفرت في سبط الرسول عَلَيْ وريحانته الإمام الحسين التي جميع العناصر التربوية الفذة التي لم يظفر بها غيره ، فأخذ بجوهرها ولبابها ، وقد أعدته لقيادة الأُمّة ، وتحمل رسالة الإسلام بجميع أبعادها ومكوناتها ، كما أمدته بقوى روحية لاحدّ لها من الإيمان العميق بالله ، والخلود إلى الصبر على ما انتابه من المحن والخطوب التي لا يطيقها أي كائن حي من بني الإنسان .

أما الطاقات التربوية التي ظفر بها، وعملت على تقويمه وتزويده بأضخم الثروات الفكرية والإصلاحية، فهي:

#### الوراثة

حددت الوراثة بأنّها مشابهة الفرع لأصله ، ولا تقتصر على المشابهة في المظاهر الشكلية ، وإنّما تشمل الخواص الذاتية والمقومات الطبيعية ، كما نص على ذلك علماء الوراثة ، وقالوا: إنّ ذلك أمر بيّنٌ في جميع الكائنات الحية ، فبذور القطن تخرج القطن ، وبذور الزهرة تخرج الزهرة ، وهكذا غيرها ، فالفرع يحاكي أصله ويساويه في خواصه وأدق صفاته .

يقول مندل: «إن كثيراً من الصفات الوراثية تنتقل بدون تجزئة أو تغير من أحد الأصلين أو منهما إلى الفرع ».

وأكَّد هذه الظاهرة هكسلي بقوله: « إنَّه ما أثر أو خاصّة لكائن عضوي إلاّ ويرجع

إلى الوراثة أو إلى البيئة ، فالتكوين الوراثي يضع الحدود لما هو محتمل ، والبيئة تقرر أنّ هذا الاحتمال سيتحقق ، فالتكوين الوراثي إذن ليس إلا القدرة على التفاعل مع أية بيئة بطريق خاص ».

الجن النافيجين

ومعنى ذلك أنّ جميع الآثار والخواص التي تبدو في الأجهزة الحساسة من جسم الإنسان ترجع إلى العوامل الوراثية وقوانينها ، والبيئة تقرر وقوع تلك المميزات وظهورها في الخارج . فإذاً ليست البيئة إلاّ عاملاً مساعداً للوراثة ، حسب البحوث التجربية التي قام بها الاختصاصيون في بحوث الوراثة .

وعلى أية حال فقد أكّد علماء الوراثة بدون تردد أنّ الأبناء والأحفاد يرثون معظم صفات آبائهم وأجدادهم النفسية والجسمية ، وهي تنتقل إليهم بغير إرادة ولا اختيار.

وقد جاء هذا المعنى صريحاً فيما كتبه الدكتور ألكسيس كارل عن الوراثة بقوله: «يمتد الزمن مثلما يمتد في الفرع إلى ما وراء حدوده الجسمية ... وحدوده الزمنية ليست أكثر دقة ولا ثباتاً من حدوده الاتساعية ، فهو مرتبط بالماضي والمستقبل ، على الرغم من أنّ ذاته لا تمتد خارج الحاضر ... وتأتي فرديتنا كما نعلم إلى الوجود حينما يدخل الحويمن في البويضة ، ولكن عناصر الذات تكون موجودة قبل هذه اللحظة ، ومبعثرة في أنسجة أبوينا وأجدادنا وأسلافنا البعيدين جداً؛ لأنّا مصنوعون من مواد آبائنا وأمهاتنا الخلوية . وتتوقف في الماضي على حالة عضوية لا تتحلّل ... ونحمل في أنفسنا قطعاً ضئيلة لأعداد من أجسام أسلافنا ، وما صفاتنا ونقائصنا ونحمل في أنفسنا وصفاتهم ... »(١).

وقد اكتشف الإسلام قبل غيره هذه الظاهرة، ودلّل على فعالياتها في التكوين النفسي والتربوي للفرد، وقد حثّ بإصرار بالغ على أن تقوم الرابطة الزوجية على

<sup>(</sup>١) النظام التربوي في الإسلام: ٦٧.

المُكُونَاتُ الدَّبُونِيَّةُ ..... المُكُونَاتُ الدِّبُونِيَّةُ .... المُكُونَاتُ الدِّبُونِيَّةُ .... المُكُونَاتُ الدِّبُونِيَةُ المُعْلِقَةُ المُعْلِقَةُ المُعْلِقَةُ المُعْلِقِةَ المُعْلِقِينَ الْعِلْمِينَ المُعْلِقِينَ ال

أساس وثيق من الاختبار والفحص عن سلوك الزوجين وسلامتهما النفسيّة والخلقية من العيوب.والنقص.

ففي الحديث: ( تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَاسٌ (١).

وأشار القرآن الكريم إلى ما تنقله الوراثة من أدق الصفات، قبال تعالى حكاية عن نبيّه نوح النِّلِا: ﴿ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُم عَن نبيّه نوح النِّلاِ: ﴿ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُم يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ (٢)، فالآية دلّت بوضوح على انتقال الكفر والإلحاد بالوراثة من الآباء إلى الأبناء.

وقد حفلت موسوعات الحديث بكوكبة كبيرة من الأخبار التي أثرت عن أئمة أهل البيت الملتجالية ، وهي تدلل على واقع الوراثة وقوانينها ، وما لها من الأهمية البالغة في سلوك الإنسان وتقويم كيانه .

على ضوء هذه الظاهرة التي لا تشذ في عطائها نجزم بأن سبط الرسول عَلَيْظُ وقد ورث من جده الرسول عَلَيْظُ صفاته الخلقية والنفسية ، ومكوناته الروحية التي امتاز بها على سائر النبيين ، وقد حددت كثير من الروايات مدى ماورثه هو وأخوه الإمام الحسن الحسن المنات الجسمية من جدّهما النبي عَلَيْظُ .

فقد جاء عن الإمام على المله قال: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النّاسِ بِرَسولِ اللهِ عَلَيْنَظُر إِلَى الْحَسَنِ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النّاسِ اللهِ عَلَيْنَظُر إِلَى الْحَسَنِ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النّاسِ بِرَسولِ اللهِ عَلَيْنَ مُنْقِهِ إِلَىٰ كَعْبِهِ خَلْقاً وَلَوْناً فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ، (٣).

وكما ورث هذه الظاهرة من جدّه فقد ورث منه مثله وسائر نزعاته وصفاته.

<sup>(</sup>١) السرائر: ٢: ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) نوح ۷۱: ۲۱ ـ ۲۷.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير: ٣: ٩٥، الرقم ٢٧٦٨. كنز العمّال: ١٣: ٦٥٩، الرقم ٣٧٦٧٣.

## الأسرة

الأسرة (١) من العوامل المهمة في إيجاد عملية التطبّع الاجتماعي، وتشكيل شخصية الطفل، واكسابه العادات التي تبقى ملازمة له طوال حياته، فهي البذرة الأولى في تكوين النمو الفردي، والسلوك الاجتماعي، وهي أكثر فعالية في إيجاد التوازن في سلوك الشخص من سائر العوامل التربوية الأخرى، فمنها يتعلم الطفل اللغة، ويكتسب القيم والتقاليد الاجتماعية.

والأسرة إنّما تنشأ أطفالها نشأة سليمة متسمة بالاتزان والبعد عن الشذوذ والانحراف فيما إذا شاع في البيت الاستقرار والمودة والطمأنينة ، وابتعد عن ألوان العنف والكراهية ، وإذا لم ترع ذلك فإن أطفالها تصاب بعقد نفسية خطيرة تسبب لهم كثيراً من المشاكل والمصاعب ، وقد ثبت في علم النفس أن أشد العقد خطورة وأكثرها تمهيداً للاضطرابات الشخصية هي التي تكون في مرحلة الطفولة الباكرة خاصة من صلة الطفل بأبويه .

كما أنّ من أهم وظائف الأسرة الإشراف على تربية الأطفال فإنّها مسؤولة عن عمليات التنشئة الاجتماعية التي يتعلم الطفل من خلالها خبرات الثقافة وقواعدها في صورة تؤهله في مستقبل حياته من المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء المجتمع.

وأهم وظائف الأسرة عند علماء التربية ، هي ما يلي :

أوّلاً: إعداد الأطفال بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم النفسية والاجتماعية.

ثانياً: إعدادهم للمشاركة في حياة المجتمع والتعرف على قيمه وعاداته.

<sup>(</sup>١) الأسرة عند علماء الاجتماع: هي الرابطة الاجتماعية التي تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وتشمل الجدود والأحفاد. علم الاجتماع: ٩٢.

المُكُونَاتُ التَّرْبُونِيَّةُ ..... المُكُونَاتُ التَّرْبُونِيَّةُ .... ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ و.

ثالثاً: توفير الاستقرار والأمن والحماية لهم.

رابعاً: إمدادهم بالوسائل التي تهيّئ لهم تكوين ذواتهم داخل المجتمع (١). خامساً: تربيتهم بالتربية الأخلاقية والوجدانية والدينية (٢).

وعلى ضوء هذه البحوث التربوية الحديثة عن الأسرة ومدى أهميتها في تكوين الطفل وتقويم سلوكه نجزم بأن الإمام الحسين التيلاكان وحيداً في خصائصه ومقوماته التي استمدها من أسرته ، فقد نشأ في أسرة تنتهي إليها كل مكرمة وفضيلة في الإسلام ، فما أظلت قبة السماء أسرة أسمى ولا أزكى من أسرة آل الرسول عَلَيْقَالُهُ .

لقد نشأ الإمام الحسين النَّلِةِ في ظل هذه الأسرة وتغذى بطباعها وأخلاقها. ونعرض بإيجاز لبعض النقاط المضيئة النابضة بالتربية الفذة التي ظفر بها الإمام الحسين النَّلِةِ في ظلّ الأسرة النبويّة المطهّرة:

#### التربية النبوية

وقام الرسول الأعظم عَلَيْ بدوره بتربية سبطه وريحانته فأفاض عليه بمكرماته ومُثله ، وغذّاه بقيمه ومكوناته؛ ليكون صورة عنه . ويقول الرواة : إنّه كان كثير الاهتمام والاعتناء بشأنه ، فكان يصحبه معه في أكثر أوقاته فيشمه عرفه وطيبه ، ويرسم له محاسن أفعاله ، ومكارم أخلاقه ، وقد علمه وهو في غضون الصبا سورة التوحيد ، ووردت إليه من تمر الصدقة فتناول منها الحسين المَا تمرة وجعلها في فيه ، فنزعها منه الرسول عَلَيْ وقال له : « أَلْقِها ، فَإِنّها لا تَحِلُ لَنَا الصّدَقَةُ ، (٣).

وقد عوده وهو في سنّه المبكر بذلك على الإباء، وعدم تناول ما لا يـحل له،

<sup>(</sup>١) النظام التربوي في الإسلام: ٩٧ ـ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) نظام الأسرة في الإسلام: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ١: ٣٣٠ ، الحديث ١٧٣٣.

ومن الطبيعي أنّ إبعاد الطفل عن تناول الأغذية المشتبه فيها أو المحرّمة لها أثرها الذاتي في سلوك الطفل وتنمية مداركه حسب ما دللت عليه البحوث الطبية الحديثة ، فإنّ تناول الطفل للأغذية المحرّمة ممّا يوقف فعالياته السلوكية ، ويغرس في نفسه النزعات الشريرة كالقسوة ، والاعتداء والهجوم المتطرف على الغير ، وقد راعى الإسلام باهتمام بالغ هذه الجوانب فألزم بإبعاد الطفل عن تناول الغذاء المحرّم (۱) ، وكان إبعاد النبي عَيَيْ لسبطه الحسين النبخ عن تناول تمر الصدقة التي لا تحل لأهل البيت المنظم تطبيقاً لهذا المنهج التربوي الفذ ... وسنذكر المزيد من ألوان تربيته له عند عرض ما أثر عنه عَيَيْ في حقه النبخ .

## تربية الإمام أمير المؤمنين علي لله

أمّا الإمام على الله المربي الأول الذي وضع أصول التربية ، ومناهج السلوك ، وقواعد الآداب ، وقد ربّى ولده الإمام الحسين الله بتربيته المشرقة فغذاه بالحكمة ، وغذاه بالعفة والنزاهة ، ورسم له مكارم الأخلاق والآداب ، وغرس في نفسه معنوياته المتدفقة فجعله يتطلع إلى الفضائل حتى جعل اتجاهه السليم نحو الخير والحقّ.

وقد زوده بعدة وصايا حافلة بالقيم الكريمة والمُثُل الإنسانيّة ، ومنها هذه الوصية القيمة الحافلة بالمواعظ والآداب الاجتماعية وما يحتاج إليه الناس في سلوكهم ، وهي من أروع ما جاء في الإسلام من الأسس التربوية التي تبعث على التوازن ، والاستقامة في السلوك .

قال اللهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ، وَاللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ، وَكَلِمَةِ الْحَقِّ فِي الْغِنىٰ وَالْفَقْرِ، وَالْعَدْلِ

<sup>(</sup>١) النظام التربوي في الإسلام: ٩٩ و ١٠٠.

فِي الصَّدِيقِ وَالْعَدُوِّ ، وَالْعَمَلِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ ، وَالرِّضا عَنِ اللهِ تَعالَىٰ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ.

أَيْ بُنَيَّ مَا شَرِّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ بِشَرِّ، وَلَا خَيرٌ بَعْدَهُ النَّارُ بِخَيرٍ، وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ مَحقُورٌ، وَكُلُّ بَلاَءٍ دُونَ النَّارِ عافِيَةٌ.

وَاعْلَمْ يَا بُنَىَّ ، إِنَّهُ مَنْ أَبْصَرَ عَيْبَ نَفْسِهِ شُغِلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ ، وَمَنْ تَعَرَّى مِنْ لِباسِ التَّقوَى لَمْ يَسْتَتِرْ بِشَيْءٍ مِنَ اللِّباسِ ، وَمَنْ رَضِيَ بِقِسَمِ اللهِ تَعالَىٰ لَمْ يَحْزَنْ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْي قُتِلَ بِهِ ، وَمَنْ حَفَرَ بِئْراً لأَخيهِ وَقَعَ فِيها ، وَمَنْ هَتَكَ حِجابَ غَيْرِهِ انْكَشَفَتْ عَوْرَاتُ بَيْتِهِ ، وَمَنْ نَسِىَ خَطِيئَتَهُ اسْتَعَظَمَ خَطِيئَةَ غَيْرهِ ، وَمَنْ كَابَدَ الأَمُورَ عَطَبَ ، وَمَن اقْتَحَمَ الْبَحْرَ غَرِقَ ، وَمَنْ أَعْجِبَ بِرَأْيهِ ضَلَّ ، وَمَن اسْتَغْنىٰ بِعَقْلِهِ زَلَّ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى النَّاسِ ذَلُّ ، وَمَنْ جالَسَ الْعُلَماءَ وُقِّرَ ، وَمَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَ بهِ ، وَمَنْ سَفِهَ عَلَى النَّاسِ شُتِمَ ، وَمَنْ دَخَلَ مَداخِلَ السُّوءِ اتُّهمَ ، وَمَنْ خالَطَ الْأَنْذالَ حُقِّرَ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ، وَمَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ خَطَأَهُ، وَمَنْ كَثُرَ خَطَأُهُ قَلَّ حَياؤُهُ ، وَمَنْ قَلَّ حَياؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُهُ ، وَمَنْ مَاتَ قُلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ.

أَيْ بُنَيَّ، مَنْ نَظَرَ في عُيُوبِ النّاسِ وَرَضِيَ لِنَفْسِهِ بِهَا فَذَاكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ، وَمَنْ تَفَكَّرَ اعْتَبِرَ اعْتَزَلَ، وَمَنِ اعْتَزَلَ سَلِمَ، وَمَنْ تَرَكَ الشَّهَواتِ كَانَ حُرَّاً، وَمَنْ تَرَكَ الْحَسَدَ كَانَتْ لَهُ الْمَحَبَّةُ مِنَ النّاسِ.

يا بُنَيَّ عِزُّ الْمُؤْمِنُ غِناهُ عَنِ النَّاسِ، وَالْقَناعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ، وَمَنْ أَكْثَرَ فِلْ بَنْفَدُ مَنْ عَلِم أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيا بِالْيَسِيرِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيما يَنْفَعُهُ.

أَيْ بُنَيَّ ، الْعَجَبُ مِمَّنْ خافَ الْعِقابَ وَرَجا الثَّوابَ فَلَمْ يَتُبْ وَيَعْمَلْ. أَيْ بُنَيَّ ، الْفِكْرَةُ تُورِثُ نُوراً ، وَالْغَفلَةُ ظُلْمَةٌ ، وَالْجَهالَةُ ضَلاَلَةٌ ، وَالْجَهالَةُ ضَلاَلَةٌ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالْأَدَبُ خَيرُ مِيراثٍ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ خَيْرُ فِيراثٍ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ خَيْرُ فِيراثٍ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ خَيْرُ فَيراثٍ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ خَيْرُ فَرِين .

يا بُنَيَّ، لَيْسَ مَعَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ نَماءٌ، وَلَا مَعَ الْفُجُورِ غِنىً. أَيْ بُنَيَّ، الْعافِيَةُ عَشْرَةُ أَجْزاءِ: تِسْعَةٌ مِنْها فِي الصَّمْتِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ، وَواحِدٌ فِي تَرْكِ مُجالَسةِ السُّفَهاءِ. أَيْ بُنَيَّ، مَنْ تَزَيَّا بِمَعاصِي اللهِ فِي الْمَجالِسِ أَوْرَثَهُ اللهُ ذُلًا، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلمَ عَلِمَ.

يا بُنَيَّ، رَأْسُ الْعِلْمِ الرِّفقُ وَآفَتُهُ الْخَرْقُ (١). وَمِنْ كُنُوزِ الْإِيْمانِ الصَّبْرُ عَلَى الْمَصائِبِ. وَالْعَفَافُ زِيْنَةُ الْفَقْرِ، وَالشَّكْرُ زِينَةُ الْغِنىٰ. كَثْرَةُ الزِّيارَةِ تُورِثُ الْمَلَالَةِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ قَبْلَ الخُبْرَةِ ضِدُّ الْحَرْمِ، وَإِعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ ضَعْفِ عَقْلِهِ.

أَي بُنَيَّ، لَا شَرَفَ أَعْلَىٰ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَلَا كَرَمَ أَعَذُّ مِنَ التَّفُوىٰ، وَلَا كَرَمَ أَعَذُ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَا لِباسَ أَجْمَلُ وَلَا مَعْقِلَ أَحْرَزُ مِنَ الْوَرَع، وَلَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَا لِباسَ أَجْمَلُ

<sup>(</sup>١) النَحَرْقُ: الكِذْبُ، وَخَرَقَ الرَّجُلُ: كَذَبَ. القاموس المحيط: ١١٣٣ ـ خَرَقَ.

مِنَ الْعافِيةِ ، وَلَا مَالَ أَذْهَبُ بِالْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُوتِ ، وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ بُلْغَةِ الْكَفَافِ تَعَجَّلَ الرَّاحَةَ وَتَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ.

أَيْ بُنَيَّ ، الْحِرْصُ مِفْتاحُ التَّعَبِ ؛ وَداعِ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ ، وَكَفَاكَ تَأْدِيباً لِنَفْسِكَ مَا كَرِهْتَهُ مِنْ وَالشَّرَهُ جَامِعٌ لِمَساوِئَ الْعُيُوبِ ، وَكَفَاكَ تَأْدِيباً لِنَفْسِكَ مَا كَرِهْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ . لِأَخِيكَ عَلَيْكَ مِثْلُ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَوَرَّطَ فِي الْأُمُورِ بِغَيْرِ فَيْرِ لَا يَعْمَلِ عَلَيْكَ مِثْلُ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَورَّطَ فِي الْأُمُورِ بِغَيْرِ نَظَرٍ فِي الْعَواقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلنَّوائِبِ . التَّذْبِيرُ قَبْلَ الْعَمَلِ يُؤْمِنُكَ النَّدَمَ . مَن الْفَاقَةِ . الْفَقْرُ مَنِ الْشَقَلَ وُجُوهُ الْآراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطَأَ . الصَّبْرُ جُنَّةٌ مِنَ الْفَاقَةِ . الْفَقْرُ جِلْبابُ الْمَسْكَنَةِ . الْحِرْصُ عَلامَةُ الْفَقْرِ . وَصُولٌ مُعْدَمٌ خَيْرٌ مِنْ جافٍ مُكْثِر . لِكُلِّ شَيْءٍ قُوتٌ ، وَابْنُ آدَمَ قُوتُ الْمَوْتِ .

أَيْ بُنَيَّ، لَا تُؤْيِسَ مُذْنِباً، فَكَمْ مِنْ عَاكِفٍ عَلَىٰ ذَنْبِهِ خُتِمَ لَهُ بِالْخَيْرِ، وَكَمْ مَنْ مُقْبِلٍ عَلَىٰ عَمَلِهِ مُفْسِدٌ لَهُ في آخِرِ عُمُرِهِ صَائِرٌ إِلَى النّارِ، نَعُوذُ باللهِ مِنْها.

أَيْ بُنَيَّ، كُمْ مِنْ عاصٍ نَجا، وَكُمْ مِنْ عامِلٍ هَوىٰ. مَنْ تَحَرَّى الْقَصَدَ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ.

وَمَنِ تَحَرَّى الصِّدْقَ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْمُؤَنُ، وَفِي خِلَافِ النَّفْسِ رُشْدُها. السَّاعاتُ تَنْتَقِصُ الْأَعْمارَ، رَبُّكَ لِلْباغِينَ مِنْ أَحْكَمِ الْحاكِمِينَ، وَعالِمٌ السَّاعاتُ تَنْتَقِصُ الْأَعْمارَ، رَبُّكَ لِلْباغِينَ مِنْ أَحْكَمِ الْحاكِمِينَ، وَعالِمٌ بِضَمير الْمُضْمِرينَ.

يا بُنَيَّ ، بِئْسَ الزَّادُ لِلْمَعادِ الْعُدُوانُ عَلَى الْعِبادِ. في كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ ،

وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصْ. لَنْ تُنالَ نِعْمَةٌ إِلّا بِفِراقِ أُخْرَىٰ. مَا أَقْرَبَ الرّاحَةَ مِنَ النَّعِبِ، وَالبَّوْسَ مِنَ النَّعِيمِ، وَالْمَوْتَ مِنَ الْحَياةِ، وَالسَّفَمَ مِنَ الصَّحَةِ، فَطُوبَىٰ لِمَنْ أَخْلَصَ شِهِ تَعَالَىٰ عِلْمَهُ وَعَمَلَهُ، وَحُبَّهُ وَبُعْضَهُ، الصَّحَةِ، فَطُوبَىٰ لِمَنْ أَخْلَصَ شِهِ تَعَالَىٰ عِلْمَهُ وَعَمَلَهُ، وَحُبَّهُ وَبُعْفَهُ، وَأَخْذَهُ وَتَرْكَهُ، وَكَلَامَهُ وَصَمْتَهُ، وَفِعْلَهُ وَقَوْلَهُ. وَبَخِ بَخِ لِعالِم عَلِمَ فَكَفَ، وَعَمِلَ فَجَدَّ، وَخَافَ التَّبَابَ (١) فَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ. إِنْ شُئِلَ أَفْصَحَ، وَإِنْ تُرِكَ وَعَمِلَ فَجَدَّ، وَخَافَ التَّبَابَ (١) فَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ. إِنْ شُئِلَ أَفْصَحَ، وَإِنْ تُرِكَ مَعَلَى فَكَنَ ، كَلَامُهُ صَوَابٌ، وَصَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ عِيٍّ عَنِ الْجَوابِ، وَالْوَيْلُ مَنْ بُلِيَ بِحِرْمَانٍ وَخُذَلَانٍ وَعِصْيانٍ، وَاسْتَحْسَنَ لِنَفْسِهِ مَا يَكُرَهُهُ لِغَيْرِهِ.

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ ، أَنَّهُ مَنْ لَانَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ ، وَفَّقَكَ اللهُ لِرُشْدِهِ ، وَجَعَلَكَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ بِقُدْرَتِهِ ، إِنَّهُ جَوادٌ كَرِيمٌ »(٢).

وحفلت هذه الوصية بآداب السلوك وتهذيب الأخلاق، والدعوة إلى تقوى الله التي هي القاعدة الأولى في وقاية النفس من الانحراف والآثام وتوجيهها الوجهة الصالحة التي تتسم بالهدى والرشاد.

#### تربية فاطمة المنكالة

وعنت سيدة النساء الله بتربية وليدها الحسين ، فغمرته بالحنان والعطف؛ لتكون

<sup>(</sup>١) التباب: الهلاك والخسران ، ومنه قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ ﴾ . لسان العرب: ٢: ١١ ـ تَبَبَ.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٨٨ ـ ٩١. بحار الأنوار: ٧٧: ٢٣٦ ـ ٢٣٩، الحديث ١. الإعجاز والإيجاز: ٣٣ ـ ٣٦.

المُكُونَاتُ التَّرْبُونِيَّةُ ...... المُكُونَاتُ التَّرْبُونِيَّةُ ..... ٥٥

له بذلك شخصيته الاستقلالية ، والشعور بذاتياته ، كما غذّته بالآداب الإسلامية ، وعودته على الاستقامة ، والاتجاه المطلق نحو الخير .

يقول العلائلي: « والذي انتهى إلينا من مجموعة أخبار الحسين أنّ أمّه عنيت ببث المُثُل الإسلاميّة الاعتقادية لتشيع في نفسه فكرة الفضيلة على أتمّ معانيها، وأصح أوضاعها، ولابدع فإنّ النبيّ عَيَالِهُ أشرف على توجيهه أيضاً في هذا الدور الذي يشعر الطفل فيه بالاستقلال.

فالسيّدة فاطمة عليه أنمت في نفسه فكرة الخير والحبّ المطلق والواجب، ومدّدت في جوانحه وخوالجه أفكار الفضائل العليا بأن وجهت المبادئ الأدبية في طبيعته الوليدة من أن تكون هي نقطة دائرتها إلى الله الذي هو فكرة يشترك فيها الجميع.

وبذلك يكون الطفل قد رسم بنفسه دائرة محدودة قصيرة حين أدار هذه المبادئ الأدبية على شخص والدته ، وقصرها عليها وما تجاوز بها إلى سواها من الكوائن ، ورسمت له والدته دائرة غير متناهية حين جعلت فكرة الله نقطة الارتكاز ، ثم أدارت المبادئ الأدبية والفضائل عليها فاتسعت نفسه لتشمل وتستغرق العالم بعواطفها المهذبة ، وتأخذه بالمثل الأعلى للخير والجمال ... »(١).

لقد نشأ الإمام الحسين المنظِرِ في جو تلك الأسرة العظيمة التي ما عرف التاريخ الإنساني لها نظيراً في إيمانها وهديها ، وقد صار المنظِرِ بحكم نشأته فيها من أفذاذ الفكر الإنساني ومن أبرز أئمة المسلمين.

#### البيئة

وأجمع المعنيون في البحوث التربوية والنفسية على أنّ البيئة من أهم العوامل

<sup>(</sup>١) الحسين بن عليّ: ٢٨٩.

التي تعتمد عليها التربية في تشكيل شخصية الطفل، واكسابه الغرائز والعادات، وهي مسؤولة عن أي انحطاط أو تأخر للقيم التربوية، كما أنّ استقرارها، وعدم اضطراب الأسرة لهما دخل كبير في استقامة سلوك النشء ووداعته.

وقد بحثت مؤسسة اليونسكو في هيئة الأمم المتحدة عن المؤثرات الخارجة عن الطبيعة في نفس الطفل، وبعد دراسة مستفيضة قام بها الاختصاصيون، فقدموا هذا التقرير: «ممّا لا شك فيه أنّ البيئة المستقرة سيكولوجياً، والأسرة الموحدة التي يعيش أعضاؤها في جو من العطف المتبادل هي أول أساس يرتكز عليه تكيف الطفل من الناحية العاطفية، وعلى هذا الأساس يستند الطفل فيما بعد في تركيز علاقاته الاجتماعية بصورة مرضية، أمّا إذا شوهت شخصية الطفل بسوء معاملة الوالدين فقد يعجز عن الاندماج في المجتمع ...»(١).

إنّ استقرار البيئة وعدم اضطرابها من أهم الأسباب الوثيقة في تماسك شخصية الطفل وازدهار حياته ، ومناعته من القلق ، وقد ذهب علماء النفس إلى أنّ اضطراب البيئة وما تحويه من تعقيدات ، وما تشتمل عليه من أنواع الحرمان كل هذا يجعل الطفل يشعر بأنّه يعيش في عالم متناقض مليء بالغش والخداع ، والخيانة والحسد ، وأنّه مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة تجاه هذا العالم العنيف (٢).

وقد عنى الإسلام بصورة إيجابية في شؤون البيئة فأرصد لإصلاحها وتطورها جميع أجهزته وطاقاته ، وكان يهدف قبل كل شيء أن تسود فيها القيم العليا من الحق والعدل والمساواة ، وأن تتلاشى فيها عوامل الانحطاط والتأخر من الجور والظلم والغبن ، وأن تكون آمنة مستقرة خالية من الفتن والاضطراب حتى تمد الأمة بخيرة الرجال وأكثرهم كفاءة ، وانطلاقاً في ميادين البر والخير والإصلاح .

<sup>(</sup>١) أثر الأسرة والمجتمع في الأحداث الذين هم دون الثالثة عشرة. مؤسسة اليونسكو: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) التكيّف النفسى: ٢٢.

وقد انتجت البيئة الإسلاميّة العظماء والأفذاذ والعباقرة المصلحين الذين هم من خيرة ما أنتجته الإنسانيّة في جميع مراحل تاريخها كسيدنا الإمام أميرالمؤمنين اللله عمار بن ياسر ، وأبي ذر ، وأمثالهم من بناة العدل الاجتماعي في الإسلام .

لقد نشأ الإمام الحسين المله في جو تلك البيئة الإسلامية الواعية التي فجرت النور وصنعت حضارة الإنسان، وقادت شعوب الأرض لتحقيق قضاياها المصيرية، وأبادت القوى التي تعمل على تأخير الإنسان وانحطاطه، تلك البيئة العظيمة التي هبّت إلى ينابيع العدل تعبّ منها فَتَروي وتُروي الأجيال الظامئة.

وقد شاهد الإمام الحسين الطلاع وهو في غضون الصبا ما حققته البيئة الإسلامية من الانتصارات الرائعة في إقامة دولة الإسلام وتركيز أسسها وأهدافها، وبث مبادئها الهادفة إلى نشر المودة والدعة والأمن بين الناس.

هذه بعض المكونات التربوية التي توفرت للإمام الحسين الطلاب ، وقد أعدته ليكون الممثل الأعلى لجده الرسول الملطلة في الدعوة إلى الحق ، والصلابة في العدل .

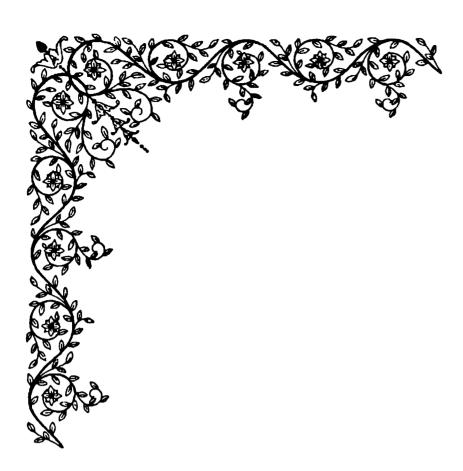

## يفظلال القرآن والتيتة

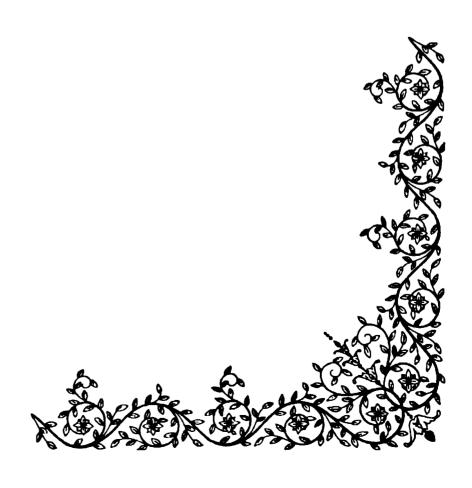

وعنى الإسلام كتاباً وسنةً بشأن الإمام الحسين الله وأولاه المزيد من العناية والاهتمام؛ لأنّه من مراكز القيادة العليا في الإسلام التي تطل على هذا الكون فتشرق على معالمه ، وتصلح من شأن الإنسان ، وتدفعه إلى السلوك النير ، والمنهج السليم .

لقد قابل الإسلام بكل تكريم واحتفاء الإمام الحسين النبي كما عنى به مع أبويه وأخيه ، فرفع ذكرهم وحث بإصرار على اتباع سلوكهم ، والاقتداء بهم ، وضمن للأمة ألا تزيغ عن طريق الهدى إذا لم تتقدم عليهم في مجالات الحكم والتشريع وغيرهما ، ونشير بإيجاز إلى بعض ما أثر في الكتاب والسنة في حقهم :

## في ظلال القرآن

أمّاكتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فقد أعلن فضل الإمام الحسين المنظِيْةِ في إطار أهل البيت المنظِيْةِ ، وله في كتاب الله غنى عن مدح المادحين ووصف الواصفين ، وهذه بعض الآيات الناطقة في فضلهم :

## الأُولى: آية التطهير

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجسَ أَهْلَ البَيتِ وَيُسطَهِّرَكُمْ

تَطهِيراً ﴾ (١).

ولا بدُّ لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذه الآية:

## أوّلاً: من هم أهل البيت؟

وأجمع المفسرون (٢) وثقات الرواة (٣) أنّ أهل البيت الميكيّ هم الخمسة أصحاب الكساء وهم: سيد الكائنات الرسول عَيَيْنَ ، وصنوه الجاري مجرى نفسه أمير المؤمنين الميّة ، ويضعته الطاهرة عديلة مريم بنت عمران سيدة النساء فاطمة الزهراء المين التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ، وريحانتاه من الدنيا سبطاه الشهيدان الحسن والحسين المين سيدا شباب أهل الجنة ، ولم يشاركهم أحد من الصحابة وغيرهم في هذه الآية ، ويدل على هذا الاختصاص ما يلي:

أُولاً: إنّ أم سلمة قالت: «نزلت هذه الآية في بيتي ، وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين فجلّلهم رسول الله عَيْنِ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٣: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمّي: ۲: ۱۹۳ و ۱۹۲. جامع البيان / الطبري: ۲۲: ٦-٨، وقد ذكر خمس عشرة رواية بطرق مختلفة بأنّ الآية مختصة بهم الجيّلاثي. أسباب النزول: ۲۰۱ و ۲۰۲. أحكام القرآن: ۳: ۷۰۱. التفسير الكبير: ۲۰: ۲۰۹. الجامع لأحكام القرآن: ۱۵: ۱۸: ۱۸: تفسير القرآن العظيم: ۳: ۲۱۳ـ۱۵ـ ۱۸: الدرّ المنثور: ٦: ۳۰۳ـ ۲۰۳، وقد ذكر ثمان عشرة رواية بطرق مختلفة بأنّ الآية نزلت بحقّهم.

<sup>(</sup>٣) المصنف / ابن أبي شيبة: ٧: ٥٠١ ، الحديث ٤١. كتاب السنّة: ٥٨٩ ، الحديث ١٣٥١ . السنن الكبرى / النسائي: ٥: ١١٣ ، الحديث ٩٠٤٨. مسند أحمد بن حنبل ١: ٤٤٥ ، الحديث ٣٠٥٢. صحيح مسلم: ٧: ١٣٠ . سنن الترمذي: ٥: ٢٦١ ـ ٢٢٢ ، الحديث ٣٠٥٧. المستدرك على الصحيحين: ٢: ٢١٤ و: ٣: ١٤٧ و ١٤٨ . المعجم الكبير: ٣: ٢٥ . الرقم ٢٦٦٧ ـ ٢٦٧٣.

بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً يكرّر ذلك ، وأمّ سلمة تسمع وترى ، فقالت : وأنا معكم يا رسول الله ؟! ورفعت الكساء لتدخل ، فجذبه منها ، وقال لها : إنّكِ عَلَى خَيْرٍ » . وتواترت الصحاح بذلك (١) ، وهي ـ حسب رواية أمّ سلمة ـ تدلّ بوضوح على الحصر بهم ، وامتيازهم عن غيرهم بهذه المأثرة المشرقة .

ثانياً: إنَّ الرسول عَلَيْكُ قد سلك كلَّ مسلك في إعلان اختصاص الآية بهم.

فقد روى ابن عباس قال: «شهدت رسول الله عَيَّالَةُ سبعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطهِيرًا ﴾ (٢) الصَّلاة رَحِمَكُمُ اللهُ ، كل يوم خمس مرّات » (٣).

وروى أنس بن مالك: «أنّ النبيّ عَلَيْكُ كان يمرّ ببيت فاطمة ستّة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول: الصَّلاَة يل أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيرًا ﴾ (٤).

وروى أبو برزة قال: «صَلَّيت مع رسول الله عَيَّالَةُ سبعة أشهر، فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة الله فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطهِيراً ﴾ »(٥).

وقد أكد النبي عَيَالَهُ اختصاص الآية بأهل بيته ونفاها عن غيرهم إرشاداً للأمة ، وإلزاماً لها باتباعهم وتسليم قيادتها لهم .

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين: ٣: ٤١٣ ـ ٤١٥. أسد الغابة: ٣: ٢٠١ و ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنثور: ٥: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف: ٢: ٣٥٣ و ٣٥٤. مجمع الزوائد: ٩: ١٦٧ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ذخائر العقبي: ٧٤.

وتواترت الأخبار من طرق العترة الطاهرة (٢) معلنة اختصاص الآية بالخمسة من أصحاب الكساء وعدم تناولها لغيرهم من أسرة النبي عَلَيْنَا الله .

## ثانياً: خروج نساء النبيّ عَلَيْظِهُ

وليس لنساء النبيّ عَيَّالَةُ أي نصيب في هذه الآية ، فقد خرجن عنها موضوعاً أو حكماً كما يقول علماء الأصول. وللتدليل على ذلك نذكر موردين ممّا يلى:

الأوّل: إنّ الأهل ـ في اللغة ـ موضوع لعشيرة الرجل وذوي قرباه (٣) ولا يشمل الزوجة ، وأكد هذا المعنى زيد بن أرقم حينما سئل عن أهل بيت النبيّ الله هل يشمل زوجاته ؟

فأنكر ذلك ، وقال: « لا \_ وأيم الله \_ إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ، ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ... أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده »(٤).

الثاني: أنّا لو سلمنا إنّ الأهل يشمل الزوجة ويطلق عليها فلابدٌ من تخصيصه

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) التبيان في تفسير القرآن: ٨: ٣٣٩ ـ ٣٤١. مجمع البيان: ٨: ٥٥٩ ـ ٥٦١. تفسير الميزان: ٣٢: ٣٢١ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ١: ٣٥٣ ـ أَهَلَ. القاموس المحيط: ١٢٤٥ ـ أهَلَ. أقرب الموارد: ١: ٣٣ ـ أهل.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٧: ١٢٢ ـ ١٢٣. تفسير القرآن العظيم: ٣: ١٥٥.

يفي خلال العُرَان والنيِّ تَقِي ..... في خلال العُرَان والنيِّ تَقِي .....

بالأخبار المتقدمة فإنها توجب التخصيص من دون شك، فقد بلغت حد التواتر اللفظى أو المعنوي.

## ثالثاً: مزاعم عكرمة ومقاتل

وهناك جماعة من صنائع بني أُمية ودعاة الخوارج حاولوا صرف الآية عن العترة الطاهرة واختصاصها بنساء النبي عَلَيْهُ ، متمسكين بسياق الآية ، ومن الذاهبين إلى ذلك عكرمة ، ومقاتل بن سليمان ، وكان عكرمة من أشد الناس تحاملاً على أصحاب الكساء ، وكان ينادي بذلك في السوق (١).

ويلغ من إصراره وعناده أنّه كان يقول: «من شاء باهلته أنّها نزلت في أزواج النبي »(٢).

ومن الطبيعي أنّ نداءه في السوق ، وعرضه للمباهلة إنّما يدل على بغضه الشديد للعترة الطاهرة التي هي عِدْل القرآن الكريم ، ولابدّ لنا من النظر في شؤون عكرمة ومقاتل حتى يتبين حقيقة اندفاعهما لما زعماه .

## عكرمة في الميزان

عكرمة البربري هو أبو عبدالله المدني أصله من البربر كان مولى للحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة من قبل الإمام أميرالمؤمنين المليلة ويقي رقاً حتى توفي ابن عباس ، فباعه علي بن عبدالله ثم استرده (٣). وقد جُرِح في عقيدته واتهم في سلوكه ، فقد ذكر المترجمون له ما يلى :

<sup>(</sup>١) أسباب النزول: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: ٦٠٣: ٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٥: ٢٨٧ ـ ٢٩٣. تهذيب التهذيب: ٧: ٢٣٤ ـ ٢٤٢.

أُولاً: إنّه كان من الخوارج (١)، وقد وقف على باب المسجد فقال: ما فيه إلّا كافر (٢)؛ لأنّ الخوارج ذهبوا إلى كفر المسلمين، أما موقفهم من الإمام أمير المؤمنين المُثِلِّ فمعروف بالنصب والعداء.

ثانياً: إنّه عرف بالكذب، وعدم الحريجة منه، وقد اشتهر بهذه الظاهرة، فعن ابن المسيب أنّه قال لمولاه برد: «لا تكذب على كماكذب عكرمة على ابن عباس »(٣).

وعن عثمان بن مرة أنّه قال للقاسم: إنّ عكرمة حدثنا عن ابن عباس كذا، فقال القاسم: يابن أخي إنّ عكرمة كذّاب يحدث غدوة حديثاً يخالفه عشياً (٤).

ومع اتهامه بالكذب لا يمكن التعويل على أيّة رواية من رواياته ، فإنّ اقتراف الكذب من أظهر الأسباب التي توجب القدح في الراوي .

ثالثاً: إنّه كان فاسقاً يسمع الغناء، ويلعب بالنرد، ويتهاون في الصلاة، وكان خفيف العقل (٥).

رابعاً: إنّ المسلمين قد نبذوه وجفوه، وقد توفي هـو وكُـثَيِّر عَـزَّة الشـاعر فـي يوم واحد فشهد الناس جنازة كُثَيِّر ولم يشهدوا جنازته (٦).

ومع هذه الطعون التي احتفت به كيف يمكن الاعتماد على روايته والوثوق بها؟!

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ٥: ٢٩٢. كتاب الثقات: ٥: ٢٢٩ ـ ٢٣٠. معجم الأدباء: ١٨: ١٨٢، ١٨٤. ميزان الاعتدال: ٣: ٩٦. طبقات القرّاء: ١: ١٥.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال: ٣: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١٢: ١٨٤ ـ ١٨٥. ميزان الاعتدال: ٣: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) كتاب الثقات: ٥: ٢٣٠. معجم الأدباء: ١٢: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب: ٧: ٢٣٧. معجم الأدباء: ١٢: ١٨٤. ميزان الاعتدال: ٣: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهايب: ٧: ٧: ميزان الاعتدال: ٣: ٩٦.

يفي ظلال القرآن والشيئة ......

وقد اعتمد عليه البخاري وتجنّبه مسلم (١).

قال البخاري: «ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة »(٢).

ومن الغريب أنّ البخاري يعتمد في رواياته على عكرمة وأمثاله من المطعونين في دينهم ، ويتحرّج من رواية العترة الطاهرة التي هي عِدْل القرآن الكريم .

#### مقاتل بن سليمان

أمّا مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني ، فهو كصاحبه عكرمة كان متهماً في دينه ، وذكر المترجمون له ما يلي :

أُوّلاً: إنّه كان كذاباً ، قال النسائي: كان مقاتل يكذب ، وكذلك قال وكيع (٣).

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير -يعني في البدعة والكذب ـ: جُهَم ، ومُقَاتِل ، وعُمَر بن صبح .

وقال خارجة بن مصعب: كان جهم ومقاتل عندنا فاسقينِ فـاجرينِ<sup>(٤)</sup>. ومع اتهامه بالكذب لا يصح الاعتماد على روايته ، ويسقط حديثه عن الاستدلال به .

ثانياً: إنه كان متهماً في دينه ، وكان يقول بالتشبيه .

قال ابن حَبًان: كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان مشبهاً يشبّه الربّ سبحانه بالمخلوقين، وكان يكذب في الحديث (٥). وقد استحل بعض الأخيار دمه. يقول خارجة: لم استحل دم يهودي ولا ذمى،

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال: ٣: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: ٤٩:٧، الرقم ٢١٨. تهذيب التهذيب: ٧: ٢٣٩. ميزان الاعتدال: ٣: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ١٠: ٢٥٣. ميزان الاعتدال: ٤: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب: ۱۰: ۲۵۱.

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب: ١٠: ٣٥٣. وفيات الأعيان: ٥: ٧٥٧. ميزان الاعتدال: ٤: ١٧٥.



ولو قدرت على مقاتل بن سليمان في موضع لا يرانا فيه أحد لقتلته (١).

ثالثاً: عرف مقاتل بالنصب والعداء لأمير المؤمنين الله وكان دأبه صرف فضائل الإمام الله وقد أُثر عن الإمام أنّه كان يقول: «سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي (٢)، فأراد مقاتل أن يجاريه في ذلك فكان يقول: «سلوني عما دون العرش».

فقام إليه إنسان فقال له: أخبرني عن النملة أين أمعاؤها؟ فسكت، ولم يطق جواباً (٣).

وقال مرة: سلوني عمّا دون العرش! فقام إليه رجل فقال له: « آدم الطِّلِا حين حجّ مَن حلق رأسه ؟

فقال له: ليس هذا من علمكم ، ولكنّ الله تعالى أراد أن يبتليني لما أعجبتني نفسى »(٤).

وهذه البوادر تدل على فساد آرائه ، وعدم التعويل على أي حديث من أحاديثه .

## وَهْنُ استدلالهما

واستدل عكرمة ومقاتل بسياق الآية على أنها نزلت في نساء النبيّ عَلَيْهُ ولا تشمل أهل بيته ، وقد عرض الإمام شرف الدين الله بصورة موضوعية إلى إبطال ذلك.

قال ﷺ: « ولنا في رده وجوه:

الأوّل: إنّه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة ، والأحاديث المتواترة الصحيحة . الأوّل: إنّه المحتهاد في مقابل النساء -كما يزعم هؤلاء -لكان الخطاب في الآية

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ١٠: ٢٥١. ميزان الاعتدال: ٥: ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) التوحيد: ۹۲. شرح الأخبار: ۱: ۹۱، ۹۹۱. الإرشاد / المفيد: ۱: ۳۵.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ١٠: ٢٥٣. وفيات الأعيان: ٥: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان: ٥: ٥٥٥.

بما يصلح للإناث؛ ولقال عزَّ من قائل: ﴿ عَنْكُنَّ ﴾ و ﴿ يَطُهُركُنَّ ﴾ كما في غيرهما في أيات النساء كافٍ في ردً في آياتهن، فتذكير ضمير الخطاب فيها دون غيرها من آيات النساء كافٍ في ردً تضليلهم.

الثالث: إنّ الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاعتراض وهو تخلل الجملة الأجنبية بين الكلام المتناسق، كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز لزوجته؛ إذ يقول لها: ﴿ إِنَّهُ مِن كَيدِكُنَّ إِنَّ كَيدَكُنَّ عَظِيمٌ \* يُوسُفُ أعرِضْ عَنْ هَذَا وَاستَغفِرِي لِذَنبِكَ ﴾ (١) ، فقوله: ﴿ يُوسُفُ أعرِضْ عِن هَذَا ﴾ مستطرد بين خطابيه معها كما ترى.

ومثله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهلِهَا وَمثله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرجِعُ المُرسَلُونَ ﴾ (٢)، أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ مستطرد من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس.

ونحوه قوله عَزّ من قائل: ﴿ فَلَا أُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ ﴾ (٣) ، تقديره ﴿ فَلَا أُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ... إِنَّهُ لَـقُرآنٌ كَرِيمٌ ﴾ كرِيمٌ ﴾ ، وما بينهما استطراد على استطراد ، وهذا كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب وغيرهم من البلغاء .

وآية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين آيات النساء ، فتبين بسبب استطرادها أنّ خطاب الله لهنّ بتلك الأوامر والنواهي والنصائح والآداب لم يكن إلا لعناية الله تعالى بأهل البيت المي الخمسة - لئلا ينالهم - ولو من جهتهن - لوم ، أو ينسب إليهم - ولو بواسطة - هنات ، أو يكون عليهم للمنافقين - ولو بسببهن -

<sup>(</sup>١) يوسفالخين: ٢٨ و ٢٩.

<sup>(</sup>٢) النمل ٢٧: ٣٤ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الواقعة ٥٦: ٧٥\_ ٧٧.

سبيل؛ ولولا هذا الاستطراد ما حصلت النكتة الشريفة التي عظمت بها بلاغة الذكر الحكيم، وكمل إعجازه الباهر كما لا يخفى )(١).

ورأي الإمام شرف الدين الله وثيق ، فقد قطع به تأويل المتأولين ، ودحض به أوهام المعاندين ، وتمت به الحجة على المناوئين .

#### دلالة آية التطهير على العصمة

ودلت الآية بوضوح على عصمة الخمسة من أهل البيت المهيراً فقد أذهب تعالى عنهم الرجس - أي المعاصي - وطهرهم منها تطهيراً ، وهذا هو واقع العصمة وحقيقتها . وقد تصدرت الآية للدلالة على ذلك بكلمة (إنّما) التي هي من أقوى أدوات الحصر ، وينضاف إليه دخول (اللام) في الكلام الخبري ، وتكرار لفظ الطهارة ، وكل ذلك يدل - بحسب الصناعة - على الحصر والاختصاص ، وإرادة الله في ذلك إرادة تكوينية يستحيل فيها تخلف المراد عن الإرادة : ﴿ إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢) .

ويقول الإمام شرف الدين الله : « إنها دلت بالالتزام على إمامة أميرالمؤمنين الله الأنه ادّعى الخلافة لنفسه ، وادعاها له الحسنان وفاطمة ، ولا يكونون كاذبين؛ لأنّ الكذب من الرجس الذي أذهبه الله عنهم ، وطهرهم منه تطهيراً »(٣).

<sup>(</sup>١) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عليه النهمن الفصول المهمّة): ٢١٣ و ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) یس ۳٦: ۸۲.

<sup>(</sup>٣) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عليه (ضمن الفصول المهمة): ٢١٧.

عِيغُ ظِلَالَ إِلْقُرَانَ وَالنَّيْ عَنْ وَالنَّيْ الْعُرَانَ وَالنَّيْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ

## الثانية: آية المودة

وفرض الله على المسلمين مودة أهل البيت المسلمين ﴿ قُل لَا أَسَأَلُكُم عَلَيْهِ أَجِراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربَىٰ وَمَن يَقتَرِف حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (١).

ذهب جمهور المسلمين إلى أنَّ المراد بالقربى هم: «علي ، وفاطمة ، وابناهما الحسن والحسين». وأنّ اقتراف الحسنة إنّما هي في مودتهم ومحبتهم ، وفيما يلي بعض ما أثر في ذلك:

أُولاً: روى ابن عباس، قال: «لما نزلت هذه الآية ... قالوا: يـا رسـول الله، مَن قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم ؟

قال عَيْنِينُ : عَلِيٌّ وَفاطِمَةُ وَابْناهُما »(٢).

ثانياً: روى جابر بن عبدالله ، قال: «جاء أعرابي إلى النبيّ عَيَّرُ فقال: يا محمد ، أعرض علَيّ الإسلام.

فقال عَلَيْكُ : تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ .

قال الأعرابي: تسألني عليه أجراً؟

قَالَ عَيْنِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ.

قال الأعرابي: قرباي أم قرباك؟

<sup>(</sup>١) الشورى ٤٢: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) ذخائر العقبى: ۲۰. مجمع الزوائد: ۷: ۱۰۳. الدرّ المنثور: ۷: ۳٤۸. نور الأبصار: ۲۲۵\_ ۲۲۵.

فقال الرسول ﷺ: قُرْباي .

قال الأعرابي : هاتِ أبايعك ، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله . قال عَيْنِوْلُهُ : آمين » (١) .

ثالثاً: روى ابن عباس قال: «لمّا نزل قوله تعالى: ﴿ قُل لاَ أَسَأَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربيٰ ﴾ قال قوم في نفوسهم: ما يريد إلاّ أن يحثنا على قرابته من بعده، فأخبر جبرئيل النبيّ عَيَّا اللهُ أنهم اتهموه، فأنزل ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾ (٢).

فقال القوم: يا رسول الله ، إِنَّك صادق ، فنزل ﴿ وَهُوَ الَّـذِي يَـقبَلُ التَّـوبَةَ عَـن عِبَادِهِ ﴾ (٣) »(٤).

رابعاً: احتجاج العترة الطاهرة بأنها نزلت فيهم، فقد خطب سبط الرسول عَيَّا الله الله البَيْتِ الَّذِينَ الأول وريحانته الإمام الحسن الله مقال في جملة خطابه: « وَإِنّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ الْأُول وريحانته الإمام الحسن الله مُ مَلَيْهِ أَجرًا افْتَرَضَ الله مَودًّتهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم، فَقالَ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ: ﴿ قُلْ لَا أَسَأَلُكُم عَلَيْهِ أَجرًا إِلّا المَودَّةَ فِي القُربَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾ ، فَاقْتِرافُ الْحَسَنَةِ مَودًّتُنا أَهْلِ الْبَيْتِ، (٥).

واحتج بها سيد الساجدين وزين العابدين الإمام على بن الحسين المُلِلِ لما جيء به

<sup>(</sup>١) الأمالي /المفيد: ١٥٢ بحار الأنوار: ٢٧: ١٠٢. حلية الأولياء: ٣: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الشورى ٤٢: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الشورى ٤٢: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) شواهد التنزيل: ٢: ١٣٨، الحديث ٨٣٥. الصواعق المحرقة: ١٧٠. ينابيع المودّة: ٢: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) حياة الإمام الحسن بن على علمي المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٧٢. مجمع الزوائد: ٩: ١٤٦. الصواعق المحرقة: ١٧٠.

أسيراً إلى الطاغية يزيد وأقيم على درج دمشق ، انبرى إليه رجل من أهل الشام فقال له: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم ، وقطع قرن الفتنة .

فنظر إليه الإمام فراَه مغفلاً قد خدعته الدعايات المضللة ، وحادت به عن الطريق القويم فقال له : أَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ ؟

قال: نعم.

فقال عليه : أَقَرَأْتَ أَل حم ؟

قال: قرأت القرآن، ولم أقرأ أل حمة.

فقال عليه : ما قَرَأْتَ: ﴿ قُلْ لَا أَسَأَلُكُم عَلَيهِ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربَىٰ ﴾ ؟ فذهل الرجل ومشت الرعدة بأوصاله وسارع يقول: وإنّكم لأنتم هم ؟ فقال عليه : نَعَمْ (١).

خامساً: وقال الإمام أمير المؤمنين اللهِ: ﴿ وَفَينَا فِي الرَّحِمِ آيَةٌ لَا يَحْفَظُ مَوَدَّتَنَا إِلَّا كُلُ مُؤْمِنٍ ، ثَمَ قرأ : ﴿ قُلْ لاَ أَسَأَلُكُم عَلَيْهِ أَجِراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربَىٰ ﴾ ، (٢).

## كلمة الفخر الرازي

وعلّق الفخر الرازي على هذه الآية مشيداً بآل النبيّ عَلَيْظُهُ ، قال ما نصّه : « وإذا ثبت هذا \_ يعني اختصاص الآية بآل البيت المثلِلا \_ وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ، ويدل عليه وجوه :

الأوّل: قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربَىٰ ﴾ ووجه الاستدلال به ما سبق. وهو ما ذكره من قبل أنّ آل محمد عَيَّاتُهُ هم الذين يؤول أمرهم إليه ، فكل من كان

<sup>(</sup>١) تفسير جامع البيان / الطبري: ١٣: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أصفهان: ٢: ١٣٤. كنز العمّال: ٢: ٢٩٠. الصواعق المحرقة: ١٧٠.

أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل ، ولا شكُ أنَّ فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلق بهم وبين رسول الله عَيَّاتُهُ أشد التعلقات ، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر ، فوجب أن يكونوا هم الآل.

الثاني: لا شك أنّ النبيّ عَيَّالَهُ كان يحبّ فاطمة عَلَيْكُ ، قال عَيَّلَهُ : وفاطِمَةُ بَضْعَةً مِنِّي يُوْذِينِي ما يُؤْذِيها ، (١).

وثبت بالنقل المتواتر عن محمد عَلَيْنَ أنه كان يحب علياً والحسن والحسين المَيْنِ ، وابْد ثَالَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالّا الللَّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ الل

ولقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمرِهِ ﴾ (٣). ولقوله: ﴿ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَا تَبِعُونِي يُحبِبكُمُ اللهُ ﴾ (٤). ولقوله سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رسول الله أُسوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٥).

الثالث: إنّ الدعاء للآل مَنصِبٌ عَظِيمٌ؛ ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وهو قوله: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، وهو قوله: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآلِ، فكل ذلك يدل على أنّ حبّ آل محمد واجب »(٦).

إنّ مودة أهل البيت المي من أهم الواجبات الإسلامية ، ومن أقدس الفروض الدينية .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٥: ٦٥٦، الحديث ٣٨٦٩. كنز العمّال: ١٠٧: ١٠٧، الحديث ٣٤٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) النور ٢٤: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣: ٣١.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب ٣٣: ٢١.

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير: ٢٧: ١٦٦.

حِفْظِلال َ القُرَّان وَالنَّيِّنَةِ.

يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي:

يَا آلَ بَيتِ رَسولِ اللهِ حُبُّكُمُ كَفَاكُمُ مِنْ عَظِيمِ القَدرِ أَنَّكُمُ

وقال ابن العربي :

رَأَيتُ وَلاَئِـــى آلَ طــه فَــريضَةً فَمَا طَلَبَ المَبعُوثُ أَجْراً عَلَى الهُدَى

ويقول شاعر الإسلام الكميت:

وَجَدنَا لَكُمْ فِي آلِ حَامِيمَ آيَةً

تَـأُولَها مِـنّا تَـقِيُّ وَمُعْرِبُ (٣)

فَرْضٌ مِنَ اللهِ فِي القُرْآنِ أَنزَلَهُ

مَنْ لَمْ يَصَلُّ عَلَيكُمْ لَا صَلاَةً لَهُ(١)

عَلَى رَعْمِ أَهِلِ البُعدِ يُورِثُنِي القُرْبَى

بِتَبلِيغِهِ إِلَّا المَودَّةَ فِي القُرْبَى (٢)

إنَّ في مودة آل البيت المِهْ أداءً لأجر الرسالة ، وصلة للرسول الأعظم ﷺ وشكراً له على ما لاقاه من عظيم العناء والجهد في سبيل إنقاذ المسلمين من الشرك، وتحرير عقولهم من الخرافات ، وقد جعل تعالى حق نبيه العظيم على هذه الأمة أن توالى عترته ، وتكن لها المودة والولاء.

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي: ١١٥. الصواعق المحرقة: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الغدير: ٢: ٣١٠. الصواعق المحرقة: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) القصائد الهاشميّات: ٢٠. أعيان الشيعة: ٩: ٣٥.

## الثالثة: آية المباهلة

من آيات الله البيّنات التي أعلنت فضل أهل البيت المي آية المباهلة.

قال تعالى: ﴿ فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبِتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ أَبْنَاءَكُمْ وَزِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبِتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ (١).

الجزؤ للناف عبيتن

واتّفق المفسّرون ورواة الحديث أنّها نزلت في أهل البيت (٢) ، وأنّ ﴿ أَبِنَاءَنَا ﴾ إشارة إلى الحسنين النّب و ﴿ وَنِسَاءَنَا ﴾ إشارة إلى فاطمة النّب و ﴿ وَأَنْفُسَنَا ﴾ إلى على النّب ومحمّد عَيَالِيّه .

فقد نزلت الآية الكريمة في واقعة تاريخية بالغة الخطورة جرت بين قوى الإسلام وبين القوى الممثلة للنصارى، وموجز هذه الحادثة أنّ وفداً من نصارى نجران قدموا على رسول الله عَيْرُالله ليناظروه في الإسلام، وبعد حديث دار بينهم وبين النبي عَيْرُالله اتفقوا على الابتهال إلى الله ليجعل لعنته وعذابه على الكاذبين والحائدين عن الحق،

(١) أل عمران ٣: ٦١.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان: ۲: ۷۱۲. جامع البيان: ۳: ۲۹۹ ـ ۳۰۰. تفسير الماوردي: ۱: ۳۹۸ و ۳۹۸. تفسير البغوي: ۱: ۳۱۰. تفسير الكشّاف: ۱: ۱۹۳۱. التفسير الكبير: ۱، ۸۰ و ۸۰. تفسير البيضاوي: ۲: ۶۶ و ۶۷. البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي: ۳: ۱۸۸ و ۱۸۸. تفسير النهر الماد: ۱: ۳۳۶. تفسير القرآن العظيم: ۱: ۳۱۹. الجامع لأحكام القرآن: ٤: ۱۰۵ تفسير الجلالين: ۱: ۳۰۰. تفسير روح البيان: ۱: ۷۵۷. مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۳۰۱ و ۲۰۲، السنن الكبرى / البيهقي: و ۳۰۲، الحديث ۱۲۱۱. صحيح مسلم: ۷: ۱۲۰ و ۱۲۱. السنن الكبرى / البيهقي: ۷: ۳۰۲. سير أعلام النبلاء: ۳: ۲۸۲ و ۲۸۲.

وعينوا وقتاً خاصاً لذلك ، وانصرف وفد النصارى على موعد للعودة للمباهلة حتى يستبين أمر الله ، ويظهر الحق ويزهق الباطل ، وقد هامت نفوسهم بتيارات من الهواجس والأحاسيس ، لا يعلمون أنّ النبيّ عَلَيْكُ بمن يباهلهم ؟

وفي اليوم الذي اتفقا عليه خرج النبيّ عَلَيْكُلُهُ ، وقد اختار للمباهلة أفضل الناس وأكرمهم عند الله ، وهم: باب مدينة علمه وأبو سبطيه الإمام علي عليه ويضعته فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة .

وأقبل عَيْنَ وقد احتضن الحسين، وأمسك بيده الأخرى الحسن، وسارت خلفه الزهراء مغشاة بملاءة من نور الله، يسير خلفها الإمام أميرالمؤمنين الله وهو باد الجلال.

وخرج السيد والعاقب بولديهما وعليهما الحلي والحلل ، ومعهم نصارى نجران وفرسان بني الحرث على خيولهم وهم على أحسن هيئة واستعداد ، واحتشدت الجماهير وقد اشرأبت الأعناق تراقب الحادث الخطير ، وساد الوجوم وصار الكلام همساً ، ولما رأت النصارى هيئة الرسول مع أهل بيته ، وهي تملأ العيون ، وتعنو لها الجباه امتلأت نفوسهم رعباً وهلعاً من هيبة الرسول وروعة طلعته ، وجثا النبئ عليا للمباهلة بخضوع ، فتقدم إليه السيد والعاقب وقد سرت الرعدة في نفوسهم قائلين يا أبا القاسم بمن تباهلنا ؟

فأجابهم عَيَّرُاللهُ بكلمات تمثلت فيها روعة الإيمان والخشية من الله قائلاً: أباهِلُكُمْ بِخَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَكْرَمِهِمْ إِلَى اللهِ، وأشار إلى علي وفاطمة والحسنين.

وانبريا يسألان بتعجب قائلين: لِمَ لا تباهلنا بأهل الكرامة \_ والكبر ، وأهل الشارة ممّن آمن بك واتبعك ؟!

فانطلق الرسول عَيَالِهُ يؤكد لهم أنّ أهل بيته أفضل الخلق عند الله قائلاً: أَجَلْ، أُباهِلُكُمْ بِهِ وُلَاءِ خَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَفْضَلِ الْخَلْقِ.

فذهلوا، وعرفوا أنّ الرسول ﷺ على حق، وقفلوا راجعين إلى الأسقف زعيمهم يستشيرونه في الأمر قائلين له: يا أبا حارثة ماذا ترى في الأمر؟

فقال: إنَّى أرى وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله.

ولا يكتفي بذلك ، وإنّما دعم قوله بالبرهان ، واليمين قائلاً: أفلا تنظرون محمّداً رافعاً يديه ينظر ما تجيئان به ؟ وحق المسيح إن نطق فوه بكلمة لا نرجع إلى أهل ولا إلى مال!

وجعل ينهاهم عن المباهلة ويهتف فيهم ، قائلاً: ألا ترون الشمس قد تغيّر لونها ، والأُفق تنجع فيه السحب الداكنة ، والريح تهب هائجة سوداء حمراء ، وهذه الجبال يتصاعد منها الدخان ، لقد أطل علينا العذاب ، انظروا إلى الطير وهي تقيء حواصلها ، وإلى الشجر كيف تتساقط أوراقها ، وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا ؟!

لقد غمرتهم تلك الوجوه العظيمة ، ورأوا بالعيان ما لها من مزيد الفضل والكرامة عند الله .

ويتدارك النصارى الأمر فأسرعوا إلى النبيّ عَلَيْ قائلين: يا أبا القاسم، أقلنا أقال الله عثرتك.

ويخضعون لما شرطه النبيّ عَيَّالَهُ عليهم ، وأعلن بعد ذلك أنهم لو استجابوا للمباهلة لهلكت النصارى قائلاً: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ الْعَذَابَ تَدَلَّىٰ عَلَى أَهْلِ للمباهلة لهلكت النصارى قائلاً: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنَّ الْعَذَابَ تَدَلَّىٰ عَلَى أَهْلِ نَجْرانَ ، وَلَوْ لَاعَنُوا لَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنازِيرَ ، وَلَاضْطَرَمَ عَلَيْهِمُ الْوادِي ناراً ، وَلَاسْتَأْصَلَ اللهُ نَجْرانَ وَ أَهْلَهُ ، حَتَّى الطَّيْرَ عَلَى الشَّجَرِ ، وَما حالَ الْحَوْلُ عَلَى النَّصارَى كُلِّهِمْ . . . (١) .

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٦٩ و ٣٧٠. بحار الأنوار: ٢١: ٣٤٤ و ٣٤٥. التفسير الكبير: ٨: ٨٠. نور الأبصار: ٢٢٤.

وقد ذكر هذه القصة أكثر أهل الحديث والتفسير في ذكر الآية: ٦١ من سورة آل عمران.

وأوضحت هذه الحادثة الخطيرة مدى أهمية أهل البيت المتلا وأنهم لا مثيل لهم في المجتمع الإسلامي الحافل آنذاك بالمجاهدين والمكافحين في سبيل الإسلام، ولو أنّ النبي عَيَالِيه وجد من هو خير منهم ورعاً وتقوى لاختارهم للمباهلة؛ بلّ لوكان هناك من يساويهم في الفضل لامتنع أن يقدم أهل بيته عليهم؛ لقبح الترجيح بلا مرجح ، كما يقول علماء الأصول.

كما أنّه ﷺ لم ينتدب للمباهلة أحداً من عشيرته الأقربين فلم يدع صنو أبيه عمه العباس بن عبدالمطلب، ولم يدع أحداً من أبناء الهاشميين ليضمه إلى سبطيه، وكذلك لم يدع واحدة من أمهات المؤمنين وهن كنّ في حجراته، بل لم يدع شقيقة أبيه صفية ولا غيرها ليضمها إلى بضعته سيدة نساء العالمين، ولم يدع غيرها من عقائل الشرف وخفرات عمرو العلى، وشيبة الحمد، ولا واحدة من نساء الخلفاء الثلاثة وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وجميع أسرته كانوا بمرأى منه ومسمع، والغرض من ذلك التدليل على فضل أهل بيته وعظيم شأنهم عند الله ﴿ ذَلِكَ فَضلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيم ﴾ (١).

يقول الإمام شرف الدين الله : « وأنت تعلم أنّ مباهلته على المهمة والتماسه منهم التأمين على دعائه بمجرده لفضل عظيم ، وانتخابه إيّاهم لهذه المهمة العظيمة ، واختصاصهم بهذا الشأن الكبير ، وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق ، فضل على فضل لم يسبقهم إليه سابق ، ولن يلحقهم فيه لاحق ، ونزول القرآن العزيز آمراً بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث يزيد فضل المباهلة ظهوراً ، ويضيف إلى شرف اختصاصهم بها شرفاً ، وإلى نوره نوراً »(٢).

كما دلت الآية \_ بوضوح \_ على أنّ الإمام أميرالمؤمنين هو نفس رسول الله عَيْنَا اللهِ

<sup>(</sup>١) الجمعة ٦٢: ٤.

<sup>(</sup>٢) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء المنظال (ضمن الفصول المهمّة): ٢٠٠.

ورسول الله أفضل من جميع خلق الله فعليّ كذلك بمقتضى المساواة بينهما.

وقد أدلى بهذا الفخر الرازي في تفسيره الكبير قال: «كان في الري رجل يقال له: محمود بن الحسن الحمصي، وكان مَعْلَم الاثني عشرية، وكان يزعم أن علياً أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد الله واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَأَنفُسَنَا ﴾ نفس محمد الله الأن الإنسان وأنفُسكُم ﴾ ؛ إذ ليس المراد بقوله: ﴿ وَأَنفُسنَا ﴾ نفس محمد الخير كان علي بن أبي لا يدعو نفسه بل المراد به غيره، وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب في ، فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس محمد، ولا يمكن أن يكون المراد أن هذه النفس مثل تلك النفس، فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس، وذلك يقتضي المساواة بينهما في جميع الوجوه، ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة، وفي حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمداً الله كان نبياً، وما كان علي كذلك؛ ولانعقاد الإجماع على أن محمداً الشكيل كان أفضل من علي في ، فبقي ما وراءه معمولاً به ، ثم الإجماع دلّ على أنّ محمداً الشكيل كان أفضل من سائر الأنبياء المي في فيلزم معمولاً به ، ثم الإجماع دلّ على أنّ محمداً الله كان أفضل من سائر الأنبياء المي في فيلزم معمولاً به ، ثم الإجماع دلّ على أنّ محمداً الله كان أفضل من سائر الأنبياء المي في فيلزم معمولاً به ، ثم الإجماع دلّ على أنّ محمداً العمول من سائر الأنبياء المي في في نفس من سائر الأنبياء المي في فيلزم معمولاً به ، ثم الإجماع من سائر الأنبياء المي أن معمداً المي في نفس من سائر الأنبياء المي أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء المي أن

(١) التفسير الكبير: ٨: ٨١.

يفي ظِلال القُرَان وَالنِّيبَةِ ......

## الرابعة: آية الأبرار

ومن آيات الله الباهرات التي أشادت بفضل العترة الطاهرة آية الأبرار.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً \* عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً \* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ (١).

روى جمهور المفسرين والمحدثين أنّها نزلت في أهل البيت المَهِيْلُ (٢) ، وكان السبب في ذلك أنّ الحسن والحسين المُنْلُ مرضا فعادهما جدهما الرسول المَهُ مع كوكبة من أصحابه ، وطلبوا من علي المنظِ أن ينذر لله صوماً إن عافاهما ممّا ألم بهما من السقم ، فنذر أمير المؤمنين المنظِ صوم ثلاثة أيام ، وتابعته الصديقة المن وجاريتها فضة في ذلك .

ولما برئ الحسنان المنظلط من المرض صاموا جميعاً ، ولم يكن عند الإمام أمير المؤمنين في ذلك الوقت شيء من الطعام ليجعله إفطاراً لهم ، فاستقرض ـ سلام الله عليه ـ ثلاثة أصواع من الشعير ، فعمدت الصديقة في اليوم الأول إلى صاع فطحنته وخبزته ، فلما آن وقت الإفطار وإذا بمسكين يطرق الباب يستمنحهم شيئاً من الطعام فعمدوا جميعاً إلى هبة قوتهم إلى المسكين ، واستمروا في صيامهم

<sup>(</sup>١) الإنسان ٧٦: ٥ ـ ٧.

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير: ۳۰: ۲۶۵. أسباب النزول: ۳۲۲. تفسير البيضاوي: ۵: ۲۲۸. روح البيان: 7: ۶۵۸. الدرّ المنثور: ۸: ۳۷۱. الرياض النضرة: ۳: ۲۰۸. ينابيع المودّة: ۱: ۲۷۹. و ۲۸۰.



لم يتناولوا سوى الماء.

وفي اليوم الثاني عمدت بضعة النبيّ عَلَيْهُ إلى تهيئة الطعام الذي كان قوامه خبز الشعير، ولما حان وقت الغروب وإذا بيتيم قد أضناه الجوع وهو يطلب الإرفاد منهم، فتبرعوا جميعاً بقوتهم ولم يتناولوا سوى الماء.

وفي اليوم الثالث قامت سيدة النساء فطحنت ما فضل من الطعام وخبزته ، فلما حان وقت الإفطار قدمت لهم الطعام ، وسرعان ما طرق الباب أسير قد ألم به الجوع ، فسحبوا أيديهم من الطعام ومنحوه له .

سبحانك اللهم! أيّة مبرة أعظم من هذه المبرة! وأي إيثار أبلغ من هذا الإيثار! إنّه إيثار ما قصد به إلا وجه الله الكريم.

ووفد عليهم رسول الله عَلَيْظُ في اليوم الرابع فرآهم ـ ويا لهول ما رأى ـ أجساماً مرتعشة من الضعف، ونفوساً قد ذابت من الجوع، فتغير حاله وطفق يقول: واغَوْثاه، أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ يَمُوتُونَ جِياعاً!

ولم يُنهِ الرسول كلامه حتى هبط عليه أمين الوحي وهو يحمل المكافأة العظمى لأهل البيت المنتظم والتقييم لإيثارهم الخالد، إنها مكافأة لا توصف بكيف ولا تقدر بكم، فهي مغفرة ورحمة ورضوان من الله ليس لها حد، فقد ﴿ جَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً \* مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِيراً \* وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُونُهَا تَذْلِيلاً \* وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَطُونُهَا تَذْلِيلاً \* وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَطوارِيرَ مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً \* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً \* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً \* (۱).

إنه عطاء سمح وجزيل فقد حباهم ربهم في الدار الأخرة من عظيم النعم

<sup>(</sup>١) الإنسان ٧٦: ١٢ ـ ١٧.

والكرامات ، وأجزل لهم المزيد من مغفرته ورضوانه .

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الآيات الكريمة التي نزلت في أهل البيت المنافي ، وممّا لا شك فيه أنّ الإمام الحسين المنافي من المعنيين بتلك الآيات الكريمة النازلة من السماء ، وقد أبرزت مدى مقامه العظيم عند الله .

# في ظلال السنة

الجؤالثان يمينز

في السنة النبوية كوكبة ضخمة من الأحاديث نطق بها الرسول العظيم عَلَيْ أبرزت معالم شخصية الإمام الحسين الله وحددت أبعاد فضله على سائر المسلمين، وقد تظافرت النصوص بذلك وتواترت، وهي على طوائف: بعضها ورد في أهل البيت المله مما هو شامل للإمام الحسين المله قطعاً، وبعضها الآخر ورد فيه وفي أخيه الإمام الحسن المله ، وطائفة ثالثة وردت فيه خاصة، وفيما يلي ذلك:

# الطائفة الأولى

أمّا ما أُثر عن النبيّ عَلَيْكُ في فضل عترته ولزوم مودتهم فطائفة كبيرة من الأخبار، وفيما يلى بعضها:

الأوّل: روى أبو بكر قال: «رأيت رسول الله عَيَّالُهُ: خيم خيمة وهو متكئ على قوس عربية ، وفي الخيمة على وفاطمة والحسن والحسين المَيْلِهُ ، فقال: مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ، أنا سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَ أَهْلَ الْخَيْمَةِ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَهُمْ ، وَوَلِيٍّ لِمَنْ وَالاَهُمْ ، لا يُحِبُّهُمْ إلّا شَقِيُّ الْجَدِّ ، رَدِيءُ الْوِلَادَةِ » (١).

الثاني: روى زيد بن أرقم: «أن رسول الله عَيَّالَةُ قال لعليّ وفاطمة والحسن والحسين المَيَّةُ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حارَبْتُمْ ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سالَمْتُمْ ، (٢).

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ٣: ٥١٥. الغدير: ١: ٣٣٦ و: ٤: ٣٢٣. الرياض النضرة: ٣: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ٣: ١٨٧، الحديث ٩٤٠٥. سنن ابن ماجة: ١: ٣٥، الحديث ١٤٩. سنن الترمذي: ٥: ٦٥٦، الحديث ٣٨٧٠. المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٤٩. تاريخ بغداد: ٧: ١٣٧. الصواعق المحرقة: ١٨٧. الرياض النضرة: ٣: ١٥٤. كنز 🗘

الثالث: روى أحمد بن حنبل بسنده: «أنّ النبيّ عَيَالِهُ أخذ بيد الحسن والحسين وقال: مَن أَحَبّنِي وَأَحَبّ هـٰذَيْنِ وَأَباهُما وَأُمّهُما كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ »(١).

الرابع: روى جابر: «قال رسول الله عَيَّالِلهُ ذَاتَ يوم بعرفات، وعلى تجاهه: ادْنُو مِنِّي يا عَلِيُّ ، خُلِفْتُ أَنَا وَأَنتَ مِنْ شَبَرَةٍ ، أَنَا أَصْلُها ، وَأَنْتَ فَرْعُها ، وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ أَغْصانُها ، فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ مِنْها أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة »(٢).

الخامس: روى ابن عباس قال: «قال رسول الله عَيَّالَيُّ : النَّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْإِخْتِلاَفِ ، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ إخْتَلَفُوا فَصارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ »(٣).

السادس: روى زيد بن أرقم قال: «قال رسول الله عَيَّالَيُهُ: إِنِّي تارِكَ فِيكُمُ النَّفَلَيْنِ ما إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي ، أَحَدُهُما أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ: كِتابُ اللهِ حَبْلُ مَمْدُودٌ

🖒 العمّال: ١٢: ٩٦ ، الرقم ٣٤١٥٩.

(١) مسند أحمد بن حنبل: ١: ١٢٥، الحديث ٥٧٧. سنن الترمذي: ٥: ٩٩٥ و ٦٠٠٠ الحديث ٣٧٣٣. الصواعق المحرقة: ١٨٧.

وفي تهذيب التهذيب: ١٠: ٣٨٤: «لمّا حدّث نصر بن علي بهذا الحديث ـ يعني حديث على بن أبي طالب: أنّ رسول الله عَنَّ أَخَبُولُهُ أخذ بيد حسن و حسين فقال: مَنْ أَحَبُنِي وَأَبِاهُما وَأُمَّهُما كَانَ فِي دَرَجَتِي يَومَ الْقِيامَةِ \_ أمر المتوكّل بضربه ألف سوط، فكلّمه فيه جعفر بن عبدالواحد، وجعل يقول له: هذا من أهل السنّة، فلم يزل به حتى تركه».

- (٢) شرح الأخبار: ٣: ٩٨. الطرائف: ١: ١٥٨، الحديث ١٦٥. بحار الأنوار: ١٥: ٢٠. تاريخ مدينة دمشق: ٤٢: ٦٤. شواهد التنزيل: ١: ٢٩١.
- (٣) المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٤٩. فيض القدير: ٦: ٢٩٧. مجمع الزوائد: ٩: ١٧٤. وفي الصواعق المحرقة: ١٨٧: أنّه عَيَّاتِهِ قال: النَّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّلِ الْأَرْضِ ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي.

مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَعِنْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، وَلَنْ يَفْتَرِقا حَتَّىٰ يَـرِدا عَـلَيَّ الْـحَوْضَ ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِما ؟!»(١).

إنّ حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبوية وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً بين المسلمين، وقد تكرر هذا الحديث من النبيّ عَلَيْنَا في مواضع كثيرة، نشير إلى بعضها:

الأول: أعلن عَبِر الله وهو في حجه يوم عرفة ، فقد روى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «رأيت رسول الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب ، فسمعته يقول: يا أيها النّاس ، إنّي تَرَكْتُ فِيكُمْ ما إِنْ أَخَذْتُم بِهِ لَنْ تَضِلُوا: كِتَابُ اللهِ وِعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اللهِ اللهِ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اللهِ اللهِ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اللهِ اللهِ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اللهِ اللهِ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

الثاني: أنّه عَيَّا أَدلى بذلك في يوم الغدير، فقد روى زيد بن أرقم قال: «نزل رسول الله عَيَّا الجحفة، ثمّ أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّي لا أَجِدُ لِنَبِي إِلّا نِصْفَ عُمْرِالّذي قَبْلَهُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَىٰ فَأَجِيبُ، فَما أَنتُمْ قائِلُونَ؟ قالوا: نصحت.

قال: أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقًّ وَ أَنَّ النَّارَ حَتُّى ؟

قالوا: نشهد.

فرفع عَلَيْكُ يده فوضعها على صدره ، ثم قال: وَأَنا أَشْهَدُ مَعَكُم ، والتفت عَلَيْكُ

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ۳۳۱\_ ۳۳۲. كمال الدين وتمام النعمة: ۲۳۰. شرح الأخبار: ۲: ۹۷۹. الطرائف: ۱: ۱۹۰. أسد الغابة: ۱: ۹۰۰. ذخائر العقبى: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٤٨٧. بحار الأنوار: ٢٩: ٣٤٠. سنن الترمذي: ٥: ٦٢١، الحديث ٣٧٨٦. المعجم الكبير: ٣: ٦٦، الرقم ٢٦٨٠. ينابيع المودّة: ١: ٩٩ و: ٣: ١٤١.

يفي خليلال إلعُر آن والنيب قو ......

إليهم فقال: ألا تَسْمَعُونَ ؟

قالوا: نعم.

قال ﷺ: فَإِنِّي فَرَطَّ عَلَى الْحَوْضِ ، وَ أَنْتُمْ وارِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ ، وَ أَنَّ عُرْضَهُ ما بَيْنَ صَنْعاءَ وَبُصْرَى ، فِيهِ أَفْدَاحٌ عَدَدُ النُّجُومِ مِنْ فِضَةٍ ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِي الثَّقْلَيْنِ ؟!

فناداه منادٍ: وما الثقلان يا رسول الله ؟

قال عَيَّا اللهِ عَلَى اللهِ طَرَفٌ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَرَفٌ بِأَيْدِيَكُمْ ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ ، وَالْآخَرُ عِنْرَتِي ، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتَّىٰ يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْضَ ، فَسَأَلْتُ عَنْرَتِي ، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتَّىٰ يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْضَ ، فَسَأَلْتُ وَلَا تُعَلِّمُوهُما فَهُمْ ذَلِكَ لَهُما رَبِّي ، فَلَا تَقَدَّمُوهُما فَتَهْلَكُوا ، وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْهُما فَتَهْلَكُوا ، وَلَا تُعَلِّمُوهُما فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ ، .

ثم أخذ بيد على اللهِ فقال: مَنْ كُنْتُ أَوْلَىٰ بِهِ مِن نَفْسِهِ فَعَلِيٍّ وَلِيَّهُ ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالآهُ ، وَعادِ مَن عاداهُ » (١).

الثالث: أعلن عَيَّا لِللهُ ولك وهو على فراش الموت، فقد التفت عَيَّا إلى أصحابه، فقال لهم: وأَيُها النّاسُ، يُوشِكُ أَنْ أَقْبَضَ قَبْضاً سَرِيعاً فَيُنْطَلَقُ بِي، وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ الْقَوْلَ مَعْذِرَةً إِلَيْكُمْ، أَلَا إِنِّي مُخَلِّفٌ فِيكُمْ كِتَابَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي.

ثم أخذ بيد على الله فرفعها ، فقال : هذا عَلِي مَعَ الْقُرْآنِ ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِي اللهُ أَخذَ بيد على اللهُ فرآنُ مَعَ عَلِي الْعَوْضَ فَأَسْأَلُهُما ما خُلَفْتُ فِيهِما ، (٢).

إنّ حديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبوية وأوفرها صحة ، وقد ذكر المناوي ،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير: ٥: ١٦٦ ـ ١٦٧ ، الرقم ٤٩٧١. مجمع الزوائد: ٩: ١٦٣ و ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الأمالي / الطوسي: ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ، الحديث ١٠٤٥. بحار الأنوار: ٢٦: ٤٧٦ و: ٣٦: ٣٦. المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٢٤. الصواعق المحرقة: ١٢٦. ينابيع المودّة: ٢: ٤٠٣.

عن السمهودي أنّه قال: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة (١)، وكلهم قد رووا هذا الحديث.

وقال ابن حجر: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً (٢).

ويدل هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على حصر الإمامة في أهل البيت الملاح وعلى عصمتهم من الآثام والأهواء؛ لأنّ النبيّ عَلَيْ قرنهم بكتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومن الطبيعي أنّ أي انحراف منهم عن الدين يعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز ، وقد صرح على بعدم افتراقهما حتى يردا عليه الحوض ، فدلالته على العصمة ظاهرة جلية لا خفاء فيها ، كما أكد النبيّ على في هذا الحديث على أمته ألا تتقدم عليهم ، وأن تسلم إليهم قيادتها لئلا تهلك في مجاهل هذه الحياة .

والبحث عن معطيات هذا الحديث الشريف يستدعي وضع كتاب خاص فيه، وقد عرض جماعة من العلماء بصورة موضوعية وشاملة للبحث عنه (٣).

السابع: روى أبو سعيد الخدري ، قال: « سمعت النبيّ عَيَالِيَهُ يقول: « إِنَّما مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي بَيْتِي فِيكُمْ كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَها نَجا ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْها غَرِقَ ، وَإِنَّما مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ بابِ حِطَّة فِي بَنِي إِسْرائِيلَ مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ » (٤).

وفي هذا الحديث دعوة خلاَّقة وملزمة إلى التمسك بالعترة الطاهرة ، فإنَّها ضمان

<sup>(</sup>١) فيض القدير: ٣: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) يراجع في ذلك: كتاب المراجعات: ٧١ ـ ٧٨. كتاب الأصول العامّة للفقه المقارن: ١٦٤ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين: ٢: ٣٤٣ و: ٣: ١٥٠. تاريخ بغداد: ١٦: ٩١. المعجم الأوسط: ٦: ٨٥. حلية الأولياء: ٤: ٣٠٦. مجمع الزوائد: ٩: ١٦٨.

لنجاة الأمة وسلامتها ،كما أنَّ في البعد عنها غواية وهلاكاً.

يقول الإمام شرف الدين الله في بيان هذا الحديث: « وأنت تعلم أنّ المراد من تشبيههم المرافي بسفينة نوح أنّ من لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمتهم الميامين نجا من عذاب النار ، ومن تخلف عنهم كان كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله ، غير أنّ ذاك غرق في الماء ، وهذا في الحميم والعياذ بالله .

والوجه في تشبيههم المنظ بباب حطة هو أنّ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه ، وبهذا كان سبباً للمغفرة؛ هذا وجه الشبه.

وقال ابن حجر- بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها -: « ووجه تشبيههم بالسفينة - فيما مرّ - أنّ من أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم عَلَيْهُ ، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات ، ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم ، وهلك في مفاوز الطغيان ».

إلى أن قال: « وياب حطة \_ يعني ووجه تشبيههم بباب حطة \_ أنّ الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة ، وجعل لهذه الأمة مودة أهل البيت سبباً لها(1)»(1)».

واستدل المتكلمون من الشيعة بهذا الحديث على حصر الإمامة في أهل البيت المنظيظ؛ لأنّ النبي عَلَيْظُ جعلهم كسفينة نوح تميزاً لهم عن غيرهم ، فالرجوع إليهم سبب للضلالة والهلاك.

الثامن: قال رسول الله عَيْنَ : « مَعْرِفَةُ آلِ مُحَمَّدٍ بَراءَةٌ مِنَ النَّارِ ، وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المراجعات: ٧٧ و ٧٨.

جَوازٌ عَلَى الصِّراطِ ، وَالْوَلَايَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ أَمانٌ مِنَ الْعَذابِ ، (١).

التاسع: قال ﷺ: ومَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ ماتَ شَهِيداً، أَلَا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ماتَ تانِباً، أَلا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ماتَ تانِباً، أَلا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ماتَ مَغْفُوراً لَهُ ، أَلا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبً ماتَ عَلَىٰ حُبً ماتَ عَلَىٰ حُبً الْمُ مُحَمَّدٍ بَشَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ. أَلا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبً آلِ مُحَمَّدٍ بَشَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ. أَلا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبً آلِ مُحَمَّدٍ بَشِيرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ بُمُ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ. أَلا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبً آلِ مُحَمَّدٍ بَعْلَ فَبُرُهُ مَزَارَ مَلائِكَةِ يُومُ اللهَ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ، أَلا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبً آلِ مُحَمَّدٍ جُعِلَ قَبْرُهُ مَزَارَ مَلائِكَةِ فَيْكُومُ مَاتَ عَلَىٰ حُبً آلِ مُحَمَّدٍ جُعِلَ قَبْرُهُ مَزَارَ مَلائِكَةِ لَلْهُ وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ حُبً آلِ مُحَمَّدٍ جُعِلَ قَبْرُهُ مَزَارَ مَلائِكَةِ اللهِ بَعْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جُعِلَ قَبْرُهُ مَزَارَ مَلائِكَةٍ عَلَىٰ السَّنَةِ وَالْجَماعَةِ ، أَلَا وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جُعِلَ قَبْرُهُ مُؤْمُ الْقِيامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ الْأَلْ وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءً يَوْمُ الْقِيامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ الْأَلْ وَمَنْ ماتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءً يَوْمُ الْقِيامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَهُ إِنَّا يَسُ مَنْ رَحْمَةٍ اللهِ الْأَلْ الْمُعَلِّ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ ال

لقد دعا الرسول عَيَّا إلى موالاة عترته ، وأن نكنَّ لهم في أعماق نفوسنا أصدق أيات الحب والولاء ، وأن يكون ذلك مستمراً حتى آخر لحظة من حياتنا.

العاشر: قال عَيَّا اللهُ : «اجْعَلُوا أَهْلَ بَيْتِي مِنْكُم مَكَانَ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، وَمَكَانَ الْعَاشِرِ: قال عَيْنَيْنِ ، وَلَا يَهْتَدِى الرَّأْسُ إِلَّا بِالْعَيْنَيْنِ ، (٣).

الحادي عشر: قال عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الغدير: ٢: ٣٢٤ و: ١٠: ٢٧٩ و ٢٨٠. ينابيع المودّة: ١: ٧٨ و: ٢: ٢٥٤.

 <sup>(</sup>۲) الرسالة السعديّة: ۲۲ و ۲۳. العمدة / ابن البطريق: ۵۵. سعد السعود: ۱٤۱. بحار الأنوار:
 ۲۳: ۲۳۳. الجامع لأحكام القرآن: ۱٦: ۲۳. ينابيع المودّة: ۱: ۹۱.

<sup>(</sup>٣) الأمالي /الطوسي: ٤٨٢. شرح الأخبار: ٢: ٥١٢. بحار الأنوار: ٢٣: ١٢١.

<sup>(</sup>٤) علل الشرايع ١: ٢١٨. الخصال: ٢٥٣. الأمالي / الصدوق: ٩٣ ، الحديث ٧٠. ٥

الثاني عشر: قال ﷺ: ١ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْيا حَياتِي ، وَيَمُوتَ مَماتِي ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَها رَبِّي فَلْيُوالِ عَلِيّاً مِنْ بَعْدِي ، وَلْيُوالِ وَلِيَّهُ ، وَلْيَقْتَدِ بِأَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَعْدِي عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَها رَبِّي فَلْيُوالِ عَلِيّاً مِنْ بَعْدِي ، وَلُذِقُوا فَهْمِي وَعِلْمِي ، فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ فَإِنَّهُمْ عِنْرَتِي ، خُلِقُوا مِنْ طِيْنَتِي ، وَرُزِقُوا فَهْمِي وَعِلْمِي ، فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمّتِي ، الْقاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي ، لَا أَنالَهُمُ اللهُ شَفاعَتِي ، (١).

الثالث عشر: قال على النَّالِذِ: ﴿ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ع

الرابع عشر: روى أبو سعيد الخدري أنّ النبيّ عَيَّالِيُ دخل على فاطمة على فقال: ﴿ إِنِّي وَإِيّاكِ وَهَلْذَا النّائِمُ ـ يعني علياً ـ وَهُما ـ يعني الحسن والحسين ـ لَفِي مَكانٍ واحِدٍ

يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ (٣).

هذه بعض الأحاديث التي أثرت عن النبيّ عَيَّا في فضل عترته ، والمتأمل فيها يطل على الغاية التي ينشدها عَلَيْ ، وهي جعل القيادة الإسلاميّة بيد أئمة أهل البيت الميّن الذين آثروا طاعة الله على كل شيء حتى لا تزيغ الأمة في مسيرتها عن طريق الهدى والصلاح ، ولا تنحرف في سلوكها عمّا أمر الله به ، وتشيع في أوساطها العدالة والحق ، وينسد الطريق أمام القوى الباغية من أن تنزو على منابر الحكم والخلافة الإسلاميّة .

<sup>⇔</sup>شرح الأخبار: ۲: ۵۰۸. العمدة / ابن البطريق: ۵۸. المعجم الكبير: ۱۱: ۸۳ و ۸۵، الرقم 
۱۱۱۷۷. مجمع الزوائد: ۱۰: ۳٤٦.

<sup>(</sup>١) بسصائر الدرجسات: ٦٩. الأمسالي / الطوسي: ٨٨ و ٨٩. العمدة / ابس البطريق: ٤. بحار الأنوار: ٢٣: ١٢٣. كنز العمّال: ١٠٢ و ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٣٧.

#### الطائفة الثانية

وحفلت مصادر السيرة النبوية والأحاديث بحشد كبير من الأخبار التي أثرت عن النبيّ عَيَّالِلَهُ في حق السبطين المالك ، ومدى أهميتهما ومقامهما الكريم عنده ، ونعرض فيما يلى لبعضها:

(لجنع للغافي عينيز)

الأوّل: روى أبوأيوب، قال: « دخلت على رسول الله عَيَّا والحسن والحسين على الله عَيَّا الله عَيَّا والحسن والحسين على الله الله أتحبهما ؟ بلعبان بين يديه \_أو في حجره \_ فقلت: يا رسول الله أتحبهما ؟ فقال: وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُما ؟! وَهُما رَيْحانَتاى مِنَ الدُّنْيا أَشُمُّهُما ه (١).

وقد أضفى الرسول ﷺ عليهما لقب الريحانتين في مواطن عديدة ، ونشير إلى بعضها:

١ - روى سعيد بن راشد قال: «جاء الحسن والحسين المتلاط يسعيان إلى رسول الله عَلَيْظ فأخذ أحدهما فضمه إلى إبطه، ثم جاء الآخر فضمه إلى إبطه الأخرى، وقال: هنذان رَيْحانتاى مِنَ الدُّنيا، مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّهُما »(٢).

٢ ـ قال سعد بن مالك: « دخلت على النبيّ عَيَّاتُهُ والحسن والحسين يلعبان على ظهره فقلت: يا رسول الله أتحبّهما ؟

فقال: وَمَا لِيَ لَا أُحِبُّهُمًا ؟! وَإِنَّهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا ، (٣).

٣ ـ روى أنس بن مالك قال: « دخلت على رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ والحسن والحسين يتقلبان على بطنه ، ويقول: رَيْحانَتِي مِن هـٰذِهِ الْأُمَّةِ » (٤).

<sup>(</sup>۱) تاريخ مدينة دمشق: ۱٤: ١٣٠. صفوة الصفوة: ١: ٣٣٠. سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٨٢. مجمع الزوائد: ٩: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٧: ٧٥. تاريخ مدينة دمشق: ١٣: ٢١٢ و: ١٤٩: ١٤٩. ذخائر العقبي: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) نظم درر السمطين: ٢١١. كنز العمّال: ٣: ٩٧١، الرقم ٣٧٧١٢.

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة / أحمد بن حنبل: ٢٠. السنن الكبرى / النسائي: ٥: ٩٩٠.

يفي ظِلال القُرْآن وَالنَّيْتَةِ .....١٣ .... ١٣ ... ...

ع روى أبو بكرة قال: «كان الحسن والحسين على النهان على ظهر رسول الله على المسلمة في الصلاة فيمسكهما بيده حتى يرفع صلبه ، ويقومان على الأرض ، فلما فرغ أجلسهما في حجره ، ثمّ قال: إِنَّ ابْنَيَّ هَلْذَيْنِ رَيْحانَتايَ مِنَ الدُّنْيا ، (١).

٥ - روى جابر: «أَنَّ رسول الله عَيَّالَةُ قال لعليّ بن أبي طالب اللهِ : سَلامَ عَلَيْكَ يَا أَبِا الرَّيْحانَتَيْنِ ، أُوصِيكَ بِرَيْحانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيا خَيْراً فَعَنْ قَلِيلٍ يَنْهَدُّ رُكْناكَ ، وَاللهُ خَلِيفَتِى عَلَيْكَ .

قال: فلما قبض النبيّ عَيَّالِهُ ، قال على النِّلِا: هذا أَحَدُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ قالَ النَّبِيُّ عَيَّلِهُ ، فلما ماتت فاطمة عَلِيَّا ، قال علي: هذا الرُّكْنُ الْآخَرُ الَّذِي قالَ النَّبِيُّ عَيَّلِهُ ، (٢).

٦ روى البخاري بسنده عن ابن أبي نُعْم ، قال : «كنت شاهداً لابن عُمَر وسأله
 رجل عن دم البعوض ، فقال : مِمَّن أنت ؟

فقال: من أهل العراق.

الثاني : روى أنس بن مالك قال : « سئل رسول الله عَيَّالَةُ: أَيُّ أَهل بيتك أحب إليك ؟ قال عَيَّلِيَةُ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، وكان يقول لفاطمة المَثَلِيَةُ : إِذْ عِسى ابْنَي ، فَيَشَمهما

<sup>(</sup>۱) الإرشاد / المفيد: ۲: ۲۸. تاريخ مدينة دمشق: ۱۳: ۲۰۲. كنز العمّال: ۱۳: ۲۹۲، الرقم ۲۷۹۹. ۳۷۹۹۹.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: ٤٠٣، الحديث ٦٩. روضة الواعظين: ١٥٢. العمدة / ابن البطريق: ٣٠٨. ذخائر العقبي: ٥٦ و ٥٧.

<sup>(</sup>٣) فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: ٣: ٢٢٦. صحيح البخاري: ٨: ١١، الحديث ٢٣. السنن الكبرى / النسائي: ٥: ١٥٠. المعجم الكبير: ٣: ١٢٦ و ١٢٧، الرقم ٢٨٨٣. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٢٩.

ويضمّهما إليه »(١).

الثالث: روى ابن عباس قال: «بينا نحن ذات يوم مع النبيّ عَلَيْ إذ أقبلت فاطمة الناكي ، فقال لها رسول الله عَلَيْلَةُ: فِدَاكِ أَبُوكِ، ما يُبْكِيكِ؟

قالت: إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ خَرَجًا ، وَلَا أَدْرِي أَيْنَ باتا ؟

فقال لها رسول الله عَيَّالِيُّ : لَا تَبْكِينَ ، فَإِنَّ خالِقَهُما أَلْطَفُ بِهِما مِنِّي وَمِنْكِ ، ثم رفع يديه ، فقال : اللَّهُمَّ احْفَظْهُما وَسَلِّمْهُما » .

فهبط جبرئيل ، وقال: يا مُحَمَّدُ ، لَا تَحْزَنْ فَإِنَّهُما في حَضِيرَةِ بَنِي النَّجارِ نائِمانِ ، وَقَدْ وَكَلَ اللهُ بِهِما مَلَكاً يَحْفَظُهُما .

فقام النبيُّ ومعه أصحابه حتى أتى الحظيرة ، فإذا الحسن والحسين المُلِلا معتنقان نائمان ، وإذا الملك الموكل بهما قد جعل أحد جناحيه تحتهما والآخر فوقهما يظلهما ، فأكبُّ النبيُّ يقبلهما حتى انتبها من نومهما.

ثم جعل الحسن على عاتقه الأيمن، والحسين على عاتقه الأيسر، فتلقاه أبو بكر، وقال: يا رسول الله، ناولني أحد الصبيين أحمله عنك.

فقال عَيْنِ إلله المُطِيِّ مَطِيَّهُما ، وَنِعْمَ الرّاكِبانِ هُما ، وَأَبُوهُما خَيْرٌ مِنْهُما ، حَتَى أتى المسجد فقام رسول الله عَيْنِ على قدميه ، وهما على عاتقيه .

ثمّ قال: مَعاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرِ النَّاسِ جَدّاً وَجَدَّةً ؟!

فقالوا: بلى يا رسول الله.

قَالَ عَيَالَهُ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ جَدُّهُمَا رَسُولُ اللهِ عَيَالِهُ خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ ، وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٤: ٢٩٩. صحيح الترمذي: ٥: ٦١٥، الحديث ٣٧٧٢. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٥٣. ينابيع المودّة: ٢: ٣٣.

يفي ظلال القرآن والنيسة والمسابقة والمسابق والمسا

ثم قال عَيْنِ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرِ النَّاسِ أَبَّا وَأُمَّا ؟

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ أَبُوهُما عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَٱمَّهُما فَاطِمَةُ بِنْتُ خَديجَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.

ثُمَّ قَالَ عَيَٰ إِلَّهُ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرِ النَّاسِ عَمَّا وَعَمَّةً ؟!

قالوا: بلى يا رسول الله.

قَالَ عَيَّالِهُ : الْحَسَنُ وَالْحُسَنْنُ عَمَّهُما جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّتُهُما أُمُّ هانئي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّتُهُما أُمُّ هانئي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ .

ثمَ قال ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرِ النَّاسِ خَالاً وَخَالَةً ؟

قالوا: بلى يا رسول الله.

قَالَ ﷺ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ خَالُهُما الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ، وَخَالَتُهُما زَيْـنَبُ بِـنْتُ رَسُولِ اللهِ ، وَخَالَتُهُما زَيْـنَبُ بِـنْتُ رَسُولِ اللهِ .

ثمّ قال ﷺ : اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فِي الْجَنَّةِ ، وَجَدَّهُما في الْجَنَّةِ ، وَجَدَّتُهُما في الْجَنَّةِ ، وَالْمُهُما في الْجَنَّةِ ، وَالْمُهُما في الْجَنَّةِ ، وَعَمَّهُما فِي الْجَنَّةِ ، وَعَمَّتُهُما فِي الْجَنَّةِ ، وَحَالَتُهُما في الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَحَبَّهُما فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَحَبَّهُما فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَحَبَّهُما فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَبِغَضَهُما فِي النَّارِ ، (١).

وهذا الحديث الشريف دل بوضوح على مدى حبّه عَلَيْ لسبطيه ، وأنّهما أحبُ أهل بيته إليه ،كما أنّهما أفضل الناس نسباً وحسباً ، وأنّ من أحبّهما ينزل معهم مقاماً

<sup>(</sup>۱) الطرائف: ۱: ۱۳۵ و ۱۳۱، الحديث ۱۲۹. المعجم الكبير: ۳: ٦٦ و ۲۷، الرقم ۲٦۸۲. تاريخ مدينة دمشق: ۱۳، ۲۲۸ و ۲۲۹. ذخائر العقبى: ۱۳۰. مجمع الزوائد: ۹: ۱۸۵. كنز العمّال: ۱۲: ۱۱۸ و ۱۱۸، الرقم ۳٤۲۷۸.

كريماً في الفردوس.

فقال النبي عَلَيْكُ : وَنِعْمَ الْفارِسانِ هُما هُ(١).

ويهذا المضمون روى جابر قال: « دخلت على النبيّ عَيَّرُولُهُ والحسن والحسين على ظهره وهو يقول: نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُما ، وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُما ، (٢).

وقد نظم ذلك السيد الحميري بقوله:

أَتَى حَسَناً وَالحُسَينَ النَّبِيُ وَقَد بَرَزَا ضَحَوَةً يَلْعَبَانِ فَخَدَاهُ مَا ثُلَمُ حَيًاهُمَا وَكَانَا لَدَيهِ بِذَاكَ المَكَانِ فَخَدَاهُ مَا تُحَدَّاهُ المَكَانِ وَكَانَا لَدَيهِ بِذَاكَ المَكَانِ وَمَرًا وَتَحتَهُمَا عَاتِقَاهُ فَنِعْمَ المَطِيَّةُ وَالرَّاكِبَانِ (٣)

الخامس: روى أبو سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدا شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، (٤).

(۱) شرح الأخبار: ۳: ۱۰۷، الحديث ۱۰٤۳. بحار الأنوار: ٤٣: ٢٨٥. الغدير: ٢: ٢٦٦. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٦٢.

(۲) بحار الأنوار: ٤٣: ٢٨٥. الغدير: ٢: ٢٦٥. المعجم الكبير: ٣: ٥٢. تاريخ مدينة دمشق: ٢١: ٢١٧. ذخائر العقبي: ١٣٢. مجمع الزوائد: ٩: ١٨٢.

(٣) الأغاني: ٧: ٢٠٢.

(٤) مسند أحمد بن حنبل: ٣: ٤٦٩، الحديث ١١٢٠٠. صحيح الترمذي: ٥: ٦١٤، الحديث ٣٧٦٨. تاريخ بغداد: ٩: ٣٣١. صفوة الصفوة: ١: ٣٣٠. حلية الأولياء: ٥: ٧١.

ورواه الحاكم في المستدرك ٣: ١٦٦ و ١٦٧ بسنده عن ابن عمر ، قال عَيَالِيُّ : « الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا ».

وبهذا النصّ ورد في مسند الإمام زيد: ٤٦٢.

السادس: روى سلمان الفارسي قال: «سمعت رسول الله عَيَّالِلَهُ يقول: الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ ابْنَايَ مَنْ أَحَبَّهُ اللهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ النّارَ » (١).

السابع: «كان النبيّ عَيَّالِهُ يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران وهما يمشيان ويعثران ، فنزل عَيَّالُهُ عن المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ، وقال: صَدَقَ اللهُ إِذْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا أَمَوَ الْكُمْ وَأُولاَدُكُم فِتنَةٌ ﴾ (٢) لَقَدْ نَظَرْتُ إِلَىٰ هـٰـذَيْنِ

وفي الإصابة: ١: ٢٦٦: «روى جُهَم قال: سمعت رسول الله عَيَالِللهُ يَقُول: إنَّ حَسَناً وَحُسَيْناً سَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

وفي كنز العمّال: ٧: ٢٦، الرقم ١٧٧٩٥ و ١١٢: ١١١ ، الرقم ٣٤٢٤٦: «الْحَسَنُ مَيُدا شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَن أَحَبَّهُما فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ». وَالْحُسَيْنُ سَيِّدا شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَن أَحَبَّهُما فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ». وَالْحُسَنُ مَن الجامع الكبير: ١: ٢٠، عن ابن عساكر في تاريخه: ١٤: ١٣٥ بسنده عن حذيفة أن رسول الله عَلَيْ قَال: «أَتانِي مَلَكُ فَسَلَّمَ عَلَيَّ نَزَلَ مِنَ السَّماءِ لَمْ يَنْزِلْ قَبْلَها فَبَشُرنِي أَنَّ والْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدا شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ فاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ».

(١) المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٦٦.

ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد: ٩: ١٧٩ و ١٨٠ بألفاظ مختلفة. وكذلك رواه المتقي الهندي في كنز العمّال: ١٢: ١٢٠ ، الرقم ٣٤٢٨٦.

وفي سنن ابن ماجة: ١: ٥١، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله عَلَيْكُمُ : د مَنْ أَخَبُ اللهُ عَلَيْكُمُ : د مَنْ أَبْغَضَهُما فَقَدْ أَبْغَضَنِي ».

وفي تهذيب التهذيب ٢: ٢٥٨، في ترجمة نصر بن علي الأزدي روى على بن الصّواف، عن عبدالله بن أحمد: أنّ نصراً حدّث أنّ رسول الله عَيْرُاللهُ أخذ بيد حسن وحسين فقال: مَنْ أَحَبّنِي وَأَحَبّ هَنْدُيْنِ وَأَبَاهُما وَأُمّهُما كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ، فلما سمع ذلك المتوكّل أمر بضربه ألف سوط، فكلّمه فيه جعفر بن عبدالواحد، وجعل يقول له: هذا من أهل السنة، فلم يزل به حتى تركه.

(٢) التغابن ٦٤: ١٥.

الصَّبِيَّيْنِ وَهُما يَمْشِيانِ وَيَعْثَرانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّىٰ قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُما ،(١).

الثامن: روى يعلى بن مرة قال: «جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله فضمهما وقال: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ » (٢).

التاسع: قال عَيَالِهُ: ﴿ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سِبْطَانِ مِنَ الْأَسْبَاطِ ﴾ (٣).

العاشر: روى أنس: «أنّ النبيّ عَيَّا قَال: أَحَبُّ أَهْلِ بَيْتِي إِلَيَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، (٤). الحادي عشر: روى أنس قال: «سئل النبيّ عَيَّا أَهُ أَي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. وكان يقول لفاطمة: ادْعِي لِي ابْنَيَّ ، فيشمهما ويضمهما إليه» (٥).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل: ٦: ٤٨٦، الحديث ٢٢٤٨٦. صحيح أبي داود: ٦: ١١٠. المستدرك على الصحيحين: ١: ٢٨٧. سنن الترمذي: ٢: ٦١٦ و ٦١٧. السنن الكبرى / النسائي: ٣: ١٩٢. السنن الكبرى / البيهقي: ٣: ٢١٨. تاريخ مدينة دمشق: ١٤١. ١٤٩. أُسد الغابة: ١: ٤٨٩ و ٤٩٠. كنز العمّال: ١٣: ٦٦٣، الرقم ٢٧٦٨٦.

<sup>(</sup>٢) المجازات النبويّة: ١٥٧. مسند أحمد بن حنبل: ٤: ١٧٢. المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٦٤. ذخائر العقبى: ١٢٣. مجمع الزوائد: ٨: ١٥٥. ومعنى الحديث أنّ الولد يحمل أباه على البخل والجبن.

<sup>(</sup>٣) شرح الأخبار: ٣: ٨٨. المعجم الكبير: ٣: ٣٢. تاريخ مدينة دمشق: ١٥٠ . ١٥٠ . الصواعق المحرقة: ١٩٠ . ١٩٠ . الزوائد: ٩: ١٨١. الجامع الصغير / السيوطي: ٩: ٥٧٥ . كنز العمّال: ١٦: ١١٥ و ١٦٦ ، الرقم ٣٤٢٦٤. ينابيع المودّة: ١: ١١ و: ٢: ٩١ .

وفي صبح الأعشى: ١: ٤٣٠: «أنّ الحسن والحسين عليم أوّل من سمّيا بالسبطين في الإسلام».

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥: ٦١٥ و ٦١٦. الجامع الصغير: ١: ٣٧. كنز العمّال: ١١٦ ، ١١٦ ، الرقم ٣٤٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٤٣: ٢٩٩. سنن الترمذي: ٥: ٦١٥ و ٦١٦. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٥٣. نظم درر السمطين: ٢١٠. تيسير الوصول / ابن الديبع: ٣: ٢٧٦.

يفي ظلال القرآن والشيئة ...... قاسم المستحق ال

الثانى عشر: قال عَيْنِهُ: « الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ إِمامانِ إِنْ قاما وَإِنْ قَعَدا ، (١).

لقد أضفى النبيّ على ريحانتيه حلة الإمامة ، وجعلها من ذاتياتهما ، سواء أقاما بالأمر وتقلدا شؤون الخلافة أم لا.

### الولاء العميق

وذكر الرواة بوادركثيرة تدل على مدى تعلق النبيّ عَلَيْنَا الله بسبطيه وشدة حبه لهما ، د وفيما يلى بعضها:

الأولى: إنّه كان إذا غاب عنه الحسن والحسين المُلِط اشتد شوقه إليهما ، وأمر بمن يدعوهما إليه فيأخذهما ويشمهما ، ويضمهما إلى صدره (٢).

الثانية: قال عبدالله بن جعفر: كان رسول الله عَيَّالله إذا قدم من سفر تلقى بنا. قال: فتلقّى بي وبالحسن أو بالحسين (٣).

الثالثة: وبلغ من حُبّه عَيَّا للسبطيه أنه قبل بيعتهما له ضمن الثلاثة الصغار الذين بايعوه من أهل البيت ، هما مع ابن عمهما عبدالله بن جعفر ، ولم يبايع صغيراً قط إلّا هم (٤).

(١) كفاية الأثر: ٣٨. بحار الأنوار: ٣٦: ٢٨٩.

وفي نزهة المجالس ٢: ١٨٤: «أنّ رسول الله عَلَيْظِهُ قال للحسن والحسين: أَنْتُما الْإِمامانِ وَلِأُمُّكُما الشَّفاعَةُ ».

وورد هذا الحديث في الإتحاف بحبّ الأشراف: ١٢٩.

- (۲) بحار الأنوار: ۲۹: ۲۹۹. سنن الترمذي: ٥: ٦١٥ ـ ٦١٦، الحديث ٣٧٧٢. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٥٣. نظم درر السمطين: ٢١٠.
  - (٣) صحيح مسلم: ٧: ١٣٢. سنن ابن ماجة: ٢: ١٢٤٠ ، الحديث ٣٧٧٣.
- (٤) بحار الأنوار: ٣٤: ٢٧٨. الدرجات الرفيعة: ١٦٨. المعجم الكبير: ٣: ١١٥، الرقم ٢٨٤٣. العقد الفريد: ٤: ٣٨٤. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٠. جواهر المطالب: ٢: ٢٧٤. هـ

الرابعة: وكان عَيْنَ يُعْمِلُهُما على دابته فيجعل أحدهما قدامه والآخر خلفه (١).

الخامسة: وبلغ من حنانه عَلَيْ وعطفه على سبطيه أنّه كان يصلي العشاء ، فإذا سجد وثبا على ظهره ، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً فيضعهما على الأرض ، فإذا عدى الأرض على فخذيه (٢).

لقد أولى النبئ عَلَيْنَ سبطيه رعايته ومحبته؛ ليري المسلمين مدى مكانتهما عنده حتى يخفضوا لهما جناح المودة ، ويقلدوهما قيادتهم الروحية والزمنية؛ ليسيرا بهم إلى مدارج الحياة الكريمة التي يجد فيها الإنسان جميع ما يصبو إليه .

#### الطائفة الثالثة

وتواترت الأخبار التي أثرت عن النبيّ عَيَّبُولُهُ في فضل ريحانته الإمام الحسين النبي عَيَّبُولُهُ في فضل ريحانته الإمام الحسين النبي وهي تحدد معالم شخصيته ، كما تحمل جانباً كبيراً من اهتمام الرسول عَيَّبُولُهُ به ، وفيما يلي بعضها:

الأوّل: روى جابر بن عبدالله قال: « قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَنْ أَرادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ سَيِّدِ شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ »(٣).

الثاني: روى أبو هريرة قال: «رأيت رسول الله عَيْنَالله وهو حامل الحسين بن علي،

<sup>🗢</sup> مجمع الزوائد: ٦: ٠٤.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٧: ١٣٠. سنن ابن ماجة: ٢: ١٢٤٠ ، الحديث ٣٧٧٣.

<sup>(</sup>۲) الإرشاد / المفيد: ۲: ۲۸. الثاقب في المناقب: ۹۹. مسند أحمد بن حنبل: ۳: ۳۱۵، الإرشاد / المفيد: ۲: ۲۸۰ الثاقب في المناقب: ۹۹. مسند أحمد بن حنبل: ۳: ۳۱۵ الحديث الحديث ۱۰۲۸۱. المعجم الكبير: ۳: ۱۵۱ المعجم الكبير: ۳: ۱۵۹ المحمع الزوائد: ۹: ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٤٣: ٢٩٨. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٣٦. الأنساب /السمعاني: ٣: ٤٧٦. ذخائر العقبي: ١٢٩. سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٨٢ و ٢٨٣.

حِفْظِلالَ الْقُرْآنَ وَالنَّيْتَةِ...........

وهو يقول: اللُّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ ،(١).

الثالث: روى يعلى بن مرة قال: «خرجنا مع النبيّ عَلَيْهُ إلى طعام دعينا له، فإذا حسين يلعب بالسكة، فتقدم النبيّ عَلَيْهُ وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وها هنا، ويضاحكه النبيّ عَلَيْهُ حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه (٢) فقبله، وقال: حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبً في فأس رأسه (٢) فقبله، وقال: حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبً اللهُ مَنْ أَحَبً

ودلّل النبيّ عَيَّا بهذا الحديث الشريف على مدى الصلة العميقة التي بينه وبين وليده ، وأكبر الظن أنّه عَيَّا لم يعن بقوله : «حُسَيْنٌ مِنِّي ...» الرابطة النسبية التي بينه وبينه ، وإنما عنى أمراً آخر هو أدق وأعمق ، فالحسين منه ؛ لأنّه يحمل روحه وهديه ، ويحمل اتجاهاته العظيمة الهادفة إلى إصلاح الإنسان ورفع مستواه ، وتطوير وسائل حياته على أساس الإيمان بالله الذي يحمل جميع مفاهيم الخير والسلام في الأرض.

كما عنى عَيَّا الله بقوله: (وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ) لما يبذله السبط العظيم من التضحية والفداء في سبيل الدين، وما تؤديه تضحيته من الفعاليات الهائلة في تجديد رسالة الإسلام، وجعلها نابضة بالحياة على مرّ الأجيال الصاعدة، فكان النبي عَيَالِيُهُ بذلك

<sup>(</sup>١) كفاية الأثر: ٨١ و ٨٦. بحار الأنوار: ٣٦: ٣١٢ و ٣١٣. المستدرك عملى الصحيحين: ٣: ١٧٧.

وفي نور الأبصار: ٢٣١، لفظ الحديث: ( اللُّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ وَأُحِبُّ كُلُّ مَنْ يُحِبُّهُ ).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: «فوضع إحدى يديه تحت قفاه ، والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه وهو يقول: حُسَيْنٌ مِنِّى وَأَنا مِنْ حُسَين ...».

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ٥: ١٨٢، الحديث ١٧١١١. سنن ابن ماجة: ١: ٥١. أنساب الأشراف: ٣: ٣٠٩. المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٧٧. أسد الغابة: ٤: ٤٠٩ و ٧٥٠. تهذيب الكمال: ٦: ٤٠١ و ٤٠٠.

حقاً من الإمام الحسين الله فهو المجدد لدينه ، والمنقذ له من شر تلك الطغمة الحاكمة التي جهدت على محو الإسلام من خريطة هذا الكون ، وإعادة مفاهيم الجاهلية وخرافاتها على مسرح الحياة ، وقد نسف الإمام الحسين الله بنهضته أحلام الأمويين ، وأعاد للإسلام نضارته وحياته ، ورفع رايته عالية خفاقة في جميع الأجيال .

كما دلل عَيَا على عظمة حفيده بأن أضفى عليه كلمة السبط، وأراد بها أنّه أمة من الأمم قائم بذاته، ومستقل بنفسه، فهو أمة من الأمم في الخير وأمة من الشرف في جميع الأجيال والآباد.

الرابع: روى الصحابي العظيم سلمان الفارسي، قال: « دخلت على النبيّ عَيَّلِهُ، فإذا الحسين بن على على فخذه، وهو يلثم فاه، ويقول: أَنْتَ سَيِّدٌ ابْنُ سَيِّدٍ، فإذا الحسين بن على على فخذه، وهو يلثم فاه، ويقول: أَنْتَ سَيِّدٌ ابْنُ سَيِّدٍ، وَأَبُو حُبَجٍ أَنْتَ اللهِ وَابْنُ حَجَّتِهِ، وَ أَبُو حُبَجٍ أَنْتَ اللهِ وَابْنُ حَجَّتِهِ، وَ أَبُو حُبَجٍ تِسْعَةٍ مِن صُلْبِكَ تاسِعُهُمْ قائِمُهُمْ (١).

الخامس: قال النبيّ عَلَيْكُ : «هـٰذا ـ يعني الحسين ـ إمامٌ ابْنُ إمامٍ ، أَخُو إمامٍ ، أَبُو أَبُو أَبُو أَبُو

السادس: روى أبو العباس قال: «كنت عند النبيّ عَلَيْهُ وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي، والنبيّ تارة يقبل هذا وأخرى يقبل هذا؛ إذ هبط عليه جبرئيل بوحي من ربّ العالمين.

فلما سرى عنه قال: أَتانِي جَبْرَئِيلُ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ لِي: يا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمُ، وَيَقُولُ لَكَ: لَستُ أَجْمَعُهُما لَكَ، فافْدِ أَحَدَهُما بِصاحِبِهِ.

<sup>(</sup>١) كتاب سليم بن قيس: ٤٦٠. الخصال: ٤٧٥، الحديث ٣٨. كمال الدين وتمام النعمة: ٢٦٢. كفاية الأثر: ٤٦. ينابيع المودّة: ٢: ٤٤. المراجعات: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) النكت الاعتقادية: ٣٤. الرسائل العشر: ٩٨. بحار الأنوار: ٣٦: ٣٧٢.

فنظر النبيّ إلى إبراهيم فبكى ، ثمّ قال عَلَيْ إِنَّ إِبْراهِيمَ أُمَّهُ أَمَةٌ وَمَنَىٰ ماتَ لَمْ يَحْزَنْ عَلَيْ عَنْدِي ، وَأُمُّ الْحُسَيْنِ فاطِمَةٌ ، وَ أَبُوهُ عَلِيُّ ابْنُ عَمِّي لَحْمِي وَدَمِي ، وَمَنَىٰ ماتَ عَلَيْهِ غَيْرِي ، وَ أُمُّ الْحُسَيْنِ فاطِمَةٌ ، وَ أَبُوهُ عَلِيُّ ابْنُ عَمِّي لَحْمِي وَدَمِي ، وَمَنَىٰ ماتَ حَزَنَتْ ابْنَتِي ، وَحَزَنَ ابْنُ عَمِّي ، وَحَزَنْتُ أَنَا عَلَيْهِ ، وَ أَنَا أُوثِرُ حُزْنِي عَلَىٰ حُزْنِهِما . وَجَزَنْتُ أَنَا عَلَيْهِ ، وَأَنَا أُوثِرُ حُزْنِي عَلَىٰ حُزْنِهِما . يا جَبْرَئِيلُ يُقْبَضُ إِبْراهِيمُ فَدَيْتُهُ بِإِبْراهِيمَ ، وقبض إبراهيم بعد ثلاث .

فكان النبيِّ عَلَيْكُ إذا رأى الحسين مقبلاً قبّله ، وضمه إلى صدره ، ورشف ثناياه ، وقال : فُدِيْتَ مَنْ فَدَيْتُهُ بِابْنِي إِبْراهِيمَ ، (١).

السابع: روى ابن عباس قال: «كان النبي عَيَالَ حاملاً الحسين على عاتقه ، فقال له رجل: نِعْمَ المَرْكب ركبت يا غلام! فأجابه الرسول عَيَالُ : وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ ، (٢).

الثامن: روى يزيد بن أبي زياد قال: «خرج النبيّ عَيَّالِللهُ من بيت عائشة فمرَّ على بيت فاطمة : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بيت فاطمة : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بيت فاطمة فسمع حسيناً يبكي ، فالتاع عَيْلِللهُ من ذلك فقال لفاطمة : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بُكاءَهُ يُؤْذِينِي ، (٣).

التاسع: روى عبدالله بن شداد، عن أبيه قال: «سجد رسول الله عَلَيْلُهُ سجدة أطالها حتى ظننا أنّه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليه، فسألناه عن ذلك، فقال: كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِن ابْنِي ارْ تَحَلّنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتّىٰ يَقْضِي حَاجَتَهُ» (3).

<sup>(</sup>۱) مثير الأحزان / ابن نما: ۱۱. الطرائف: ۱: ۲۹۰. تاريخ بغداد: ۲: ۲۰۵. تاريخ مدينة دمشق: ۵۲: ۳۲٤.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥: ٦٢٠، الحديث ٣٧٨٤. المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٧٠. ينابيع المودّة: ٢: ٣٦. التاج الجامع للأصول: ٣: ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٢٢٦. المعجم الكبير: ٣: ١١٦، الرقم ٢٨٤٧. تاريخ مدينة دمشق: ١١٤. ١٧١. ذخائر العقبى: ١٤٣. سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٨٤. مجمع الزوائد: ٩: ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار: ٣٥١. شرح الأخبار: ٣: ١١٧. المجازات النبويّة: ٣٩٧. السنن الكبرى / النسائي: ٢: ٢٢٩ و ٢٣٠. تهذيب التهذيب: ٢: ٣٤٦.

هذه بعض الأخبار التي أثرت عن النبيّ عَلَيْلَةً في ريحانته ، وهي أوسمة شرف ومجد قلّده بها إشعاراً منه بأن ظلّه وحقيقته ستمثل في هذا الطفل ، وسيكون صورة فذة لإنسانيته العليا ، وأسراره العظمى .

# إخبار النبي عَيَيْلِلهُ بمقتله عليهِ

وأحاط النبيّ عَيَّالُهُ أصحابه علماً بمقتل ريحانته وسبطه لللهِ، وأذاع ذلك بين المسلمين، حتى بات عندهم من الأمور المتيقنة التي لم يخالجهم فيها أدنى شك. يقول ابن عباس: «مَا كُنَّا نَشُكُ وأهل البيت متوافرون أنّ الحسين بن علي يقتل بالطف» (١).

وقد بكى النبيّ عَيِّلِهُ أمر البكاء وأفجعه في غير موطن على ما سيحل بريحانته من الخطوب والكوارث التي تذوب منها القلوب، وفيما يلي عرض لتلك الأخبار:

الأوّل: روت أم الفضل بنت الحارث، قالت: «كان الحسين في حجري فدخلت على رسول الله عَيِّلِهُ وقد حملت معي الحسين، فوضعته في حجر رسول الله عَيْلُهُ ، ثم حانت مني التفاتة ، فإذا عينا رسول الله عَيْلُهُ تهريقان من الدموع.

فقلت له: \_ يا نبي الله ، بأبي أنت وأمي ، ما لك ؟

قال عَيْنِيلُ : أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَفْتُلُ ابْنِي هـٰذا.

وذعرت أم الفضل ، فانبرت تقول : يقتل هذا ؟! وأشارت إلى الحسين .

قال عَيْنِهُ : نَعَمْ ، وَأَتانِي جَبْرَئِيلُ بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهِ حَمْراءَ ، (٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٧٦ و ١٧٧.

وفي تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٩٦ و ١٩٧: عن أم الفضل، قالت: إنَّ النبيِّ عَلَيْلَةُ دخل عليَّ يوماً وحسين معي، فأخذه وجعل يلاعبه ساعة ثمّ ذرفت عيناه.

واغرورقت عينا أم الفضل بالبكاء ، وهامت في تيارات مذهلة من الأسى والحزن.

الثاني: روت السيدة أم سلمة قالت: «إنّ رسول الله عَلَيْ اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو خاثر دون ما رأيت به المرة الأولى، ثم اضطجع فاستيقظ وهو حمراء وهو يقبلها، فقلت له: ما هذه التربة يا رسول الله؟

قَالَ عَيْنِ الْحُبَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنَّ ابْنِي هَنْذا \_ يعني الحسين \_ يُفْتَلُ بِأَرْضِ الْعِرافِ ، فَقُلْتُ لِجَبْرَئِيلَ : أَرِنِي تُرْبَةَ الْأَرْضِ الَّتِي يُفْتَلُ بِها ؟

قالَ: فَهَـٰذِهِ تُرْبَتُها »(٢).

الثالث: وروت أم سلمة قالت: «كان النبيّ عَلَيْ جالساً ذات يوم في بيتي ، فقال: لا يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ أَحَدٌ ، فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج النبيّ عَلَيْ ، فإذا الحسين في حجره -أو إلى جنبه -يمسح رأسه وهو يبكي ، فقلت له: والله ما علمت حتى دخل.

فقال لي : إِنَّ جَبْرَئِيلَ كَانَ مَعَنا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ : أَتُحِبُّهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ .

فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُ هَـٰذَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: كَرْبَلَاءُ (٣) فَتَناوَلَ جَبْرَئِيلُ مِنْ تُرابِها،

(١) **الخاثر**:المضطرب.

فقلت له: ما يبكيك؟
فقال: هـٰـذا جَبْرَ ئِيلُ يُخْبِرُنِى أَنَّ أُمَّتِى تَفْتُلُ ابْنِى هـٰـذا ».

<sup>(</sup>۲) المستدرك على الصحيحين: ٤: ٣٩٨. ذخائر العقبى: ١٤٨ و ١٤٩. سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٨٩. كنز العمّال: ١٢: ١٢٦، الرقم ٣٤٣١٣.

<sup>(</sup>٣) كربلاء ـ بالمدّ ـ : الموضع الذي قتل فيه الحسين النالج . وهي إثارة الأرض للزرع ، أي بمعنى الرخاوة ، ٥ المرض للزرع ، أي بمعنى الرخاوة ، ٥

### فَأُرانِيهِ ، (١).

الرابع: روت عائشة قالت: « دخل الحسين بن على على رسول الله عَلَيْهُ وهو يوحى إليه ، فنزا على رسول الله وهو منكب ، فقال جبرئيل: أتحبه يا محمد ؟ قال: يا جِبْرئيل ، وَما لِيَ لَا أُحِبُّ ابْنِي ؟

قال: فإن أُمَّتك ستقتله من بعدك، فمد جبرئيل يده فأتاه بتربة بيضاء فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك هذا، واسمها الطفّ.

فلما ذهب جبرئيل من عند رسول الله عَيَّالَةُ والتربة في يده وهو يبكي فقال: يا عائِشَةُ ، إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي حُسَيْناً مَقْتُولٌ فِي أَرْضِ الطَّفِّ ، وَأَنَّ أُمَّتِي سَتُفْتَنُ بَعْدِى.

ثم خرج إلى أصحابه وفيهم علي ، وأبو بكر ، وعمر ، وحذيفة ، وعمار ، وأبو ذر ، وهو يبكى فبادروا إليه قائلين: ما يبكيك يا رسول الله ؟!

فقال: أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنَ يُقتَلُ بَعْدِي بِأَرْضِ الطَّفِّ، وَجاءَنِي بِهلْذِهِ التُّربَةِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيها مَضْجَعَهُ (٢).

⇒ ولمّاكانت أرض هذا الموضع رخوة سُمّيت كربلاء. أو من النقاوة: من كربلت الحنطة: إذا هززتها ونقيتها ، ولمّاكانت هذه الأرض منقّاة من الحصا الدقل سُميت كربلاء. أو أنّ كربل: نبات الحمّاض كان نباته كثيراً في هذه الأرض فسمّيت به ، والأظهر الثاني. نهضة أهل الحرمين: ٤٢.

- (۱) المعجم الكبير: ٣: ١٠٨ و ١٠٩، الرقم ٢٨١٩. مجمع الزوائد: ٩: ١٨٨ و ١٨٩. كنز العمّال: ١٢: ١٢٦، الرقم ٣٤٣١٦.
- (٢) ذوب النضّار: ٢١. الخرائج والجرائح: ١: ٦٨. المعجم الكبير: ٣: ١٠٧، الرقم ٢٨١٤. ينابيع المودّة: ٣: ١٠. مجمع الزوائد: ٩: ١٨٧ ـ ١٨٨.

وفي تهذيب الكمال: ٦: ٨٠٨ ـ ٤٠٨: «أَنَّ النبيِّ عَلَيْظِهُ أَخذ التربة التي جاء بها جبرئيل فجعل يشمها ويقول: وَيْحَ كَرْبِ وَبَلاَءَ ».

الخامس: روت زينب بنت جحش ذوج النبيّ عَيَّلِهُ قالت: «كان النبيّ نائماً عندي والحسين النبي يَعَلِهُ فصعد على بطنه ... والحسين النبيّ يَعَلِهُ فصعد على بطنه ... ثم قام النبيّ يَعِلَهُ فصعد على بطنه ، فكان إذا ركع وسجد وضعه وإذا قام حمله ، فلما جلس جعل يدعو ويرفع يديه ويقول ... فلما قضى الصلاة ، قلت له: يا رسول الله ، لقد رأيتك تصنع اليوم شيئاً ما رأيتك تصنعه ؟

فقال عَلَيْ اللهُ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي يُقْتَلُ ، قُلْتُ : فَأُرِنِي إِذاً ، فَأَتانِي بِتُرْبَةٍ حَمْراءَ » (١).

السادس: روى ابن عباس قال: «كان الحسين في حجر النبيّ عَيْنِهُ فقال جبرئيل: أتحبه ؟

فقال : كَيْفَ لَا أُحِبُّهُ وَهُوَ ثَمَرَةً فُؤَادِي ؟!

فقال: إن أُمّتك ستقتله، ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة حمراء (٢).

السابع: روى أبو أمامة قال: «قال رسول الله عَيَالِيُهُ لنسائه: لَا تُبْكُوا هـٰذَا الصّـبِيِّ يعني حسيناً.

قال: وكان يوم أم سلمة ، فنزل جبرئيل فدخل رسول الله عَلَيْ الداخل ، وقال لأم سلمة : لا تَدَعِي أَحَداً يَدْخُلُ عَلَيً .

فجاء الحسين فلما نظر إلى النبيّ في البيت أراد أن يدخل، فأخذته أم سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسكّنه، فلما اشتدّ في البكاء خلّت عنه، فدخل حتى جلس في حجر النبيّ عَيَالِهُ ، فقال جبرئيل للنبيّ : إنّ أُمّتك ستقتل ابنك هذا.

فقال النبيِّ عَلَيْهُ : يَقْتُلُونَهُ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِي ؟ !

<sup>(</sup>١) الأمالي /الطوسي: ٣١٦. بحار الأنوار: ٤٤: ٢٣٩. مجمع الزوائد: ٩: ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد: ۹: ۱۹۱ و ۱۹۲.

قال: نعم ، يقتلونه.

فتناول جبرئيل تربة ، فقال له: بمكان كذا وكذا يقتل ، فخرج رسول الله على قد احتضن حسيناً وهو كاسف البال مغموم ، فظنت أم سلمة أنّه غضب من دخول الصبي عليه ، فقالت: يا نبي الله ، جعلت لك الفداء ، إنّك قد قلت: لا تبكوا هذا الصبي ، وأمرتني ألّا أدع أحداً يدخل عليك ، فجاء فخليت عنه . فلم يجبها النبي بشيء ، وخرج إلى أصحابه ، وهو غارق في الهم والأسى ، فقال لهم : إنّ أُمّتِي يَقْتُلُونَ هنذا ، وأشار إلى الحسين المنظيلا .

فانبرى إليه القوم وفيهم أبو بكر وعمر فقالاله: يا نبي الله وهم مؤمنون ؟!! نَعَمْ وَهـٰذِهِ تُرْبَتُهُ (١).

الثامن: روى أنس بن الحارث ، عن النبيّ عَيَّالَهُ أنّه قال: «إِنَّ ابْنِي هـٰذا ـ وأشار إلى الحسين ـ يُقْتَلُ بِأَرْضٍ يُقالُ لَها كَرْبَلاءُ فَمَنْ شَهِدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرهُ.

ولمًا خرج الحسين إلى كربلاء خرج معه أنس ، واستشهد بين يديه »(٢).

التاسع: روت أم سلمة ، قالت: «كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبيّ عَيَّا الله في بيتي فنزل جبرئيل المنه فقال: يا محمّد ، إنّ أمّتك تقتل ابنك هذا من بعدك فأومأ بيده إلى الحسين و فبكى رسول الله عَيَّا أله وضمه إلى صدره ، وكان بيده تربة فجعل يشمها وهو يقول: وَيْحَ كَرْبٍ وَبَلاءٍ ، وناولها أمّ سلمة فقال لها: إذا تَحَوَّلَتْ هنذه التُرْبَةُ دَماً ، فَاعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ.

فجعلتها أم سلمة في قارورة ، وجعلت تتعاهدها كل يوم ، وهي تقول: إن يوماً

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير: ۸: ۲۸۵ و ۲۸۲، الرقم ۸۰۹٦. تاريخ مدينة دمشق: ۱۱: ۱۹۰ و ۱۹۱. مجمع الزوائد: ۹: ۱۸۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ٢٢٣ و ٢٢٤. تاريخ ابن الوردي: ١٦٥،١،

يفي ظلال القرآن والشيئة .....

تتحولين دماً ليوم عظيم »(١).

العاشر: رأى النبي عَيَالَهُ في منامه كأنَّ كلباً أبقع ولغ في دمه ، فأوله بأنَّ رجلاً يقتل ولده الحسين ، فكان شمر بن ذي الجوشن الأبرص هو الذي قتل الإمام (٢).

الحادي عشر: روت أم سلمة قالت: «قال رسول الله عَيَّالَهُ: يُقْتَلُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيً عَلَيْ رَأْسِ سِتِينَ مِنْ مُهاجِرى »(٣).

الثاني عشر: قال عمارة بن يحيى بن خالد بن عرفطة ، قال: «كنّا عند خالد بن عرفطة يوم قتل الحسين اللَّهِ ، فقال لنا خالد: هذا ما سمعت من رسول الله عَلَيْلِهُ ، سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ ، سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ : إِنّكُمْ سَتُبْتَلُونَ فِي أَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَعْدِي » (٤).

الثالث عشر: روى معاذ بن جبل قال: «خرج علينا رسول الله عَيَاللهُ فقال: أنا مُحَمَّدٌ أُوْتِيْتُ فَواتِحَ الْكَلَامِ وَخَواتِمَهُ ، فَأَطِيعُونِي ما دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، فَإِذَا ذُهِبَ إِنَا مُحَمَّدٌ أُوْتِيْتُ فَواتِحَ الْكَلَامِ وَخَواتِمَهُ ، فَأَطِيعُونِي ما دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَجِلُوا حَلَالَهُ ، وَحَرِّمُوا حَرامَهُ ، أَتَنْكُمْ الْمَوْتَةُ ... أَتَنْكُمْ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، كُلَّما ذَهَبَ رُسُلِّ جَاءَتْ رُسُلِّ ، تَناسَخَتِ النَّبُوَّةُ فَصَارَتْ مُلْكاً ، رَحِمَ اللهُ مَنْ أَخَذَها بِحَقِّها ، وَخَرَجَ مِنْها كَما ذَخَلَها ، أَمْسِكُ يا مُعاذُ ، وَاحْصِ .

قال معاذ: فأحصيت خمسة \_يعني من الخلفاء \_فقال النبيّ عَلَيْكُ : يَزِيدُ ، لَا بارَكَ اللهُ فِي يَزِيدُ .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير: ٣: ١٠٨، الرقم ٢٨١٧. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ٩٢ و ٩٣. مجمع الزوائد: ٩: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) مثير الأحزان / ابن نما: ٤٨. تاريخ الخميس: ٢: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير: ٣: ١٠٥، الرقم ٢٨٠٧. تاريخ بغداد: ١: ١٤٢. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٩٨. مجمع الزوائد: ٩: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٨: ٢٩٠. المعجم الكبير: ٤: ١٩٢، الرقم ٢١١١. مجمع الزوائد: ٩: ١٩٤. الجامع الصغير: ١: ٣٨٨.

ثم ذرفت عيناه بالدموع ، فقال عَيَالَهُ : نُعِيَ إِلَيَّ حُسَيْنٌ ، وَأُتِيْتُ بِتُرْبَتِهِ ، وَأُخْبِرْتُ بِقاتِلِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يُقْتَلُ بَيْنَ ظَهْرانِيً قَوْمٍ لَا يَمْنَعُوهُ إِلَّا خَالَفَ اللهُ بَيْنَ طَهْرانِيً قَوْمٍ لَا يَمْنَعُوهُ إِلَّا خَالَفَ اللهُ بَيْنَ صُدُورِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ شِرارَهُمْ ، وَ أَلْبَسَهُمْ شِيَعاً .

ثم قال عَيَا اللهُ الفِرَاخِ آلِ مُحَمَّدٍ مِن خَلِيفَةٍ مُسْتَخْلَفٍ مُثْرَفٍ ، يَقْتُلُ خَلَفِي وَخَلَفَ الْخَلَفِ ، أَمْسِكُ يا مُعاذُ.

فلما بلغت عشرة - أي عشرة أشخاص من الذين يتولون الحكم من بعده - قال: «الوَلِيدُ (١) إسْمُ فِرْعَونَ هادِمِ شَرائِعِ الْإِسْلَامِ يَبُوءُ بِدَمِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، يَسُلُ اللهُ سَيْفَهُ فَلَا غِمادَ لَهُ ، وَاخْتَلَفَ النّاسُ وَكَانُوا هِ كَذَا » وشبك بين أصابعه .

ثم قال: ( بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَما نَةٍ مَوْتُ سَرِيعٌ ، وَقَتْلُ ذَريعٌ ، فَفِيهِ هَلاَ كُهُمْ ، وَيَلِيَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ الْعَبّاسِ ، (٢).

لقد استشف النبيّ عَيَلِهُ من وراء الغيب ما تُمنى به أمّته من بعده من الكوارث والفتن من جراء ما يحدث فيما بينها من الصراع الرهيب على الحكم ، حتى يؤول أمر المسلمين إلى فراعنة الشر ، وجبابرة الكفر من بني أُمية فيمعنون في قتل المسلمين وإذلالهم ،كما أخبر بما سيجري على سبطه من القتل والتنكيل من يزيد بن معاوية ، وأخبر عَلَيهُ عن زوال الحكم الأموي وانتقاله إلى بني العباس وعمّا تعانيه الأمة في تلك الفترات العصيبة من القتل والجور والظلم ، وقد تحقق جميع ذلك على مسرح

#### (١) الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان:

الملك الفاسق الذي انتهك جميع حرمات الله ، أراد الحجّ لشرب الخمر فوق ظهر الكعبة ، وهو أشدّ على هذه الأمة من فرعون على قومه ،كما في الحديث.

وهو الذي رشق المصحف بالسهام، وقد نقم عليه المسلمون لما أظهره من الإلحاد والبدع والاستهتار بالفسق، وقد ثاروا عليه وقتلوه ـ تاريخ الخلفاء: ٢٥٠ ـ ٢٥٢.

(٢) المعجم الكبير: ٣: ١٢٠ و ١٢١ ، الحديث ٢٨٦١ و: ٢٠: ٣٩. مجمع الزوائد: ٩: ١٩٠.

حيفة ظلالة القرآن والنيستة ...........

الحياة كما أخبر الصادق الأمين عَلَيْهُ .

الرابع عشر: روى ابن عباس قال: لما أتت على الحسين سنتان من مولده خرج النبيّ عَيَّا فِي سفر له، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك؟ فقال: هذا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي عَنْ أَرْضٍ بِشاطِئِ الْفُراتِ يُقالُ لَها: كَرْبَلاءُ، يُقْتَلُ بها وَلَدِى الْحُسَيْنُ ابْنُ فاطِمَةً.

فانبرى إليه نفر من أصحابه فقالوا له: من يقتله يا رسول الله ؟! "

فاندفع يجيبهم بنبرات متقطعة حزينة قائلاً: رَجُلٌ يُقالُ لَـهُ: يَـزِيدُ ، لَا بـارَكَ اللهُ فِي نَفسِهِ ، وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصْرَعِهِ وَمَدْفَنِهِ بَها ، وَقَدْ أُهْدِيَ بِرَ أُسِهِ ، وَوَاللهِ ما يَنْظُرُ أَحَدٌ إِلَى رَأْسِ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ فَيَفْرَحُ إِلّا خالَفَ اللهُ بَيْنَ قَلْبِهِ وَلِسانِهِ .

ولما قفل النبيّ من سفره كان مغموماً ، فصعد المنبر ووعظ المسلمين ، وقد حمل معه حفيديه وريحانتيه ، فرفع رأسه صوب السماء ، وقال : اللهم اللهم إنّي مُحَمَّد عَبْدُكَ وَهٰذَانِ أَطَايِبُ عِنْرَتِي ، وَخِيارُ ذُرًيّتِي ، وَ أَرُومَتِي ، وَمَنْ أَخلَفُهُمْ فِي أُمّتي . اللهم وَقَدْ أَخْبَرَنِي جَبْريل بِأَنَّ وَلَدِي هٰذَا مَقْتُولٌ مَخذُولٌ . اللهم فَبَارِكْ لَهُ فِي قَتْلِهِ ، وَاجْعَلْهُ مِنْ ساداتِ الشَّهَداءِ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللهم وَلا تُبارِكْ في قاتِلِهِ وَخاذِلِهِ .

وانقلبت ساحة الجامع إلى صرخة مدوية من البكاء والعويل ، فقال لهم النبيّ عَيْنَ أَنْتَ لَهُ وَلِيّاً وَناصِراً.

قال ابن عباس: وبقي النبيّ متغير اللون محمر الوجه، فصعد المنبر مرة أخرى وخطب الناس خطبة بليغة موجزة، وعيناه تهملان دموعاً.

ثمّ قال: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ خَلَفْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللهِ وَعِنْزَتِي، وَ أَرُومَتِي، وَ مَراحُ مَماتِي (١)، وَثَمَرَتِي، وَلَنْ يَفْتَرِفا حَتَىٰ يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْضَ، أَلَا وَإِنِّي لَا أَسْأَلُكُمْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي اللهوف: ١٥ والبحار: ٤٤: ٢٤٨: **﴿ وَمِزَاجُ مَائِي،** ، وهو الصحيح.

فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَسْأَلُكُمْ الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبِيٰ ، فَانظُرُوا أَلَّا تَلْقَوْنِي غَداً عَلَى الْحَوْضِ وَقَدْ أَبْغَضْتُمْ عِثْرَتِي . الْحَوْضِ وَقَدْ أَبْغَضْتُمْ عِثْرَتِي .

أَلَا وَإِنَّهُ سَيَرِهَ عَلَيَّ في الْقِيامَةِ ثَلَاثُ راياتٍ مِن هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ:

رايَةٌ سَوداءُ مُظْلِمَةٌ قَدْ فَزَعَتْ لَهَا الْمَلَائِكَةُ فَتَقِفُ عَلَيًّ ، فَأَقُولُ: مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَيَنْسَوْنَ ذِكْرِي ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ التَّوحِيدِ مِنَ الْعَرَبِ.

فَأَقُولُ: أَنَا أَخْمَدُ نَبِيُّ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ.

فَيَقُولُونَ: نَحْنُ مِنْ أُمَّتِكَ يِمَا أَحْمَدُ.

فَأَقُولُ لَهُمْ: كَنْفَ خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي في أَهْلِي وَعِثْرَتِي ، وَكِتابِ رَبِّي ؟ فَيَقُولُونَ: أَمَا الْكِتابُ فَضَيَّعْناهُ وَمَزَّقْناهُ ، وَ أَمّا عِثْرَتُكَ فَحَرَصْنا عَلَىٰ أَنْ نُبِيدَهُمْ عَنْ جَدِيدِ الْأَرْضِ.

> فَأُولَى عَنْهُمْ وَجْهِي ، فَيَصْدُرُونَ ظِماءً عُطاشَىٰ مُسْوَدًّةً وُجُوهُهُمْ . ثُمَّ تَرِدُ عَلَيَّ رايَةً أُخرَىٰ أَشَدُّ سَواداً مِنَ الْأُولَىٰ ، فَأَقُولُ لَهُمْ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ كَمَا تَقُولُ الْأُولَىٰ : إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ ، نَحْنُ مِنْ أُمَّتِكَ .

فَأَقُولُ لَهُم: كَيْفَ خَلَفْتُمُونِي فِي النَّقَلَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ كِتَابِ اللهِ وَفي عِتْرَتي ؟ فَيَقُولُونَ: أَمَا الْأَكْبَرُ فَحَالَفْناهُ ، وَ أَمَا الْأَصْغَرُ فَخَذَلْناهُمْ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ.

فَأَقُولُ: إِلَيْكُمْ عَنِّي ، فَيَصْدُرُونَ ظِماءً عُطاشِيٰ مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُمْ . ثُمَّ تَرِدُ عَلَىًّ رايَةً أُخرىٰ تَلْمَعُ نُوراً ، فَأَقُولُ لَهُمْ : مَنْ أَنْتُم ؟

فَيَقُولُونَ: نَحْنُ كَلِمَةُ التَّوحِيدِ ، نَحْنُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ، وَنَحْنُ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْحَقِّ الَّذِينَ حَمَلْنا كِتابَ رَبِّنا فَأَحْلَلْنا حَلَالَهُ ، وَحَرَّمْنا حَرامَهُ ، وَ أَحْبَبْنا ذُرِّيَّةَ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَنَصَرْناهُمْ يفي ظلال القُرآن والنيسكة ...... السينة المستان والنيسكة والمستان والمستان

بِما نَصَرْنا بِهِ أَنْفُسَنا ، وَقاتَلْنا مَعَهُمْ ، وَقَتَلْنا مَنْ ناوَاهُمْ .

فَأَقُولُ لَهُمْ: أَبْشِرُوا فَأَنَا نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ في دارِ الدُّنْيا كَما وَصَفْتُمْ ، ثُمَّ أَسْقِيهِمْ مِنْ حَوْضِي فَيَصْدُرونَ مَرْوِيِّيْنَ ، أَلَا وَإِنَّ جَبْرَئيلَ لِللَّهِ قَدْ أَخْبَرَنِي بِأَنَّ أُمَّتِي ثُمَّ أَسْقِيهِمْ مِنْ حَوْضِي فَيَصْدُرونَ مَرْوِيِّيْنَ ، أَلَا وَإِنَّ جَبْرَئيلَ لِللَّهِ قَدْ أَخْبَرَنِي بِأَنَّ أُمَّتِي تَعْقُلُ وَلَدِيَ الْحُسَيْنَ بِأَرْضِ كَرْبٍ وَبَلَاهٍ ، أَلَا فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ قَاتِلِهِ وَحَاذِلِهِ إِلَى آخِر الدَّهْر.

ثم نزل عن المنبر ولم يبقَ أحد من المهاجرين والأنصار إلا واستيقن أنّ الحسين مقتول »(١).

هذه بعض الأخبار التي أعلن بها النبيّ عَيَّالِيً عن مقتل سبطه وريحانته ، ويلمس فيها ذوب روحه أسئ وحزناً عليه ، وقد تأكّد المسلمون من هذه الأخبار بقتل الإمام الحسين المُلِلِا ولم يخالجهم فيه أدنى شك ، كما آمن بها الحسين المُلِلا ، وأعلن ذلك في كثير من المواقف التي سنعرض لها في غضون هذا الكتاب .

#### إخبار كعب بمقتله لمظلإ

روى عمار الدهني ، قال : «مرّ عليّ النِّلْإ على كعب ، فقال : يقتل من وُلد هذا الرجل درجل في عصابة ـ لا يجف عَرَق خيولهم حتى يردوا على محمّد عَلَيْلُهُ ، فقالوا : هذا يا أبا إسحاق ؟

قال: لا .

فمرّ حسين الله ، فقالوا: هذا؟

قال: نعم »<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفتوح: ٤: ٣٢٥ ـ ٣٢٦. اللهوف: ٨ ـ ١٠. بحار الأنوار: ٤٤: ٧٤٧ ـ ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير: ۳: ۱۱۷، الرقم ۲۸۵۱. تهذيب الكمال: ٦: ٤١٠. تاريخ مدينة دمشق: ۱۹: ۱۹۹. مجمع الزوائد: ٩: ۱۹۳.



#### احتفاء الصحابة بالحسين الطيخ

واحتفت الصحابة بالإمام الحسين المثلِلِ احتفاءً بالغاً ، وقابلوه بمزيد من التكريم والتعظيم ، وأحلوه محل جده العظيم المثلِلله ، وقد وجدوا فيه ما يرومونه من العلم والتقوى والحريجة في الدين.

ويقول المؤرخون: إنّه كان يحنو عليهم ويحدب على ضعفائهم، ويشاركهم في البأساء والضراء، ويصفح عن مسيئهم، ويتعهد جميع شؤونهم كمّا كان يصنع معهم جدّه الأعظم عَنْ الله أعلام الصحابة ووجوههم للقيام بخدمته وخدمة أخيه الزكي الإمام أبي محمّد الحسن المنالج ، وكانوا يرون أن أية خدمة تُسدى لهما فإنّما هي شرف ومجد لمن يقوم بها.

فهذا عبدالله بن عباس حَبر الأُمّة على جلالة قدره وعظيم مكانته بين المسلمين كان إذا أراد الحسن والحسين المُهُ أن يركبا بادر فأمسك لهما الركاب، وَسوّى عليهما الثياب معتزاً بذلك، وقد لامه على ذلك مدرك أبو زياد، فزجره ابن عباس وقال له: يا لكع! أتدري من هذان؟ هذان ابنا رسول الله عَلَيُّ أوليس ممّا أنعم الله به علي أن أمسك لهما الركاب، وأسوي عليهما الثياب؟ (١).

وبلغ من تعظيم المسلمين، وتكريمهم لهما أنهما لما كانا يفدان إلى بيت الله الحرام ماشيين يترجل الركب الذي يجتازان عليه تعظيماً لهما، حتى شقّ المشي على كثير من الحجاج فكلموا أحد أعلام الصحابة، وطلبوا منه أن يعرض عليهما الركوب أو التنكب عن الطريق، فعرض عليهما ذلك، فقالا: « لاَ نَرْكَبُ، وَلَكِنْ نَتَنكّبُ عَن الطّريق، وسلكا طريقاً آخر (٢).

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٠٠. تاريخ مدينة دمشق: ١٣: ٢٣٨ و ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٩٩. بحار الأنوار: ٤٣: ٢٧٦.

وكانا إذا طافا بالبيت الحرام يكاد الناس أن يحطموهما من كثرة السلام عليهما، والتبرك بزيارتهما (١).

ومن ألوان ذلك التقدير أنّ الإمام الحسين الطِّلِ اجتاز في مسجد جدّه على جماعة فيهم عبدالله بن عمرو بن العاص فسلّم عليهم فردوا عليه السلام.

فانبرى إليه عبدالله فرد عليه السلام بصوت عالٍ ، وأقبل على القوم فقال لهم: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء ؟ قالوا: بلى .

قال: هذا الماشي \_ وأشار إلى الحسين \_ ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين، ولأن يرضى عنّي أحبّ إليّ من أن يكون لي حمر النعم.

وانبرى إليه أبو سعيد الخدري ، فقال : ألا تعتذر إليه ؟

فأجابه إلى ذلك ، وخفًا إلى بيت الإمام الحسين الله ، فاستأذنا منه فأذن لهما ، ولمّا استقرّ بهما المجلس أقبل الإمام الحسين الله على عبدالله فقال له : أَعَلِمْتَ يَا عَبْدَاللهِ أَمْلِ الأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ السّماءِ ؟

فأسرع عبدالله مجيباً: إي وربّ الكعبة.

قال اللهِ عَلَىٰ اَنْ قَاتَلْتَنِي وَ أَبِي يَوْمَ صِفِّينَ ، فَوَاللهِ لَأَبِي كَانَ خَيْراً مِنِّي ؟! وألقى عبدالله معاذيره قائلاً: أجل ، ولكن عمرو \_ يعني أباه \_ شكاني إلى رسول الله عَيْلِيَهُ قال له: إن عَبدَاللهِ يَقُوم الليل ، ويصوم النهار.

فقال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ، وَنَمْ ، وَصُمْ ، وَ أَفْطِرْ ، وَ أَطِعْ عَمْراً ، فلما كان يوم صفين أقسم علي فخرجت ، أما والله ما اخترطت سيفاً ولاطعنت برمح ، ولا رميت بسهم ، وما زال يتلطّف بالإمام حتى رضى عنه (٢).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٨: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الأخبار: ١: ١٤٦. بحار الأنوار: ٤٣: ٢٩٧. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٧٩. ٢

فقد كان عذره في طاعة أبيه في محارية الإمام أميرالمؤمنين الله لا يحمل طابعاً من المشروعية فإن طاعة الأبوين لا تشرع في معصية الله حسبما جاء في القرآن. وعلى أيّة حال فقد كان الإمام الحسين الله موضع عناية المسلمين وإجلالهم. ويقول المؤرخون: إنّه حضر تشييع جنازة فسارع أبو هريرة فجعل ينفض بثوبه

وقد أوصى المقداد بن الأسود ـ صاحب رسول الله عَلَيْهُ وأحد السابقين الأولين للإسلام ـ أن تدفع للحسن والحسين ستة وثلاثون ألفاً من تركته بعد وفاته (٢).

لقد رأت الصحابة أن الإمام الحسين التلاِ هو بقية الله في أرضه والمثل الأعلى لجده، فأولته المزيد من حبها وتقديرها، وراحت تتسابق للتشرف بخدمته وزيارته.

التراب والغبار عن قدمه (١).

چأُسد الغابة: ٣: ٢٤٧. مجمع الزوائد: ٩: ١٨٦ و ١٨٧. كنز العمّال: ١١: ٣٤٣، الرقم ٢١٦.

<sup>(</sup>۱) تاريخ مدينة دمشق: ۱۵: ۱۷۹. المنتخب من ذيل المذيل /الطبري: ۱۱: ۱۵. وفي كفاية الطالب: ۲۵، عن أبي المهزم، قال: «كنّا في جنازة امرأة ومعنا أبو هريرة فجيء بجنازة رجل فجعلها بينه وبين المرأة فصلى عليهما، فلما أقبلنا أعيا الحسين المؤلّف فقعد في الطريق، فجعل أبو هريرة ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه، فقال الحسين المنافح: وأَنْتَ تَفْعَلُ هنذا؟».

فقال أبو هريرة: دعني ، فوالله لو علم الناس منك ما اعلم لحملوك على رقابهم ـ سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ١: ٣٨٩.



لخاب

من مبالامام الحساس



وتجسدت في شخصية أبي الأحرار جميع القيم الإنسانية والمثل العليا، والتقت به عناصر النبوة والإمامة، فكان بحكم مثله وتهذيبه فذاً من أفذاذ التكامل الإنساني، ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلامية، فهو \_ بحق \_ الأطروحة الخالدة للإسلام بجميع طاقاته ومقوماته.

إن أية صفة من صفات أبي الشهداء ، أو نزعة من نزعاته الكريمة لترفعه عالياً على جميع عظماء العالم ، وتدفع إلى القول ـ بلا مغالاة ـ أنه نسخة لا ثاني لها في تاريخ البشرية على الإطلاق ما عدا جده وأبيه ، ونعرض ـ بإيجاز ـ إلى بعض خصائصه وذاتياته .

#### إمامته عليلإ

الإمام الحسين المنظِ أحد الكواكب المشرقة من أئمة أهل البيت المنظِ الذين استكملت فيهم الصفات الإنسانية ، وبلغوا ذروة الكمال المطلق ، وأقاموا منار هذا الدين ، ورفعوا شعار الحق والعدل في الأرض ، وتبنّوا القضايا المصيرية للإسلام ، وعانوا في سبيله جميع ألوان الكوارث والخطوب ، ولاقوا كلّ جهد وضيق من جبابرة عصورهم الذين اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً.

وقد نظر النبيّ عَيَّالِيُهُ ـ وهو يوحى إليه ـ من خلال الأحقاب المترامية إلى الأئمة الطاهرين من أهل بيته فعرّفهم بأسمائهم وصفاتهم ، ودلل بنصوصه العامّة والخاصّة

#### مظاهر شخصيته الطلا

أمّا المظاهر الفذة التي اتصفت بها شخصية أبي الأحرار، وكانت من عناصره ومقوماته، فهي:

# أولاً: قوة الإرادة

من النزعات الذاتية لأبي الشهداء للله قوة الإرادة ، وصلابة العزم والتصميم ، وقد ورث هذه الظاهرة الكريمة من جده الرسول عَيَّا الذي غير مجرى التاريخ ، وقلب مفاهيم الحياة ، ووقف صامداً وحده أمام القوى الهائلة التي هبت لتمنعه من أن يقول كلمة الله ، فلم يعن بها وراح يقول لعمه أبي طالب مؤمن قريش: (يا عَمْ ، وَاللهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي ، وَالْقَمَرَ فِي يَسارِي عَلَىٰ أَنْ أَتْرُكَ هَلْذَا الْأَمْرَ حَتَىٰ يُظْهِرَهُ الله ، أَوْ أَمْلَكُ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ ، (٢).

بهذه الإرادة الجبارة قابل قوى الشرك، واستطاع أن يتغلب على مجريات الأحداث، وكذلك وقف سبطه العظيم في وجه الحكم الأموي فأعلن بلا تردد رفضه

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسن بن علي علي الم ال ٢٨٥ ـ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمّي: ٢: ٢٢٨. بحار الأنوار: ٩: ١٤٣. الغدير: ٧: ٣٥٩. السيرة النبويّة / ابن أبي هشام: ١: ٢٦٦. تاريخ الأمم والملوك: ٢: ٢٣٨ و ٢٣٩. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٤: ٥٤.

لبيعة يزيد، وانطلق مع قلة الناصر إلى ساحات الجهاد ليرفع كلمة الحق، ويدحض كلمة الباطل، وقد حشدت عليه الدولة الأموية جيوشها الهائلة، فلم يحفل بها، وأعلن عن عزمه وتصميمه بكلمته الخالدة قائلاً: «لا أرى المَوْتَ إلا سَعادةً، وَالْحَياةَ مَعَ الظّالِمينَ إلا بَرَماً»(١).

وانطلق مع الأسرة الكريمة من أهل بيته وأصحابه إلى ميدان الشرف والمجد ليرفع راية الإسلام، ويحقق للأمة الإسلاميّة أعظم الانتصارات والفتح حتى استشهد سلام الله عليه، وهو من أقوى الناس إرادة، وامضاهم عزيمة وتصميماً غير حافل بما عاناه من الكوارث التي تذهل العقول وتحير الألباب.

# ثانياً: الإباء عن الضيم

والصفة البارزة من نزعات الإمام الحسين الثيلا الإباء عن الضيم حتى لُقب: بـ (أبيّ الضيم)، وهي من أعظم القابه ذيوعاً وانتشاراً بين الناس، فقد كان المثل الأعلى لهذه الظاهرة، فهو الذي رفع شعار الكرامة الإنسانية ورسم طريق الشرف والعزة، فلم يخنع، ولم يخضع لقرود بني أمية، وآثر الموت تحت ظلال الأسنة، يقول عبد العزيز ابن نباتة السعدي:

وَالحُسَينُ الَّذِي رَأَى المَوتَ فِي الصَّالَ عِزُّ حَياةً وَالعَيشَ فِي الذُّلِ قَتْلاً (٢)

يقول ابن أبي الحديد: «سيد أهل الإباء الذي علّم الناس الحمية ، والموت تحت ظلال السيوف اختياراً على الدنية ، أبو عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب الجلّخ ، عرض عليه الأمان هو وأصحابه فأنف من الذل ، وخاف ابن زياد أن يناله بنوع

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٦٨. مثير الأحزان / ابن نما: ٣٢. المعجم الكبير: ٣: ١١٤ و ١١٥، الرقم ٢٨٤٢. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ٢١٧ و ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن نباتة: ٢: ٢٥٨.



من الهوان مع أنّه لا يقتله ، فاختار الموت على ذلك.

وسمعت النقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلوي يقول: كأن أبيات أبي تـمام فـي محمّد بن حميد الطائي ما قيلت إلا في الحسين التَّلِا:

وَقَد كَانَ فَوتُ المَوتِ سَهْلاً فَردًهُ وَنَهُ شُل تَعَافُ العَارَ حَتَّى كَأَنَّمَا وَنَهُ شُل تَعَافُ العَارَ حَتَّى كَأَنَّمَا فَأَثبَتَ فِي مُستَنقَعِ المَوتِ رِجْلَهُ غَدَا غَدُوةً وَالحَمْدُ نَسْجُ رِدَائِهِ تَرَدَّى ثِيَابَ المَوتِ حُمْراً فَمَا دَجَا

إِلَىهِ الحِفَاظُ المُرُّ وَالخُلُقُ الوَعْرُ هُوَ الكُفْرُ يَومَ الرَّوعِ أَو دُونَهُ الكُفْرُ وَقَالَ لَهَا مِن تَحْتِ أَخْمُصِكِ الحَشْرُ فَسلَمْ يَسْنُصَرِفْ إِلاَّ وَأَكْفَانُهُ الأَجْرُ لَهَا اللَّيلُ إِلَا وَهِيَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرُ (١)

لقد علَّم أبو الأحرار الناس نبل الإباء ونبل التضحية ، يقول فيه عبدالله بن الزبير: « واختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » (٢).

وقد تمثل مصعب بن الزبير عند قتاله جيوش أهل الشام في زمن خلافة أخيه عبد الله:

فَإِنَّ الْأَلَى بِالطَّفِ مِنْ آلِ هَاشِمِ تَآسَوا فَسَنُّوا لِلكِرَامِ التَّآسِيَا (٣)

وقد كانت كلماته يوم الطف من أروع ما أثر من الكلام العربي في تصوير العزّة والمنعة والاعتداد بالنفس ، يقول الله وإنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السَّلَةِ وَالذَّلَةِ ، وَهَيْهاتَ مِنَا الذَّلَة .

يَأْبَى اللهُ لَنا ذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَحُجُورٌ طابَتْ وَطَهْرَتْ ، وَأُنُوفَ حَـمِيَّةً ،

<sup>(</sup>١) ديوان أبي تمام: ٣٢٩. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة: ٣: ٢٤٩. والبيت من قصيدة لسليمان بن قتَّة يمدح بها شهداء الطفّ.

وَنُفُوسٌ أَبِيَّةٌ مِنْ أَنْ نُؤْثِرَ طاعَةَ اللِّنامِ عَلىٰ مَصارِعِ الْكِرامِ ... ، (١).

ووقف يوم الطف كالجبل الأشم غير حافل بتلك الوحوش الكاسرة من جيوش الردة الأموية ، وقد ألقى عليهم وعلى الأجيال أروع الدروس عن الكرامة وعزة النفس وشرف الإباء ، قائلاً: وَاللهِ لَا أَعْطيكُمْ بِيدي إِعْطاءَ الذَّلِيلِ ، وَلَا أَفِرُ فِرارَ الْعَبِيدِ ، إِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ... (٢).

وألقت هذه الكلمات المشرقة الأضواء على مدى ما يحمله الإمام العظيم من الكرامة التي لاحد لأبعادها ، والتي هي من أروع ما حفل به تاريخ الإسلام من صور البطولات الخالدة في جميع الآباد .

وتسابق شعراء أهل البيت الميلي الله تصوير هذه الظاهرة الكريمة ، فكان ما نظموه في ذلك من أثمن ما دونته مصادر الأدب العربي ، وقد عنى السيد حيدر الحلي إلى تصوير ذلك في كثير من روائعه الخالدة التي رثى بها جدّه الحسين الميلي يقول:

طَمَعَتْ أَنْ تَسُومَهُ القَومُ ضَيماً كَيفَ يَلوِي عَلَى الدَّنِيَّةِ جِيْداً وَلَسَدَيهِ جَاشٌ أَرَدُّ مِنَ الدُّرْعِ وَلَسَديهِ جَاشٌ أَرَدُّ مِنَ الدُّرْعِ وَلِسِهِ يَسرجِعُ الحِفاظُ لِصَدرِ وَلِسِهِ يَسرجِعُ الحِفاظُ لِصَدرِ فَأَبَسَى أَنْ يَسعِيشَ إِلَّا عَسزيزاً فَأَبَسَى أَنْ يَسعِيشَ إِلَّا عَسزيزاً

وَأَبَسَى اللهُ وَالحُسامُ الصَّنِيعُ لِسِوى اللهِ مَا لَواهُ الخُضُوعُ لِسِظَمْأَى القَالَ وَهُنَ شُرُوعُ فِاقَتِ الأَرْضُ وَهِيَ فِيهِ تَضِيعُ فَاقَتِ الأَرْضُ وَهِيَ فِيهِ تَضِيعُ أَوْ تَجَلَّى الكِفَاحُ وَهُو صَرِيعُ (٣)

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٤١ و ٢٤٢. اللهوف في قتلى الطفوف: ٥٩. بحار الأنوار: ٤٥: ٨ و ٩. مستتهى الآمسال: ١: ٤٨٧. مسقتل الحسسين المنظير / المسقرم: ٢٨٧. مسقتل الحسسين المنظير / المحورزمي: ٢: ٧. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ٣: ٢٤٩ و ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد / المفيد: ٢: ٩٨. مثير الأحزان / ابن نما: ٣٧. بحار الأنوار: ٤٤: ١٩١. مقتل الحسين / المقرّم: ٢٨٠. الكامل في التاريخ: ٣: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) ديوان السيّد حيدر الحليّ: ١: ٨٧.

ولم تصوّر منعة النفس وإباؤها بمثل هذا التصوير الرائع ، فقد عرض السيد حيدر الحلي إلى ما صَمَّمت عليه الدولة الأموية من ارغام الإمام الحسين المليلا على الذل والهوان ، وإخضاعه لجورهم واستبدادهم ، ولكن يأبى له الله ذلك ، وتأبى له نفسه العظيمة التي ورثت عزّ النبوة أن يقرَّ على الضيم ، فإنّه \_سلام الله عليه \_لم يلو جِيدَهُ خاضعاً لأي أحد إلّا لله ، فكيف يخضع لأقزام بني أميّة ؟! وكيف يلويه سلطانهم عن عزمه الجبار الذي هو أردّ من الدرع للقنا الظامئة ، وما أروع قوله :

### وَيِهِ يَسرجِعُ الحِفاظُ لِصَدْرٍ ضاقَتِ الْأَرضُ وَهِيَ فِيهِ تَضِيعُ

وهل هناك أبلغ أو أدق وصفاً لإباء الإمام الحسين المثلِيدِ وعزّته من هذا الوصف؟! فقد أرجع جميع طاقات الحفاظ والذمام لصدر الإمام المثلِيدِ التي ضاقت الأرض من صلابة عزمه وتصميمه، بل إنها على سعتها تضيع فيه. ومن الحق أنّه قد حلّق في وصفه لإباء الإمام المثلِيدِ، ويضاف لذلك جمال اللفظ، فليس في هذا الشعر كلمة غريبة أو حرف ينبو عن السمع.

وانظر إلى هذه الأبيات من رائعته الأخرى التي يصف بها اباء الحسين النِّلِا ، فيقول:

لَـقَدْ مَاتَ لَكِنْ مِيتَةً هَاشِمِيّةً كَسرِيمُ أَبِسى شَسمَّ الدَّنِيَّةِ أَنفُهُ وَقَالَ قِفِي يَا نَفْسُ وَقفَةَ وَارِدٍ وَقَالَ قِفِي يَا نَفْسُ وَقفَةَ وَارِدٍ رَأَىٰ أَنَّ ظَسهْرَ الذَّلِّ أَخْشَسُ مَسرِكِباً فَآثَرَ أَنْ يَسعىٰ عَلىٰ جَمْرَةِ الوَغَيٰ

لَهُمْ عُرِفَتْ تَحْتَ القَنَا المُتَقَصِّدِ فَأَسْمَمَهُ شَوكُ الوَشِيجِ المُسَدَّدِ فَأَشْمَمَهُ شَوكُ الوَشِيجِ المُسَدَّدِ حِينَاضَ الرَّدَى لاَ وَقَفَةَ المُتَرَدُّدِ مِنَ المَوتُ مِنْهُ بِمَرصَدِ مِنَ المَوتُ مِنْهُ بِمَرصَدِ بِرِجْلِ وَلَا يُعطِي المَقادَةَ عَنْ يَدِ (١)

لا أكاد أعرف شعراً أدق ولا أعذب من هذا الشعر ، فهو يمثّل أصدق تمثيل منعة

<sup>(</sup>١) ديوان السيّد حيدر الحليّ: ١: ٧١ و ٧٢.

الإمام العظيم ، وعزة نفسه التي آثرت الموت تحت ظلال الأسنة على العيش الرغيد بذلّ وخنوع ، ناهجاً بذلك منهج الشهداء من أسرته الذين تسابقوا إلى ساحات النضال ، واندفعوا بشوق إلى ميادين التضحية والفداء؛ لينعموا بالكرامة والعزة .

ومضى السيد حيدر في تصويره لإباء الإمام الشهيد فوصفه بأنّه أبى سم آندنية والضيم ، وعمد إلى شم الرماح والسيوف؛ لأنّ بها طعم الإباء وطعم الشرف والمجد.

وعلى هذا الغرار من الوصف الرائع يمضي السيد حيدر في تصويره لمنعة الإمام النالج ، تلك المنعة التي ملكت مشاعره وعواطفه كما ملكت عواطف غيره . ومن المقطوع به أنّه لم يكن متكلفاً بذلك ولا منتحلاً ، وإنّما وصف الواقع وصفاً صادقاً لا تكلف فيه .

ويقول السيد حيدر الحلي: في رائعة أخرى يصف بها إباء الإمام المن وسمو ذاته، ولعلها من أجمل ما رثى به النظام ، يقول:

وَسَامَتُهُ يَركَبُ إِحْدَى الْنَتَينِ فَإِمَّا يُرَى مُذْعِناً أو تَمُوتُ فَـقالَ لَها اعتصمي بِالإِباءِ إذا لَمْ تَجِدْ غَيرَ لِبْسِ الهوانِ رأى القَتْلَ صَبْراً شِعارَ الكرامِ فَشَـمُرَ لِـلحَربِ فِي مَعْرَكٍ

وَقَد صَرَّتِ الحَرْبُ أَسنانها نَسفْسُ أَبَى العِنِّ إِذَعانها فَسنَفْسُ أَبَى العِنِّ إِذَعانها فَسنَفْسُ الأبِيعِ وَما زَانَها فَسبِالمَوتِ تَسنْزَعُ جُشمانها وَفَسخُراً يُسزِينُ لَها شَأْنَها بِهِ عَرَكَ المُوتُ فُرسانها (۱)

إنّ مراثي السيد حيدر للإمام الحسين الطِّلا تعد \_بحق \_طغراءً مشرقاً في تراث الأمة العربية ، فقد فكر فيها تفكيراً جاداً ، ورتّب أجزاءها ترتيباً دقيقاً حتى جاءت بهذه الروعة ، وكان \_ فيما يقول معاصروه \_ ينظم في كل حول قصيدة خاصة في الإمام

<sup>(</sup>١) ديوان السيّد حيدر الحليّ : ١: ١٠٩ و ١١٠.

الحسين الطبير ، ويعكف طيلة عامه على إصلاحها ، ويمعن إمعاناً دقيقاً في كل كلمة من كلماتها حتى جاءت بمنتهى الروعة والإبداع (١).

### ثالثاً: الشجاعة

ولم يشاهد الناس في جميع مراحل التاريخ أشجع ، ولا أربط جأشاً ، ولا أقوى جناناً من الإمام الحسين المنالج ، فقد وقف يوم الطف موقفاً حير فيه الألباب ، وأذهل فيه العقول ، وأخذت الأجيال تتحدث بإعجاب وإكبار عن بسالته ، وصلابة عزمه ، وقدم الناس شجاعته على شجاعة أبيه التي استوعبت جميع لغات الأرض .

وقد بهر أعداؤه الجبناء بقوة بأسه ، فإنّه لم ينهار أمام تلك النكبات المذهلة التي أخذت تتواكب عليه ، وكان يزداد انطلاقاً ويشراً كلما ازداد الموقف بلاءً ومحنة ، فإنّه بعد ما فقد أصحابه وأهل بيته زحف عليه الجيش بأسره ، وكان عدده ـ فيما يقول الرواة ـ ثلاثين ألفاً (٢) ، فحمل عليهم وحده وقد ملك الخوف والرعب قلوبهم ، فكانوا ينهزمون أمامه كالمعزى إذا شد عليها الذئب ـ على حد تعبير الرواة (٣) ـ ويقي صامداً كالجبل يتلقى الطعنات من كل جانب ، ولم يوة له ركن ، وإنّما مضى في أمره استبسالاً واستخفافاً بالمنية ، يقول السيد حيدر:

رْداً وَلَكِنْ كُلُّ عُضْوِ فِي الرَّوعِ مِنْهُ جُمُوعُ وَكَانً مِنْهُ جُمُوعُ عَنْهُ جُمُوعُ وَكَانً مِنْ عَنْهُ مُنْهِ مَنْهُ مُنْهِ مَنْهُ مُنْهِ مَنْهُ مُنْهُ المَوتُ وَالخِضابُ النَّجِيعُ (٤)

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: ٦: ٢٦٦ ـ ٢٧٠. البابليات: ٢: ١٥٣ ـ ١٥٩. الأعلام: ٢: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٥: ٤. منتهى الآمال: ١: ٤٨٣. مقتل الحسين للطُّلِا / المقرم: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد /المفيد: ١١١. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٤٧. سير أعلام النبلاء: ٣: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان السيّد حيدر الحليّ: ١: ٨٧.

لَخَابِ مِنْ مُثَلِ الْأَمَامُ الْحِيدِينِ اللهُ مَامِ الْحِيدِينِ اللهُ مَامِ الْحِيدِينِ اللهُ مَامِ الْحِيدِينِ اللهِ

ويقول في رائعة أُخرى:

رَكِينٌ وَلِلأَرْضِ تَحْتَ الكُماةِ رَجِينٌ وَلِلأَرْضِ تَحْتَ الكُماةِ رَجِينٌ وَلِلأَرْضِ مِنْ ظَهْرِها إِذَا مَلمَلَ الرُّعْبُ أَقرانَها أَقرَيدُ الطَّلَاقَةُ فِي وَجِهِهِ إِذَا غَيَّرَ الخَوْفُ أَلُوانَها (١)

ولما سقط أبيُّ الضيم على الأرض جريحاً ، وقد أعياه نزف الدماء تحامى الجيش بأسره من الإجهاز عليه رعباً وخوفاً منه ، يقول السيد حيدر:

عَـفِيراً مَتَى عَايَنَتْهُ الكُمَا 
قُ يَـخْتَطِفُ الرُّعْبُ أَلوَانَها فَما أَجْلَتِ الحَرْبُ عَنْ مِثْلِهِ صَرِيعاً يُحَبِّنُ شُجْعَانَها (٢)

وتغذى أهل بيته وأصحابه بهذه الروح العظيمة ، فتسابقوا إلى الموت بشوق وإخلاص لم يختلج في قلوبهم رعب ولا خوف ، وقد شهد لهم عدوهم بالبسالة ورباطة الجأش ، فقد قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد: ويحك! أقتلتم ذرية رسول الله عَيْرَالُهُ ؟

فاندفع قائلاً: عضضت بالجندل، إنّك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا، ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية، تحطم الفرسان يميناً وشمالاً، وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الأمان، ولا ترغب في المال، ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية، أو الاستيلاء على الملك، فلو كففنا عنها رويداً لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها، فما كناً فاعلين لا أم لك؟! (٣).

ووصف بعض الشعراء هذه البسالة النادرة بقوله:

<sup>(</sup>١) ديوان السيّد حيدر الحليّ: ١: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٢٦٣.

المعلى المستنين في المنظمة

لَمَادَثْ عَلَى سَهْلٍ وَدُكَّتْ عَلَى وَعْرِ وَمِنْ مُقْدِمٍ يَرْمِي الأَسِنَّةَ بِالصَّدْرِ<sup>(١)</sup> فَلُو وَقَلْفَتْ صُمَّ الجِبَالِ مَكَانَهُم فَمِنْ قَائِمٍ يَستَعرِضُ النَّبْلُ وَجْهَهُ وما أروع قول السيد حيدر الحلي:

وَقَد جَدُوا نَدِي مَكانَ الرّبا (٢)

دَكُّـوا رُبـاها تُــمَّ قـالُوا لَـها

لقد تحدى أبو الأحرار ببسالته النادرة الطبيعة البشرية ، فسخر من الموت ، وَهَزأ من الحياة ، وقد قال لأصحابه حينما مطرت عليه سهام الأعداء: «قُومُوا رَحِمَكُمُ اللهُ إِلَى الْمَوْتِ الَّذي لَا بُدً مِنْهُ ، فَإِنَّ هَذِهِ السَّهَامَ رُسُلُ الْقَوْمِ إِلَيْكُمْ ، (٣).

لقد دعا أصحابه إلى الموت كأنّما هو يدعوهم إلى مأدبة لذيذة، ولقد كانت لذيذة عنده حقاً، لأنّه هو ينازل الباطل، ويرتسم له برهان ربّه الذي هو مبدؤه (٤).

### رابعاً: الصراحة

من صفات أبي الأحرار الصراحة في القول، والصراحة في السلوك، ففي جميع فترات حياته لم يوارب ولم يخادع، ولم يسلك طريقاً فيه أي التواء، وإنّما سلك الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحي، وابتعد عن المنعطفات التي لا يقرها دينه وخلقه، وكان من ألوان ذلك السلوك النيّر أنّ الوليد حاكم يثرب دعاه في غلس الليل، وأحاطه علماً بهلاك معاوية، وطلب منه البيعة ليزيد مكتفياً بها في جنح الظلام، فامتنع النِّلِ وصارحه بالواقع قائلاً: ﴿ أَيُّهَا الْأَمَيرُ، إِنّا أَهْلُ بَيْتِ النّبُوّةِ، وَمَعْدِنُ الرّسالَةِ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَمَحَلُّ الرّحْمَةِ، بِنا فَتَحَ اللهُ وَبِنا خَتَمَ، وَيَنزِيدُ

<sup>(</sup>١) إبصار العين: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان السيد حيدر الحليّ : ١: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) اللهوف: ٦٠. مقتل الحسين للنِّلْةِ / المقرّم: ٢٩٢. منتهى الأمال: ١: ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن عليّ : ١٠١.

رَجُلٌ فاسِقٌ فاجِرٌ ، شارِبُ خَمْرٍ ، قاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ ، مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ ، وَمِثْلِي لَا يُبايعُ مثْلَهُ . . . ، (١) .

وكشفت هذه الكلمات عن مدى صراحته ، وسمو ذاته ، وقوّة العارضة عنده في سبيل الحق .

ومن ألوان تلك الصراحة التي اعتادها وصارت من ذاتياته ، أنّه لما خرج إلى العراق وافاه النبأ المؤلم وهو في أثناء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيل ، وخذلان أهل الكوفة له ، فقال للذين اتبعوه طلباً للعافية لا للحق: «قَدْ خَذَلَتْنا شِيعَتْنا ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمُ الْإِنْصِرافَ فَلْيَنْصَرِفْ ، لَيْسَ عَلَيْهِ ذِمامٌ » .

فتفرق عنه ذوو الأطماع ، ويقي معه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الذين أتوا معه من المدينة (٢).

لقد تجنب الله في تلك الساعات الحرجة التي يتطلب فيها إلى الناصر بالإغراء والخداع ، مؤمناً أنّ ذلك لا يمكن أن تتصف به النفوس العظيمة المؤمنة بربها والمؤمنة بعدالة قضيتها.

ومن ألوان تلك الصراحة أنّه جمع أهل بيته وأصحابه في ليلة العاشر من المحرم فأحاطهم علماً بأنّه يقتل في غد ، ويقتل جميع من كان معه ، صارحهم بذلك ليكونوا على بصيرة وبينة من أمرهم ، وأمرهم بالتفرق في سواد ذلك الليل ، فأبت تلك الأسرة العظيمة مفارقته ، وأصرت على الشهادة بين يديه .

تدول الدول، وتزول الممالك، وهذه الأخلاق الرفيعة أحق بالبقاء، وأجدر

<sup>(</sup>١) اللهوف: ١٧. عوالم العلوم: ١٧: ١٧٥. الفتوح: ٥: ١٤. مقتل الحسين للطِّلِّ / الخوارزمي: ١: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) وقعة الطفّ: ١٦٦. الإرشاد / المفيد: ٢: ٧٥. أعيان الشيعة: ١: ٥٩٥. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٠١. أنساب الأشراف: ٣: ٣٨٠.

بالخلود من كل كائن حي؛ لأنّها تمثل القيم العليا التي لاكرامة للإبسان بدونها.

# خامساً: الصلابة في الحق

أما الصلابة في الحقّ فهي من مقومات أبي الشهداء ومن أبرز ذاتياته ، فقد شقّ الطريق في صعوبة مذهلة لإقامة الحقّ ، ودك حصون الباطل ، ودمّر خلايا الجور.

لقد تبنى الإمام الحسين الملا الحق بجميع رحابه ومفاهيمه ، واندفع إلى ساحات النضال ليقيم الحق في ربوع الوطن الإسلامي ، وينقذ الأمة من التيارات العنيفة التي خلقت في أجوائها قواعد للباطل ، وخلايا للظلم ، وأوكاراً للطغيان ، تركتها تتردى في مجاهل سحيقة من هذه الحياة .

رأى الإمام الحسين النبخ الأمة قد غمرتها الأباطيل والأضاليل، ولم يعد ماثلاً في حياتها أي مفهوم من مفاهيم الحق، فانبرى النبخ إلى ميادين التضحية والفداء؛ ليرفع راية الحق، وقد أعلن النبخ هذا الهدف المشرق في خطابه الذي ألقاه أمام أصحابه قائلاً: «ألا تَرَونَ إِلَى الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ، وَإِلَى الْباطِلِ لَا يُتَناهىٰ عَنْهُ؛ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِ اللهِ ... اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لقد كان الحق من العناصر الوضّاءة في شخصية أبي الأحرار، وقد استشف النبي عَلَيْلُهُ فيه هذه الظاهرة الكريمة، فكان فيما يقول المؤرخون يرشف دوماً ثغره الكريم (٢) ذلك الثغر الذي قال كلمة الله وفجّر ينابيع العدل والحق في الأرض.

### سادساً: الصبر

من النزعات الفذة التي تفرد بها سيد الشهداء الملي الصبر على نوائب الدنيا

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٤٥. مثير الأحزان / ابن نما: ٣١. اللهوف: ٤٨. بحار الأنوار: ٤٤: ٣٨١. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) مثير الأحزان / ابن نما: ٧٩. اللهوف: ٨. بحار الأنوار: ٤٥: ١٣٣.

ومحن الأيام، فقد تجرع مرارة الصبر منذ أن كان طفلاً، فرزئ بجده وأُمّه، وشاهد الأحداث الرهيبة التي جرت على أبيه، وما عاناه من المحن والخطوب، وتجرع مرارة الصبر في عهد أخيه، وهو ينظر إلى خذلان جيشه له، وغدرهم به، حتى أُرغم على الصلح، وبقي معه يشاركه في محنه وآلامه، حتى اغتاله معاوية بالسم، ورام أن يواري جثمانه بجوار جدّه فمنعته بنو أُمية (١) فكان ذلك من أشق المحن عليه.

ومن أعظم الرزايا التي صبر عليها أنه كان يرى انتقاض مبادئ الإسلام ، وما يوضع على لسان جدّه من الأحاديث المنكرة التي تُغَيّر وتبدل شريعة الله .

ومن الدواهي التي عاناها أنه كان يسمع سب أبيه وانتقاصه على المنابر (٢)، وقيام الطاغية زياد بإبادة شيعتهم واستئصال محبيهم، فصبر على كل هذه الرزايا والمصائب.

وتواكبت عليه المحن الشاقة التي تميد بالصبر في يوم العاشر من المحرم فلم يكد ينتهي من محنة حتى تطوف به مجموعة من الرزايا والآلام ، فكان يقف على الكواكب المشرقة من أبنائه وأهل بيته وقد تناهبت السيوف والرماح أجسامهم فيخاطبهم بكل طمأنينة وثبات: «صَبْراً يا أَهْلَ بَيْتِي ، صَبْراً يا بَنِي عُمُومَتِي ، فَوَاللهِ لا رَأَيْتُمْ هَواناً بَعْدَ هاذَا الْيَوْم ، (٣).

وقد بصر شقيقته عقيلة بني هاشم ، وقد أذهلها الخطب ، ومزّق الأسى قلبها ، فسارع إليها ، وأمرها بالخلود إلى الصبر والرضا بما قسم الله .

ومن أهوال تلك الكوارث التي صبر الإمام الحسين النِّلْإ عليها أنَّه كان يرى أطفاله

<sup>(</sup>۱) تاريخ مدينة دمشق: ۱۳: ۲۹۰ ـ ۲۹۲. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ۱٦: ٥٠. سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٧٨ و ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب للطِّلا : ٣: ٢٢١ ـ ٢٢٣. مجمع الزوائد: ٩: ١٧٠ و ١٧١.

<sup>(</sup>٣) اللهوف: ٦٨. بحار الأنوار: ٤٥: ٣٦.

وعياله ، وهم يضجون من ألم الظمأ القاتل ، ويستغيثون به من أليم العطش ، فكان يأمرهم بالصبر والاستقامة ، ويخبرهم بالعاقبة المشرقة التي يؤول إليها أمرهم بعد هذه المحن الحازبة .

وقد صبر على ملاقاة الأعداء الذين ملأت الأرض جموعهم المتدفقة ، وهو وحده يتلقى الضرب والطعن من جميع الجهات ، قد تفتت كبده من العطش ، وهو غير حافل بذلك كله .

لقد كان صبره وموقفه الصلب يوم الطفّ من أندر ما عرفته الإنسانيّة ، يقول الإربلي : « شجاعة الحسين المليّة يضرب بها المثل ، وصبره في مأقِط (١) الحرب أعجز الأوائل والأواخر »(٢).

إنّ أية واحدة من رزاياه لو ابتلي بها أي إنسان مهما تدرّع بالصبر والعزم وقوة النفس لأوهنت قواه ، واستسلم للضعف النفسي ، ولكنّه الله للم يعنَ بما ابتلي به في سبيل الغاية الشريفة التي سمت بروحه أن تستسلم للجزع أو تضرع للخطوب.

يقول المؤرخون: إنّه تفرد بهذه الظاهرة، فلم توهِ عزمه الأحداث مهما كانت، وقد توفي له ولد في حياته فلم يرَ عليه أثر للكابة، فقيل له في ذلك فقال اللهِ اللهُ وَيَما نُحِبُ رَضِينا اللهُ اللهُ فَيُعْطِينا، فَإِذا أَرادَ ما نَكْرَهُ فِيما نُحِبُ رَضِينا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيُعْطِينا، فَإِذا أَرادَ ما نَكْرَهُ فِيما نُحِبُ رَضِينا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيُعْطِينا، فَإِذا أَرادَ ما نَكْرَهُ فِيما نُحِبُ رَضِينا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيُعْطِينا اللهُ فَيُعْطِينا اللهُ الل

لقد رضي بقضاء الله واستسلم لأمره ، وهذا هو جوهر الإسلام ومنتهى الإيمان.

# سابعاً: الحلم

أما الحلم فهو من أسمى صفات أبي الشهداء للبُّلا ، ومن أبرز خصائصه فقد كان

<sup>(</sup>١) المأقِط -كمنزل -: موضع القتال ، أو المضيق في الحرب - القاموس المحيط: ٨٥٠ - أَقَطَ.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ١: ١٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) الدعوات: ٢٨٦. بحار الأنوار: ٤٧: ١٨.

- فيما أجمع عليه الرواة - لا يقابل مسيئاً بإساءته ، ولا مذنباً بذنبه ، وإنّما كان يغدق عليهم ببرّه ومعروفه شأنه في ذلك شأن جده الرسول عَيَالِيُهُ الذي وسع الناس جميعاً بأخلاقه وفضائله ، وقد عرف بهذه الظاهرة وشاعت عنه ، وقد استغلها بعض مواليه فكان يعمد إلى اقتراف الإساءة إليه لينعم بصلته واحسانه .

ويقول المؤرخون: إنّ بعض مواليه قد جنى جناية توجب التأديب فأمر اللهِ بتأديبه ، فانبرى العبد قائلاً: يا مولاي ، إنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَ الكَاظِمِين الغَيْظَ ﴾ . فقابله الإمام الحسين ببسماته الفياضة ، وقال له: خَلّوا عَنْهُ ، فَقَدْ كَظَمْتُ غَيْظِي . وسارع العبد قائلاً: ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ .

فقال اللَّهِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ.

وانبرى العبد يطلب المزيد من الإحسان ، قائلاً: ﴿ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (١). فقال: أَنْتَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ.

ثم أمر له بجائزة سنية تغنيه عن الحاجة ومسألة الناس (٢).

لقد كان هذا الخلق العظيم من مقوماته التي لم تنفك عنه ، وظلت ملازمة له طوال حياته.

# ثامناً: التواضع

وجُبِلَ الإمام الحسين المُنِلِا على التواضع ومجافاة الأنانية والكبرياء، وقد ورث هذه الظاهرة من جده الرسول الله الذي أقام أصول الفضائل ومعالى الأخلاق فى الأرض، وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من سمو أخلاقه وتواضعه، نشير إلى بعضها:

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ١: ٥٧٥. بحار الأنوار: ٤٤: ١٩٥.

۱ ـ إنّه اجتاز على مساكين يأكلون في (الصفّة) فدعوه إلى الغذاء فنزل عن راحلته، وتغذى معهم، ثمّ قال لهم: قَدْ أَجَبْتُكُمْ فَأَجِيبُوني، فلبّوا كلامه وخفوا معه إلى منزله.

فقال الله لله الرباب: أُخْرِجِي مِاكُنْتِ تَدَّخِرِينَ ، فاخرجت ما عندها من نقود فناولها لهم (١).

٢ - مرّ على فقراء يأكلون كسراً من أموال الصدقة: فسلّم عليهم فدعوه إلى طعامهم، فجلس معهم، وقال: «لَوْلَا أَنَّهُ صَدَقَةٌ لَأَكَلْتُ مَعَكُمْ»، ثم دعاهم إلى منزله، فأطعمهم، وكساهم، وأمر لهم بدراهم (٢).

لقد اقتدى النبي في ذلك بجده الرسول المنبي وسار على هديه ، فقد كان فيما يقول المؤرخون ويخالط الفقراء ويجالسهم ، ويفيض عليهم ببره وإحسانه ، حتى لا يتبيغ بالفقير فقره ، ولا يبطر الغنى ثراؤه .

### تاسعاً: الرأفة والعطف

ومن صفات أبي الأحرار أنه كان شديد الرأفة بالناس يمد يده لكل ذي حاجة ، ويسعف كل ذي لهفة ، ويجير كل من استجار به . فقد دخل الحسين على معاوية ، وعنده أعرابي يسأله حاجة ، فأمسك وتشاغل بالحسين ، فقال الأعرابي لبعض من حضر : من هذا الذي دخل ؟

قالوا: الحسين بن علي التَّلْدِ.

فقال الأعرابي للحسين التلاني : أسألك يابن بنت رسول الله لما كلّمته في حاجتي ، فكلمه الحسين التلا في ذلك فقضى حاجته .

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق: ۱۸: ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٦٦. أعيان الشيعة: ١: ٥٨٠.

فقال الأعرابي:

أَتَيْتُ العَبْشَمْعِيَّ فَلَمْ يَجُدْ لي إلىٰ أَنْ هَـرَّهُ إِبِنُ الرَّسُولِ هُو ابنُ المُصْطَفَى كَرَماً وَجُوداً وَمِـنْ بَـطْنِ المُطَهَّرَةِ البَتُولِ هُو ابنُ المُصْطَفَى كَرَماً وَجُوداً كَمَا فَضُلَ الرَّبِيعُ عَلَى المُحُولِ وَإِنَّ لِـهاشِمِ فَـضْلاً عَـلَيْكُمْ كَمَا فَضُلَ الرَّبِيعُ عَلَى المُحُولِ

فقال معاوية: يا أعرابي ، أعطيك وتمدحه. فقال الأعرابي: أعطيتني من حقّه ، وقضيت حاجتي بقوله (١).

وقد فزع مروان إليه وإلى أخيه وهو من ألد أعدائهم ، بعد فشل واقعة الجمل ، وطلب منهما أن يشفعا له عند أبيهما ، فخفا إليه وكلماه في شأنه ، وقالا له : يُبايِعُكَ يا أَميرَ الْمُؤمِنينَ .

فقال الطِّلِا: أَوَلَمْ يُبايِعْنِي قَبْلَ قَتْلِ عُثْمانَ ؟! لَا حاجَة لِي فِي بَيْعَتِهِ إِنَّها كَفُّ يَهُودِيَّةٌ ، لَوْ بايَعَنِي بِيَدِهِ لَغَدَرَ بِسَبّابَتِهِ ، أَما إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنفَهُ ، وَهُوَ أَبُو الْأَكْبُشِ الْأَرْبَعَةِ ، وَسَتَلْقَى الْأُمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ يَوْماً أَحْمَرَ ) (٢).

وما زالا يلطفان به حتى عفا عنه ، إلا أنّ هذا الوغد قد تنكر لهذا المعروف وقابل السبطين بكل ما يملك من وسائل الشر والمكروه ، فهو الذي منع جنازة الإمام الحسين المنظِيدِ أن تدفن بجوار جده ، وهو الذي أشار على الوليد بقتل الإمام الحسين المنظِيدِ أن امتنع من البيعة ليزيد ، كما أظهر السرور والفرح بمقتل الإمام الحسين المنظِيدِ ، وحسب مروان أنّه من تلك الشجرة التي لم تثمر إلا الخبيث الدنس وما يضر الناس .

ومن ألوان تلك الصور الخالدة لعطف الإمام الحسين الطلاخ ورأفته بالناس أنّه لما استقبله الحر بجيشه البالغ ألف فارس، وكان قد أرسل لمناجزته وقتاله فرآه الإمام

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٨١. بحار الأنوار: ٤٤: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ١: ١٢٣، الخطبة ٧٣.

الحسين الله وقد أشرف على الهلاك من شدة العطش، فلم تدعه أريحيته ولا سمو ذاته ألا يقوم بإنقاذهم، فأمر الله غلمانه وأهل بيته أن يسقوا القوم عن آخرهم، ويسقوا خيولهم، فسقوهم عن آخرهم، وكان فيهم علي بن الطعان المحاربي الذي اشتد به ويفرسه العطش فلم يدر كيف يشرب فقام الله بنفسه فسقاه (١).

وكانت هذه البادرة من أروع ما سجل في قاموس الإنسانيّة من الشرف والنبل.

### عاشراً: الجود والسخاء

من مزايا الإمام أبي الأحرار الطلاب الجود والسخاء ، فقد كان ملاذاً للفقراء والمحرومين ، وملجاً لمن جارت عليه الأيام ، وكان يثلج قلوب الوافدين إليه بهباته وعطاياه .

يقول كمال الدين بن طلحة: « وقد اشتهر النقل عنه أنّه كان يكرم الضيف ، ويمنح الطالب ، ويصل الرحم ، وينيل الفقير ، ويسعف السائل ، ويكسو العاري ، ويشبع الجائع ، ويعطي الغارم ، ويشد من الضعيف ، ويشفق على اليتيم ، ويعين ذا الحاجة ، وقل أن وصله مال إلّا فرقه ... وهذه سجية الجواد ، وشنشنة الكريم ، وسمة ذي السماحة ، وصفة من قد حوى مكارم الأخلاق ، فأفعاله المتلوة شاهدة له بصنعة الكرم ، ناطقة بأنّه متصف بمحاسن الشيم ... »(٢).

ويقول المؤرخون: إنّه كان يحمل في دجى الليل البهيم الجراب يملؤه طعاماً ونقوداً إلى منازل الأرامل واليتامي والمساكين حتى أثر ذلك في ظهره (٣).

وكان يُحْمَلُ إليه المتاع الكثير فلا يقوم حتى يهب عامته ، وقد عرف معاوية فيه

<sup>(</sup>١) الإرشاد / المفيد: ٢: ٧٨. بحار الأنوار: ٤٤: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) مطالب السؤول: ٢: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٦٦. ريحانة الرسول: ٧١.

هذه الظاهرة فأرسل إليه بهدايا والطاف كما أرسل إلى غيره من شخصيات يثرب، وأخذ يحدث جلساءه بما يفعله كل واحد منهم بتلك الألطاف، فقال في الحسين: «أمّا الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفين، فان بقي شيء نحر به الجَزُور وسقى به اللبن...».

وبعث رقيباً يرى ما يفعله القوم فكان كما أخبر ، فقال معاوية : « أنا ابن هند أعلم بقريش من قريش »(١).

وعلى أيّة حال، فقد نقل المؤرخون بوادر كثيرة من جود الإمام الطّيلِا وسخائه، نشير إلى بعضها:

# الأولى: مع أسامة بن زيد

ومرض أسامة بن زيد مرضه الذي توفي فيه ، فدخل عليه الإمام الحسين التلا عليه الإمام الحسين التلا عائداً ، فلمّا استقر به المجلس ، قال أسامة : واغماه .

فقال له الحسين المن الم عمَّك ؟

قال: ديني ، وهو ستون ألفاً.

فقال الحسين للطِّلْإ : هُوَ عَلَىَّ .

قال: أخشى أن أموت قبل أن يقضى.

فقال الحسين المُلِهِ: لَنْ تَمُوتَ حَتَّى أَقْضِيَها عَنْك.

وبادر الإمام الحسين النَّخِ فقضاها عنه قبل موته ، وكان يقول النَّخِ : شَرُّ خِـصالِ النُّمُلُوكِ: الْجُبْنُ مِنَ الْأَعْداءِ ، وَالْقَسْوَةُ عَلَى الضَّعَفاءِ ، وَالْبُخْلُ عِنْدَ الْإعْطاءِ (٢).

وقد غض طرفه عن أسامة فقد كان من المتخلفين عن بيعة أبيه ، فلم يجازيه

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار: ٣: ٤٠ و ٤١.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٦٥. أعيان الشيعة: ١: ٧٧٥.

بالمثل ، وإنَّما أغدق عليه بالإحسان .

#### الثانية: مع جارية له

روى أنس، قال: كنت عند الحسين فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحيته بها، فقال لها: أنت حرة لوجه الله تعالى، ويهر أنس فانصرف يقول: جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها؟!

الجن النافعينز

قَالَ اللَّهِ: «كَذَا أَدَّبَنَا اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ (١)، وَكَانَ أَحْسَنَ مِنْهَا عِنْقُها » (٢).

وبهذا السخاء والخلق الرفيع ملك قلوب المسلمين ، وهاموا بحبه وولائه .

#### الثالثة: مع غارم

كان الإمام الحسين الله جالساً في مسجد جدّه الرسول عَلَيْ وذلك بعد وفاة أخيه الحسن الله ، وكان عبد الله بن الزبير جالساً في ناحية منه ، كماكان عتبة بن أبي سفيان جالساً في ناحية أخرى منه ، فجاء أعرابي على ناقة فعقلها ودخل المسجد فوقف على عتبة بن أبي سفيان فسلم عليه فرد عليه السلام ، فقال له الأعرابي : إنّي قتلت ابن عم لى ، وطولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيئاً ؟

فرفع عتبة إليه رأسه وقال لغلامه: ادفع إليه مائة درهم ، فقال له الأعرابي: ما أريد إلا الدية تامّة.

فلم يعنَ به عتبة ، فانصرف الأعرابي آيساً منه ، فالتقى بابن الزبير فعرض عليه قصته ، فأمر له بمائتي درهم فردها عليه ، وأقبل نحو الإمام الحسين المنظِ فرفع إليه حاجته ، فأمر له بعشرة آلاف درهم ، وقال له : هلذه لقضاء دُيُونِك ، وأمر له بعشرة

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ١: ٥٧٥. الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ: ٢: ٧٦٨.

آلاف درهم أخرى وقال له: هذه ِ تَلُمُّ بِها شَعْثَكَ ، وَتُحْسِنُ بِها حَالَكَ ، وَتُنْفِقْ بِها عَلىٰ عِلىٰ عِلىٰ عِلىٰ عِلىٰ الأعرابي موجات من السرور واندفع يقول:

وَلَا لِي مَ قَامٌ وَلَا مَ عُشَقُ فَ لَذَ لِي الشّعْرُ وَالْمَ نُطِقُ نُجُومُ السّماءِ بِهِم تُشْرِقُ وَأَنْتَ الجَوادُ فَ لَا تُلْحَقُ فَ قَطَرَ عَ ن سَبقِهِ السُّبَقُ وَبابُ الفسادِ بِكُمْ مُ غُلَقُ (١) طَرِبْتُ وَمَا هَاجَ لِي مَعْبَقُ وَلَكِنْ طَرِبْتُ لآلِ الرَّسُول هُم الأَكْرَمُونَ الأَنْجَبُونَ سَبَقْتَ الأَنامَ إِلَى المُكْرُماتِ أَبُوكَ الَّذِي سادَ بِالمَكْرُماتِ بِهِ فَتَحَ اللهُ بابَ الرَّشادِ

### الرابعة: مع أعرابي

وقصده أعرابي فسلم عليه وسأله حاجته ، وقال: سمعت جدك يقول: إذا سَأَلْتُمْ حَاجَةً فَاسْأَلُوهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ إِمّا عَرَبِيٌّ شَرِيفٌ ، أَوْ مَولَى كَرِيمٌ ، أَوْ حَامِلُ الْقُرْآنِ ، أَوْ صَاحِبُ وَجْهٍ صَبِيحٍ ، فأمّا العرب فشرفت بجدّك ، وأمّا الكرم فدأبكم وسيرتكم ، وأمّا القرآن ففي بيوتكم نزل ، وأمّا الوجه الصبيح فَإِنّي سمعت رسول الله عَيَا الله عَلَيْ يقول: إذا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى قَانْظُرُوا إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ .

فقال له الحسين المثلِيد : ما حاجَتُك ؟

فكتبها الأعرابي على الأرض ، فقال له الحسين اللهِ : سَمِعْتُ أَبِي عَلِيّاً يَقُولُ: الْمَعْرُونُ بِقَدَرِ الْمَعْرِفَةِ ، فَأَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ مَسائِلَ إِنْ أَجَبْتَ عَنْ واحِدَةٍ فَلَكَ ثُلُثُ ما عِنْدِي ، وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ الثَّلاثِ فَلَكَ كُلُّ ما عِنْدِي ، وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ الثَّلاثِ فَلَكَ كُلُّ ما عِنْدِي ، وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ الثَّلاثِ فَلَكَ كُلُّ ما عِنْدِي ، وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ الثَّلاثِ فَلَكَ كُلُّ ما عِنْدِي ، وَقَدْ حُمِلَتْ إِلَى صُرَّةً مِنَ الْعِراقِ.

(١) أعيان الشيعة: ١: ٥٨٠.

فقال الأعرابي : سَلْ عَمّا بدالك ، فإن أجبت وإلا تعلّمت منك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فقال الإمام الحسين الطِّلا: أَيُّ الْأَعْمالِ أَفْضَلُ ؟

فقال الأعرابي: الإيمان بالله.

فقال الحسين النِّلا : ما نَجاةُ الْعَبْدِ مِنَ الْهَلَكَةِ ؟

فقال الأعرابي: الثقة بالله.

فقال الحسين الله : ما يُزينُ الْمَرْءَ ؟

فقال الأعرابي: علم معه حلم.

فقال الحسين السِّلاِ: فَإِنْ أَخْطَأُهُ ذلِكَ ؟

فقال الأعرابي : مال معه مروءة .

فقال اللَّهِ: فَإِنْ أَخْطَأُهُ ذَلِكَ ؟

فقال: فقر معه صبر.

فقال الحسين المَيْلِا: فإِنْ أَخْطَأُهُ ذلِكَ ؟

فقال الأعرابي : فصاعقة تنزل من السماء تحرقه ، فإنّه أهل لذلك .

فضحك الإمام ورمى إليه بالصُّرة (١).

الخامسة : روى بشر بن غالب ، قال : خرجنا مع الحسين بن علي علي الله المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاؤها ، فجعل يناول القوم عضواً عضواً (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٤: ١٩٦. أعيان الشبعة: ١: ٥٧٩. فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: ٣٣٠ و ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ٢: ٥٠٥. وسائل الشيعة: ٢٤: ٥٠٠. بحار الأنوار: ٦٦: ٥٩.

#### الخامسة: مع سائل

ووفد عليه سائل فقرع الباب، وأنشأ يقول:

لَمْ يَخِبِ اليَوْمَ مَنْ رَجَاكَ وَمَنْ حَرَّكَ مِنْ خَلْفِ بَابِكَ الْحَلَقَهُ أَنْتَ ذُو الجُوْدِ أَنْتَ مَعدِنُهُ أَبُوكَ قَدْ كَانَ قَاتِلُ الْفَسَقَهُ

وكان الإمام الحسين المُنِلِّ واقفاً يصلي فخفف من صلاته ، وخرج إلى الأعرابي فرأى عليه أثر الفاقة ، فرجع ونادى قنبراً ، فلما مثل عنده قال له : ما تَبَقَّىٰ مِنْ نَفَقَتِنا ؟ قال : مائتا درهم أمرتنى بتفرقتها في أهل بيتك .

فقال: هاتِها فَقَدْ أَتَىٰ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِها مِنْهُمْ.

فَأَخذها ودفعها إلى الأعرابي معتذراً منه وهو ينشد هذه الأبيات:

العُنك مُعْتَذِرٌ وَأَعْلَمْ بَأَنِّي عَلَيْكَ ذَو شَفَقَهْ
 الفِّكَ في سَيْرِنا عَصاً تُمَدُّ إِذاً كَانْتَ سَمانا عَلَيْكَ مُنْدَفِقَهْ
 الْكِنَّ رَيْبَ المَنُونِ ذُو نَكَدٍ وَالْكَفَّ مِنَا قَلِيلَةُ النَّفَقَهُ»

فأخذها الأعرابي شاكراً وداعياً له بالخير، وانبري مادحاً له:

مُسطَهُّرُونَ نَسقِیّاتٌ جُسیُوبُهُمُ تَجْرِی الصَّلاةُ عَلَیْهِم أَیْنَما ذُکِرُوا وَأَنْسَتُمُ أَنْسَتُمُ الأَعلَونَ عِندَکُمُ عِلْمُ الْکِتابِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّورُ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَویّاً حِینَ تَنْسِبُهُ فَما لَهُ فی جَمیعِ النّاسِ مُفْتَخَرُ (۱)

السادسة: مع رجل من الأنصار

روي أنّه جاء للإمام الحسين الله وجل من الأنصار يريد أن يسأله ، فقال الله ؛ والنّب بها ، وارْفَعْ حاجَتَكَ في رُقْعَةٍ وَاثْتِ بِها ،

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: ١: ٥٧٩. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٥.



سَأُراكَ إِن شاءَ الله » .

فكتب إليه: يا أبا عبدالله إنّ لفلانٍ عليّ خمسمائة دينار، فكلّمه ينظرني إلى ميسرة.

فلمّا قرأ الحسين السلِّهِ الرقعة دخل إلى منزله فأخرج صرّة فيها ألف دينار ، وقال له : « أمّا خَمْسُمائَةٍ فاقْضِ بِها دَيْنَكَ ، وَ أمّا خَمْسُمائَةٍ فَاسْتَعِنْ بِها عَلَىٰ دَهْرِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ حاجَتَكَ إِلّا إلىٰ ثَلَاثَةٍ : ذي دِينٍ ، أَوْ مُرُوءَةٍ ، أَوْ حَسَبٍ ، (١).

هذه بعض بوادر كرمه وسخائه ، وهي تكشف عن مدى تعاطفه وحنوه على الفقراء ، وأنّه لم يبغِ أي مكسب سوى ابتغاء مرضاة الله ، والتماس الأجر في الدار الآخرة .

ويهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض نزعاتة وصفاته التي بلغ بها ذروة الكمال المطلق، واحتل بها قلوب المسلمين فهاموا بحبّه والولاء له.

#### عبادته وتقواه المليلا

واتجه الإمام الحسين الطلاب بعواطفه ومشاعره نحو الله ، فقد تفاعلت جميع ذاتياته بحب الله والخوف منه . ويقول المؤرّخون : إنّه عمل كل ما يقرّبه إلى الله ، فكان كثير الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، وأفعال الخير .

ونعرض لبعض ما أُثر عنه من عبادته واتجاهه نحو الله:

## أوّلاً: خوفه عليّه من الله

كان الإمام الحسين المنالج في طليعة العارفين بالله ، وكان عظيم الخوف منه ، شديد الحذر من مخالفته ، حتى قال له بعض أصحابه : « ما أعظم خوفك من ربّك ؟!

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٤٧.

لخِحَاتُ مِنْ مُثُلِ الْأَمَامِ الْحِينَ يُنِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَامِ الْحِينَ يُنِّ اللَّهُ اللَّ

فقال الطِّيرِ : لَا يَأْمَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ خافَ اللهَ في الدُّنيا ، (١).

وكانت هذه سيرة المتقين الذين أضاءوا الطريق، وفتحوا آفاق المعرفة، ودللوا على خالق الكون وواهب الحياة.

### ثانياً: كثرة صلاته وصومه الطلا

كان أكثر أوقاته الني مشغولاً بالصلاة والصوم (٢).

وكان يصلي في اليوم والليابة ألف ركعة ،كما حدث بذلك ولده زين العابدين (٣). وكان يتختّم في شهر رمضان (٤).

وتحدث ابن الزبير عن عبادة الإمام الحسين الله فقال: أمّا والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه ، كثيراً في النهار صيامه (٥).

### ثالثاً: حجّه الطُّلِهِ

كان الإمام الحسين المنظِ كثير الحج ، وقد حج خمساً وعشرين حجة ماشياً على قدميه ، وكانت نجائبه تقاد بين يديه (٦) ، وكان يمسك الركن الأسود ويناجي الله ويدعو قائلاً: إله أَنْعَمْتَنِي فَلَمْ تَجِدْنِي شاكِراً ، وَابْتَلَيْتَنِي فَلَمْ تَجِدْنِي صابِراً ، فَلَا أَنْتَ

(١) بحار الأنوار: ٤٤: ١٩٢. أعيان الشيعة: ٤: ١٠٤، ريحانة الرسول: ٥٨.

(٢) الخطط المقريزيّة: ١: ٤٢٨. تهذيب الأسماء واللغات: ١: ١٦٣.

(٣) تاريخ اليعقوبي: ٢: ١٦٠. تاريخ ابن الوردي: ١: ١٦٥.

(٤) سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٩١.

(٥) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٦٧. البداية والنهاية: ٨: ٢٣١.

(٦) المعجم الكبير: ٣: ١١٥، الرقم ٢٨٤٤. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٠. صفوة الصفوة: ١: ٣٠٠. الاستيعاب: ١: ٣٩٧. سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٨٧. مجمع الزوائد: ٩: ٢٠١. الطبقات الكبرى / الشعراني: ٤١.

سَلَبْتَ النَّعْمَةَ بِتَرْكِ الشُّكْرِ، وَلَا أَدَمْتَ الشُّدَّةَ بِتَرْكِ الصَّبْرِ، إِلَّهِي مَا يَكُونُ مِنَ الْكَرِيمِ إِلَّا الْكَرَمُ ...(١).

وخرج الحسين المنظِ معتمراً لبيت الله فمرض في الطريق فبلغ ذلك أباه أمير المؤمنين المنظِ وكان في يشرب فخرج في طلبه فأدركه في (السُّقيا) (٢) وهو مريض، فقال له: يا بُنَى، ما تَشْتَكى؟

فقال الليلان أَشْتَكِي رَأْسِي ، فدعا أمير المؤمنين علي الله ببدنة فنحرها وحلق رأسه ، وردّه إلى المدينة ، فلما برئ من مرضه قفل راجعاً إلى مكة واعتمر (٣).

هذا بعض ما أثر من طاعته وعبادته.

### رابعاً: صدقاته علي الم

كان المُتِلِّ كثير البرّ والصدقة ، وقد ورث أرضاً وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها (٤)، لم يبتغ بذلك إلّا الأجر من الله ، والتقرب إليه ، وقد أشرنا \_ فيما سبق \_ إلى كثير من ألوان برّه وإحسانه .

#### مواهبه عليلا العلمية

ولم يدانِ الإمام الحسين المنافِظِ أحد في فضله وعلمه ، فقد فاق غيره بملكاته ومواهبه العلمية ، وقد انتهل وهو في سنّه المبكّر من نمير علوم جدّه التي أضاءت أفاق هذا الكون ، كما تتلمذ على يد أبيه الإمام أميرالمؤمنين النظِ باب مدينة علم

<sup>(</sup>١) العدد القوية: ٣٥. الكواكب الدرية: ١: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) السُّقيا: هي بئركان النبي عَلَيْلُهُ يستعذب ماءها فيستقى له منها، واسم أرضها: الفـلحان؛ لا السقيا التي يقال: بينها وبين المدينة يومان ـ معجم البلدان ٣: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٤: ٣٦٤. تهذيب الأحكام: ٥: ٣٧٧، الحديث ١٤٦٥. دعائم الإسلام: ١: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام: ٢: ٣٣٩.

النبيِّ عَيَّالًا وأعلم الأُمّة وأفقهها بشؤون الدين، وفي حديث ابن عمر: «كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ يُغَرّانِ الْعِلْمَ غَرّاً »(١).

وقال حبر الأُمّة عبدالله بن عباس: « الْحُسَيْنُ مِنْ بَيْتِ النّبوةِ ، وَهُمْ وَرَثَةُ الْعِلْم »(٢).

وقال بعض من ترجمه: «كان الحسين أفضل أهل زمانه في العلم والمعرفة بالكتاب والسنّة »(٣).

ونعرض بإيجاز لبعض شؤونه العلميّة:

## الرجوع إليه عليه في الفتيا

كان الإمام الحسين الملي من مراجع الفتيا في العالم الإسلامي ، وقد رجع إليه أكابر الصحابة في مسائل الدين.

فقد استفتى أعرابي عبدالله بن الزبير ، وعمرو بن عثمان فتواكلا. فقال : اتقيا الله ، فإنّي أتيتكُما مسترشداً؛ أمواكلة في الدين؟! ثمّ أشارا له بالحسن والحسين المُنْكِلاً فأفتياه ، فقال :

جَـعَلَ اللهُ حُـرٌ وَجْهِيكُما نَعْلَين سِبْتًا يَطَأَهُما الحَسَنانِ (٤)

السَّبتُ :كل جلد مدبوغ ، وخص بعضهم به جلود البقر. لسان العرب: ٣١ ـ ٣٦ ـ سَبَتَ. مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٩٩ و ٤٠٠. بحار الأنوار: ٤٣: ٣١٨.

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط / الطبراني: ٤: ١٨ ٤، الرقم ٣٧٠٢. تاريخ بغداد: ٩: ٣٦٦ و ٣٦٦. النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣: ٣٥٧ غَرَّ.

<sup>(</sup>٢) التوحيد: ٨٠. روضة الواعظين: ٣٤. الثائر الأول في الإسلام: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الكواكب الدرية: ١: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) حُرُّ الوجه: الخدُّ. لسان العرب: ٤: ١٨٣ ـ حَرَرَ.

وكان ممّن سأله عبدالله بن الزبير ، فقد استفتاه قائلاً: يا أبا عبدالله ، ما تقول في فكاك الأسير على من هو ؟

فأجابه اللهِ : عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ أَعانَهُمْ ، أَوْ قَاتَلَ مَعَهُمْ .

وسأله ثانياً: يا أبا عبدالله ، متى يجب عطاء الصبيّ ؟

فأجابه النِّلِا: إِذَا اسْتَهَلُّ وَجَبَ لَهُ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ.

وسأله ثالثاً عن الشرب قائماً ؟ فدعالما الله بلقحة \_أي ناقة \_له فحلبت فشرب قائماً وناوله (١).

قال ابن القيم الجوزية: إنّ الباقي من الصحابة من رجال الفتيا هم أبو الدرداء، وأبو عبيدة بن الجرّاح، والحسن، والحسين.

وكتب رجل إلى الإمام الحسين: يا سيّدي ، أخبرني بخير الدنيا والآخرة ؟ فكتب إليه بعد البسملة: أمّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النّاسِ كَفَاهُ اللهُ أُمُورَ النّاسِ ، وَمَنْ طَلَبَ رِضا النّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النّاسِ ، وَالسّلامُ (٢).

وروى عمر بن نصر ، قال : «حدّثني رجل من أهل البصرة ، قال : رأيت الحسين ابن علي وعبدالله بن عمر يطوفان بالبيت ، فسألت ابن عمر عن قول الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّتْ ﴾ (٣).

قال: أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه.

ثمّ أتى الحسين النَّالِا فسأله ، فقال النَّلِا: أَمَرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِما أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ دِينِهِ ، (٤). لقد كان المسلمون يرجعون إليه في مسائل الحلال والحرام ، ويأخذون منه

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ١: ٣٩٨ و ٣٩٩، الحديث ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) الأمالي /الصدوق: ٢٦٨، الحديث ٢٩٣. الاختصاص: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) الضحى ٩٣: ١١.

<sup>(</sup>٤) المحاسن: ١: ٣٣٤، الحديث ١١٤. بحار الأنوار: ٢٤: ٥٣.

أحكام الإسلام، وآداب الشريعة.

#### مجلسه علظلإ

كان مجلسه مجلس علم ووقار قد ازدان بأهل العلم من الصحابة وهم يأخذون عنه ما يلقيه عليهم من الأدب والحكمة ، ويسجلون ما يروون عنه من أحاديث جده عَيْنَا .

ويقول المؤرخون: إنّ الناس كانوا يجتمعون إليه ويحتفون به ، وكأنّ على رؤوسهم الطير يسمعون منه العلم الواسع والحديث الصادق.

وكان مجلسه في جامع جدّه رسول الله عَلَيْكُ ، وله حلقة خاصة به ، وسأل رجل من قريش معاوية : أين يجد الحسين ؟ فقال له : إذا دخلت مسجد رسول الله عَلَيْكُ فرأيت حلقة فيها قوم كأنّ على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبدالله (١).

ويقول العلائلي: «كان مجلسه مهوى الأفئدة ، ومتراوح الأملاك ، يشعر الجالس بين يديه أنّه ليس في حضرة إنسان من عمل الدنيا ، وصنيعة الدنيا ، تمتد أسبابها برهبته وجلاله وروعته ، بل في حضرة تفاح بالسكينة كأنّ الملائكة تروح فيها ، وتغدو...»(٢).

وروي أنّ رجلاً قال له : يابن رسول الله ، أنا من شيعتكم ؟!

قَالَ لِمَا اللَّهِ: اِتَّقِ اللهُ، وَلَا تَدَّعِيَنَّ شَيْئاً يَقُولُ اللهُ لَكَ: كَذِبْتَ، إِنَّ شِيعَتَنا مَنْ سَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ كُلِّ غِشٍّ وَدَغَلٍ، وَلَكِنْ قُلْ: أَنا مِنْ مَوالِيكُمْ وَمُحِبِّيكُمْ (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) أشعة من حياة الحسين: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الإمام العسكري للنظير: ٣٠٩، الحديث ١٥٤. مجموعة ورّام: ٢: ١٠٦. بحار الأنوار: ١٥٦: ٦٨.

لقد جذبت شخصية الإمام الحسين التلام وسمو مكانته الروحية قلوب المسلمين ومشاعرهم فراحوا يتهافتون على مجلسه ، ويستمعون لأحاديثه ، وهم في منتهى الإجلال والخضوع .

### مَن روى عنه عليَّلِا

كان الإمام الحسين المنظِ من أعلام النهضة الفكرية والعلمية في عصره ، وقد ساهم مساهمة إيجابية في نشر العلوم الإسلاميّة ، وإشاعة المعارف والآداب بين الناس ، وقد انتهل من نمير علومه حشد كبير من الصحابة وأبنائهم ، وهم : ولده الإمام زين العابدين ، وابنتاه فاطمة وسكينة ، وحفيده الإمام أبو جعفر الباقر المنظِ ، والشعبي ، وعكرمة ، وكرز التيمي ، وسنان بن أبي سنان الدؤلي ، وعبدالله بن عمرو بن عثمان ، وهمام بن غالب الفرزدق ، وابن أخيه زيد بن الحسن ، وطلحة العقيلي ، وعبيد بن حنين ، وأبو هريرة ، وعبيد الله بن أبي يزيد ، والمطلب بن عبيد الله بن حنطب ، وأبو حنين ، وأبو هشام ، وغيرهم (١).

وقد ألف أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني كتاباً في أسماء من روى عن الحسن والحسين الملطط (٢).

لقد اتّخذ الإمام الجامع النبويّ مدرسة له فكان يلقي محاضراته به في علم الفقه والتفسير، ورواية الحديث، وقواعد الأخلاق، وآداب السلوك، وكان المسلمون يفدون عليه من كل فج للانتهال من نمير علومه المستمدة من علوم النبي عَلَيْقُهُ ومعارفه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٣: ٥٥، الرقم ٢٤٩. تاريخ مدينة دمشق: ١١١، الرقم ١٥٦٦. تاريخ مدينة دمشق: ١١١، الرقم ٢٠٥٠. تهذيب التهذيب ٢: ٢٩٩، الرقم ٦١٥. سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٨٠، الحديث ٤٨.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٢٣٣/٩٤.

### رواياته للطِّلْإِ عن جدَّه عَلَيْكُ اللهُ

وروى الإمام الحسين النبخ مجموعة كبيرة من الأحاديث عن جده الرسول عَلَيْكُ أُنْ وقد ذكر الزهري في كتاب (المغازي) أنّ البخاري روى عن الحسين النبخ أحاديث كثيرة، وفيها باب تحريض النبئ عَلَيْكُ على قيام الليل.

كما روى عنه الترمذي في كتاب (الشمائل النبوية) أحاديث كثيرة ، وقد نقلها عنه سفيان بن وكيع (١) ، ونشير إلى بعض رواياته عن جده:

١ \_ قال اللهِ : «قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلُهُ: إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ قِلَّةُ الْكَلَامِ فِيما لَا يَعْنِيهِ ، (٢).

٢ \_ قال اللَّهِ: «قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ، (٣).

٣ ـ قال اللهِ : «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِهُ يَقُولُ: ما مِنْ مُسْلِم وَلَا مُسْلِمَةٍ بُصابُ بِمُصِيبَةٍ ـ أو قال: تُصِيبُهُ مُصِيبَةً ـ وَإِنْ قَدِمَ عَهْدُها فَيُحْدِثُ لَها اِسْتِرجاعاً إِلّا أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِنْدَ ذلِكَ ، وَ أَعْطاهُ ثُوابَ ما وَعَدَهُ عَلَيْها يَوْمَ أُصِيبَ بها » (٤).

٤ - قال اللَّهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا اسْتَسْقَىٰ قالَ: اللَّهُمَّ أَسْقِنا سُفْياً واسِعَةً ، وادِعَةً ، عامَّةً ، نافِعَةً غَيْرَ ضارَّةٍ ؛ تَعُمُّ بِها حاضِرَنا وَبادِيَنا ، وَتَزِيدُ بِها في رِزْقِنا وَشُكْرِنا .

<sup>(</sup>١) الثائر الأول في الإسلام: ١٠.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ١: ٣٣٠ و ٣٣١، الحديث ١٧٣٤.

<sup>(</sup>٣) الأمالي /المفيد: ٣٤، الحديث ٩. وسائل الشيعة: ١٢: ١٩٥، أبواب أحكام العشرة ، باب ١٩٥، الأمالي /المفيد: ٣٤. مسند أحمد بن حنبل: ١: ٣٣١، الحديث ١٧٣٩. سنن ابن ماجة: ٢: ١٣١، الحديث ١٣٨٦، الحديث ١٣٨٦، المعجم الكبير: ٣: ١٢٨، الرقم ٢٨٨٦. مجمع الزوائد: ٨: ١٨.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل: ١: ٣٣١، الحديث ١٧٣٦. تاريخ مدينة دمشق: ١١٤. ١١١. أسد الغابة: ١: ٤٩٦. الإصابة ٢: ١٥، الحديث ١٧١٩.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقَ إِيْمانٍ وَعَطاءَ إِيْمانٍ ، إِنَّ عَطاءَكَ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً . اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنا فِي أَرْضِنا سَكَنَها (١) ، وَ أَنْبِتْ فِيها زِينَتَها وَمَرْعاها ،(٢) .

٥ ـ قَالَ اللَّهِ : « سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ يَقُولُ : مَنْ يُطْعِ اللهَ يَرفَعْهُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ يَضَعْهُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ يَضَعْهُ ، وَمَنْ يَتَعَرَّزْ عَلَى اللهِ يُذِلُّهُ ، (٣) . وَمَنْ يُتِعْلَى اللهِ يُذِلُّهُ ، (٣) .

٦ - قال النَّانِ: «سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْلَا يُعُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعالِيَ الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفاسفَها »(٤).

٧ - قال اللَّهِ: ﴿ حَـدَّ ثَنِي أَبِسِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: الْمَغْبُونُ لَا مَحمُودً وَلَا مَأْجُورٌ ﴾ .

٨ - روى اللَّهِ عن أبيه اللَّهِ ، قال : «قال رَسولُ اللهِ عَيْمِ اللهِ عَلْمَ الْإِيْمانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ النَّحَبُّ إِلَى النَّاسِ » (٦) .

٩ ـ روى اللهِ عن أبيه اللهِ ، قال : «قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالُهُ : لَا تَزُولُ قَدَما عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتّىٰ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَن عُمْرِهِ فِيما أَفْناهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيما أَبْلَاهُ ، وَعَن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيما أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ حُبِّنا أَهْلَ الْبَيْتِ » (٧).

١٠ - عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن على علي الله قال: ١ جاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهِ

 <sup>(</sup>١) السّكن \_بفتح السين والكاف \_: غياث أهلها الذين تسكن أنفسهم إليه \_ لسان العرب:
 ٣١١ \_ سَكَنَ.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار: ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي : ٢: ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي: ٢: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٤: ٧٨٧. مجمع الزوائد: ٤: ٧٥ و ٧٦.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١: ١٥، الحديث ٥٥.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ١: ٣٥٣، الحديث ١٢٥.

فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ ، قَالَ عَيَالَا اللهُ عَلَمٌ إِلَىٰ جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ الْحَجّ ا(١).

١١ - قال اللهِ ، فَ قَالَ اللهِ عَلَىٰ غَيْرِنا كُتِبَ ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيها عَلَىٰ غَيْرِنا وَجَبَ ، وَكَأَنَّ الْحَقَ فِيها عَلَىٰ غَيْرِنا وَجَبَ ، وَكَأَنَّ الْحَقَ فِيها عَلَىٰ غَيْرِنا وَجَبَ ، وَكَأَنَّ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَوْنَ ؛ نَأْكُلُ تُراثَهُمْ كَأَنَّنا مُخَلّدُونَ اللّهِ عَن الْأَمُواتِ سَفَرٌ عَمّا قَلِيلٍ إِلَيْنا راجِعُونَ ؛ نَأْكُلُ تُراثَهُمْ كَأَنَّنا مُخَلّدُونَ بَعْدَهُمْ ، قَدْ نَسِيْنا كُلَّ واعِظَةٍ ، وَأَمِنَا كُلَّ جَائِحَةٍ (٢) . طُوبَىٰ لِمَنْ طَابَ مَكْسَبُهُ ، وَصَلَحَتْ سَريرَتُهُ ، وَحَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ ، وَاسْتَقَامَتْ طَرِيْقَتُهُ .

طُوبَىٰ لِمَنْ تَواضَعَ شِهِ مِنْ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ ، وَأَنْفَقَ مِمّا جَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَخالَطَ أَهْلَ الفَّلِ مَنْ قَلْمِ الْفَصْلَ مِنْ مَالِهِ ، وَالْحِكْمَةِ ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ . طُوبَىٰ لِمَنْ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مالِهِ ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ . طُوبَىٰ لِمَنْ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مالِهِ ، وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ ، وَلَمْ يَعدِلْ عَنْها إِلَىٰ بِدْعَةٍ ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْلُهُ ، (٣) .

١٢ - روى اللهِ عن جدّه عَلَيْلَهُ قوله: « دَعْ ما يُرِيبُكَ إِلَىٰ ما لَا يُرِيبُكَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبُكَ إِلَىٰ ما لَا يُرِيبُكَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةً ، وَالصَّدْقَ طُمَأْنِيْنَةً ، (٤).

#### مسنده عليلإ

أَلَف هذا المسند أبو بشر محمّد بن أحمد الدولابي المتوفى سنة (٣٢٠ه)، وقد أدرجه في غضون كتابه (الذرية الطاهرة)، وهذه بعض بنوده:

١ - روى على بن الحسين ، عن أبيه عليه الله عليه الله عليه على قال : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الله عَلَيْةِ قال : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرِءِ تَركُهُ ما لا يَعْنِيهِ ، (٥).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير: ٣: ١٣٥، الرقم ٢٩١٠. مجمع الزوائد: ٣: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) **الجَوحُ**: الاجتباح ، وسنة جائحة: جَدِبَةٌ ـ القاموس المحيط في اللغة: ١: ٢١٩ ـ جَوَحَ.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ٣: ٢٠٢ و ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٨٣. أنساب الأشراف: ٣: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) الذريّة الطاهرة: ٨٧.

٢ - قال الحسين النَّلِا: « وُجِدَتْ فِي قائِم سَيْفِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظُ صَحِيفَةً مَرْ بُوطَةً: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ عَذَاباً الْقاتِلُ غَيْرَ قاتِلِهِ ، وَالضّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ جَحَدَ نِعْمَةَ مَوالِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » (١).

٣ - روى الحسين النَّلِ قال: «قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْهَ عَلَيْهِ أَنْ الْمَبْخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى " (٢).

٥ - روى النَّلِا عن جده عَيَّلِ أَنه قال: ١ ما مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَضُنُّ بِنَفَقَةٍ يُنْفِقُها فِيما يُرْضِي اللهَ إِلّا أَنْفَقَ أَضْعافَها فِي سَخَطِ اللهِ ، وَما مِنْ عَبْدٍ يَدَعُ مَعُونَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَالسَّعْيَ فِي حَاجَتِهِ - قُضِيَتْ تِلْكَ الْحَاجَةُ أَوْ لَمْ تُقْضَ - إِلّا ابْتُلِيَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَأْثَمُ فِيهِ وَالسَّعْيَ فِي حَاجَتِهِ - قُضِيَتْ تِلْكَ الْحَاجَةُ أَوْ لَمْ تُقْضَ - إِلّا ابْتُلِيَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَأْثَمُ فِيهِ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ ، وَما مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَدَعُ الْحَجَّ وَهُو يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَيْهِ لِحَاجَةٍ مِنْ حَوائِجِ الدُّنيا إِلّا نَظَرَ إِلَى الْمُحَلِّقِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى اللهُ تِلْكَ الْحَاجَةَ » (٤).

7 - روى يحيى بن سعيد قال: كنت عند علي بن الحسين عليه فجاءه نفر من الكوفيين، فقال على بن الحسين عليه الله العراق، أَحِبُونا حُبُ الْإِسْلَام، فَإِنِّي الكوفيين، فقال على بن الحسين عليه الله الله العراق، أَحِبُونا حُبُ الْإِسْلَام، فَإِنَّ الله سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قالَ رَسُولُ الله عَلَي الله عَلَي الله النّاس، لَا تَرفَعُونِي فَوقَ حَقِّي، فَإِنَّ الله عَزَّوجَلَّ قَدِ اتَّخَذَنِي عَبْداً قَبْلُ أَنْ يَتَّخِذَنِي نَبِيّاً ، (٥).

٧ ـ روت فاطمة بنت الحسين، عن أبيها النَّاخِ وعبدالله بن عباس: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِينٌ كَانَ يَقُولُ: لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ »(٦).

<sup>(</sup>١) و (٢) الذريّة الطاهرة: ٨٨.

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) الذرية الطاهرة: ٨٨ و ٨٩.

<sup>(</sup>٦) الذريّة الطاهرة: ٩١.

لَحِيَاتُ مِنْ مُثُلِ الْأَمَامُ الْحِيدِينِ اللهِ مِنْ مُثُلِ الْأَمَامُ الْحِيدِينِ اللهِ اللهِ المُعَامِّ المُحِيدِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ا

٨ - روت فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، قال اللهِ : «قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَهُ : إِنَّ اللهَ يَعَلَيْهُ : إِنَّ اللهَ يُعِبِّهُ : إِنَّ اللهَ يُعِبُّ مَعالِى الْأَخْلَاقِ وَ أَشرافَها ، وَ يَكْرَهُ سَفاسِفَها » (١).

٩ ـ روت فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، قال النظِيدِ : «كانَ رَأْسُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلَهُ فِي حِجْرِ عَلِي ً ، وَكَانَ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، فَلَمّا سَرَى عَنْهُ ، قالَ : يا عَلِي ً ، صَلَّيتَ الْعَصرَ ؟ قالَ : لاَ .

قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ في حاجَتِكَ وَحاجَةِ رَسُولِكَ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ ، فَرَدَّها عَلَيْهِ ، فَصَلَّىٰ وَغابَتِ الشَّمْسُ » (٢).

١٠ ـ روت فاطمة ، عن أبيها عليه المالية : ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : لِلسَّائِلِ حَقَّ وَإِنْ جاءَ عَلىٰ فَرَسٍ ﴾ (٣).

١١ - روت فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، قال النِّهِ: «قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَهْدُها فَأَحْدَثَ لَها اِسْتِرْجاعاً أَحْدَثَ اللهُ لَهُ ثُوابَ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَذَكَرَها وَإِنْ تَقادَمَ عَهْدُها فَأَحْدَثَ لَها اِسْتِرْجاعاً أَحْدَثَ اللهُ لَهُ ثُوابَ مَا وَعَدَهُ حِينَ أُصِيبَ بِها » (٤).

١٢ - روت فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، قال النِّهِ : «قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ : لَمَّا أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الْعِبادِ جُعِلَ فِي الْحَجَرِ ، فَمِنَ الْوَفاءِ بِالْبَيْعَةِ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ ، (٥).

١٣ - روى عبدالله بن سليمان بن نافع مولى بني هاشم ، عن الحسين بن على علم الله على علم الله على علم الله على الل

١٤ ـ روى أبو سعيد الميثمي قال: سمعت الحسين بن علي المُنْكِلًا ، يقول: ﴿قَالَ

<sup>(</sup>١) الذريّة الطاهرة: ٨٨ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) و (٣) الذريّة الطاهرة: ٩١.

<sup>(</sup>٤) الذريّة الطاهرة: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) و (٦) الذرية الطاهرة: ٩٤.

رَسُولُ اللهِ عَيَالِيُّهُ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ كَساهُ اللهُ ثَوْبَ نارِ ١ (١).

هذه بعض بنود مسند الإمام الحسين التللام، وهي حافلة بآداب السلوك، وتهذيب الأخلاق التي لا غنى للناس عنها.

## رواياته عليلًا عن أمّه فاطمة عليك الله

وروى النِّلْ عن أمّه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء النَّك من الأحاديث ما يلي:

١- روى محمّد بن على بن الحسين المِيَّا قال: وخَرَجْتُ أَمْشِي مَعَ جَدِّي الْحُسَيْنِ الْبُ عَلِيِّ إِلَىٰ أَرْضِهِ ، فَأَ دْرَكَنا النَّعْمانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ ، فَنَزَلَ عَنْها ، وَقَالَ لِلْحُسَيْنِ : ارْكَبْ أَبا عَبْدِاللهِ فَأَبِیٰ ، فَلَمْ يَزَلْ يُقْسِمُ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ قَالَ : أَمَا إِنَّكَ قَدْ كَلَّفْتَنِي مَا أَكْرَهُ ، وَلَكِنْ أَحَدُ ثُكَ حَدِيثاً حَدَّ ثَتْنِيهِ أُمِّي فَاطِمَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ الرَّجُلُ أَحَقُ بِصَدْرِ وَلَاكِنْ أَحَدُ ثُكَ حَدِيثاً حَدَّ ثَتْنِيهِ إلّا إِماماً لِجَمْعٍ مِنَ النّاسِ ، فَارْكَبْ أَنْتَ عَلَىٰ صَدْرِ دَابِّتِهِ وَفِراشِهِ ، وَالصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إلّا إِماماً لِجَمْعٍ مِنَ النّاسِ ، فَارْكَبْ أَنْتَ عَلَىٰ صَدْرِ اللّهِ ، وَسَارَتْ تَدُكُ ، فَقَالَ النّعْمانُ : صَدَقَتْ فَاطِمَةً ، (٢).

٢ ـ روت فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن فاطمة بنت رسول الله الملكي قالت :
 دقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## رواياته عن أبيه علمياله

وروى الإمام الحسين عن أبيه الإمام أميرالمؤمنين الله الشيء الكثير سواء أكان ممّا يتعلّق بالسيرة النبوية أم في الأحكام الشرعية ، وهذه بعضها:

١ ـ روى عن أبيه علين : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ بَعَثَ سَرِيَّةً فَأَسَرُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي سُلَيمٍ

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینهٔ دمشق: ۱۰: ۲۸۶.

<sup>(</sup>٣) الغَمَر \_بالتحريك \_: الدسم ، وهو الزهومة من اللحم \_لسان العرب: ١٠٠ : ١١٩ \_غَمَرَ.

<sup>(</sup>٤) الذريّة الطاهرة: ٩٨. سنن ابن ماجة: ٢: ١٠٩٦، الحديث ٣٢٩٦.

يُقَالُ لَهُ: الْأَصْيَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِللهُ رَقَّ لِحَالِهِ ، وَعَرَضَ عَلَيهِ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِاهُ ـ وَكَانَ شَيْخاً ـ فَكَتَبَ إِلَيهِ رِسَالَةً فِيها هـٰذِهِ الْأَبْياتُ:

مَنْ راكِبٌ نَحْوَ المَدِينَةِ سالِماً إِنَّ البَسنِينَ شِسرارُهُم أَمثالُهُم أَمثالُهُم أَمثالُهُم أَمثالُهُم أَتَرَكْتَ دِينَ أَبِيكَ وَالشُّمَّ العُلَى فَلِأَي أَمْسٍ يِسا بُنيَّ عَقَقْتَنِي فَلِأَي أَمْسٍ يِسا بُنيَّ عَقَقْتَنِي النَّهارُ فَدَمَعُ عَينِيَ ساكِبٌ فَلَا النَّهارُ فَدَمَعُ عَينِيَ ساكِبٌ فَلَا رَبّاً قَدْ هَداكَ لِدِينِهِ فَلَا رَبّاً قَدْ هَداكَ لِدِينِهِ وَاكْتُبْ إِلَيَّ بِما أَصَبتَ مِنَ اللَّهُ إِنْ قَطَعتَ قَرابَتِي وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ إِنْ قَطَعتَ قَرابَتِي

حَتَّىٰ يُبَلِّغَ ما أَقُولُ الأَصيدا مَنْ عَقَ والِدَهُ وَبَرَّ الأَبعَدا أُودُوا وَتَابَعْتَ الغَداةَ مُحَمَّدا وَتَركتَني شَيخاً كَبِيراً مُفنِدا وَأَبِيتُ لَيلي كالسَّلِيمِ مُسَهَّدا فاشْكُو أَيادِيهِ عَسَى أَنْ تُوشَدا وَعَقْتَنِي لَـمْ أَلْفَ إِلَّا لِلْعِدا وَعَقَتْنِي لَـمْ أَلْفَ إِلَّا لِلْعِدا

فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَ أَبِيهِ أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَأَخْبَرَهُ وَاسْتَأْذَنَهُ في جَوابِهِ؛ فَأَذِنَ لَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيهِ:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّماءَ بِقُدرَةٍ بَعَثَ الَّذِي لَا مِثْلَهَ فِيما مَضَىٰ ضَخْم الدَّسِيعَةِ كالغَزَالَةِ وَجُهُهُ فَصَدْعا العِبادَ لِدِينِهِ فَتَتابَعُوا وَتَخَوَفُوا النَّارَ الَّتِي مِنْ أَجلِها وَاعلَمْ بِأَنَّكَ مَيتُ وَمُحاسَبُ وَاعلَمْ بِأَنَّكَ مَيتُ وَمُحاسَبُ

حَـتَّىٰ عَلاَ في مُلْكِهِ فَتَوَحُدا يَـدعُو لِـرَحمَتِهِ النَّبِيُّ مُحَمَّدا قِـرْناً تَأْزَر بِـالمَكارِمِ وَارتَـدیٰ طَوعاً وَكَرها مُقبِلِينَ عَلَى الهُدیٰ كـان الشَّقِیُّ الخاسِر المُتَلَدِّدا فَالَیٰ مَتَیٰ هـٰذِی الضَّلاَلَةُ وَالرَّدیٰ فَالیٰ مَتَیٰ هـٰذِی الضَّلاَلَةُ وَالرَّدیٰ

وَلَمَّا قَرَأَ سَلَمَةُ رِسَالَةَ ابنِهِ ، وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا إِللَّهُ وَأَسلَمَ ، (١).

٢ - وروي أنّه لللهِ سأل أباه أمير المؤمنين لللهِ عن سيرة رسول الله عَيْنَالُهُ ، فقال:

<sup>(</sup>١) أُسد الغابة: ١: ١٢٠ و ١٢١، الحديث ١٩١. الإصابة: ١: ٥٣ و ٥٣.

الجزؤ للنافع تنتزع

### ١ . . . فَكَيْفَ كَانَتْ سِيرَتُهُ في جُلَسائِهِ ؟

فَقَالَ: كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيَّنَ الْجَائِبِ، لَيْسَ بِفَظَّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا صَخَابٍ، وَلَا فَحَاشٍ، وَلَا عَبَابٍ، وَلَا مَزَاحٍ، وَلَا مَدَاحٍ. يَتَعَافَلُ عَمَا لَا يَشْتَهِي فَلَا يُؤْيَسُ مِنْهُ، وَلَا يَخِيبُ فِيهِ مُؤْمِلِيهِ. قَدْ تَرَكَّ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ: الْمِراءُ، وَالْإِكْمَارِ، فَلَا يُؤْيَسُ مِنْهُ، وَلَا يَخِيبُ فِيهِ مُؤْمِلِيهِ. قَدْ تَرَكَّ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ: الْمِراءُ، وَلَا يَطْلُبُ عَفَراتِهِ وَمَا لَا يَعْنِهِ، وَتَرَكَ النَاسَ مِن ثَلَاثٍ: كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدا وَلَا يُعَيِّرُهُ، وَلَا يَطْلُبُ عَفَراتِهِ وَلَا عَوْرَتَهُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلّا فِيما رَجا ثَوابَهُ. إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَساؤُهُ كَأَنَّما عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُ واللَّ يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الحَدِيثَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا إِلَيهِ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوْلِهِمْ؛ يَضْحَكُ مِمّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَا يَضْحَلُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُ: إِذَا وَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ (١) يَسْطُلُبُها فَأَرْفِدُوهُ. وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَلُولِي اللَّنَاءَ لَا اللَّنَاءَ وَلَا يَقُطُعُهُ مِنْهُ وَلَا يَقُطُعُهُ مِنْهُ إِنْهُ مُ أَوْقِيامٍ ... وَلَا يَقُطُعُ عَلَىٰ أَحَدُ كَلَامَهُ حَتَىٰ يَجُوزَهُ فَيَقْطَعَهُ بِنَهُي أَوْقِيامٍ ... وَلَا يَقْعَلُ النَّنَاءَ لَا مَنْ مُكَافًا ، وَلَا يَقُطُعُ عَلَىٰ أَحَدُ كَلَامَهُ حَتَىٰ يَجُوزَهُ فَيَقْطَعَهُ بِنَهُي أَوْقِيامٍ ... وَلا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدُو كَلَامَهُ حَتَىٰ يَجُوزَهُ فَيَقْطَعُهُ بِنَهُي أَوْ قِيامٍ ... وَلا يَعْمَلُ اللَّنَاءَ اللَّهُ مُن مُنْ مُنْ مُنْ فَي فَا مُن اللَّهُ مَا عَلَىٰ أَحْدُونَ فَلَا اللَّنَاءَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَلْمُ عَلَىٰ الْفَاءَ أَوْلُوا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا لَكُ مُ الْمُلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وقد امتاز النبي عَلَيْ على عامة النبيين بهذه الأخلاق العالية التي ألفت ما بين قلوب المسلمين، ووحدت ما بين مشاعرهم وعواطفهم، وجعلتهم في عصورهم الأولى سادة الأمم، والأدلاء على مرضاة الله وطاعته.

٣ ـ روى اللَّهِ عَن أبيه ، قال : «قال رَسولُ اللهِ عَلَيْلِلهُ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، (٣).
 ٤ ـ روى اللَّهِ عن أبيه ، قال : «قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْلِلهُ : عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي مِنَ الطَّعامِ

<sup>(</sup>١) في معاني الأخبار: ٨٣: «الحاجة».

<sup>(</sup>۲) معاني الأخبار: ۸۳. عيون أخبار الرضاعليُّلِو: ١: ٢٤٧ و ٢٤٨. المعجم الكبير: ٢٢: ١٥٧ و ١٥٨، الرقم ٤١٤. مجمع الزوائد: ٨: ٢٧٤ و ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الفقيه: ٤: ٧٤، ٣٢٧، الحديث ٢٠٥، ٨٢٨. مسند أحمد بن حنبل: ١: ١٢٧، الحديث

مَخافَةَ الدَّاءِ ، كَيْفَ لَا يَحْتَمِى مِنَ الذُّنوبِ مَخافَةَ النَّارِ ؟ ! ، (١).

٥ \_ قال النَّافِ: «سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الْإِيْمانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرارٌ بِاللَّسانِ، وَعَمَلٌ بالأَرْكانِ» (٢).

٦ روى النِّلِا عن أبيه أنّه قال: (لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلّطُنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ أَشرارَكُمْ ، ثُمَّ يَدْعُو خِيارُكُمْ فَلَا يُستَجابُ لَهُم »(٣).

٧ - روى عن أبيه أنّه قال: ١إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ أَخْفَىٰ أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ: أَخْفَىٰ رِضاهُ في طاعَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرُنَّ شَيْئاً مِنْ طاعَتِهِ؛ فَربَّما وافَقَ رِضاهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. وَأَخْفَىٰ سَخَطَهُ في مَعْصِيَتِهِ ، فَلَا تَسْتَصْغِرُنَّ شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَتِهِ ؛ فَربَّما وافَقَ سَخَطَهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ . وَأَخْفَىٰ إِجابَتَهُ فِي دَعَوتِهِ ، فَلَا تَسْتَصْغِرُنَّ شَيْئاً مِنْ دُعائِهِ ؛ فَربَّما وافَقَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ . وَأَخْفَىٰ وَلِيَّهُ فِي عِبادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرُنَّ صَبْداً مِنْ عَبيدِ اللهِ ؛ فَربَّما وافَقَ إِجابَتَهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ، وَأَخْفَىٰ وَلِيَّهُ فِي عِبادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرُنَّ عَبْداً مِنْ عَبيدِ اللهِ ؛ فَربَّما يَكُونُ وَلِيَّهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ، وَأَخْفَىٰ وَلِيَّهُ فِي عِبادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرُنَّ عَبْداً مِنْ عَبيدِ اللهِ ؛ فَربَّما يَكُونُ وَلِيَّهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ، وَأَخْفَىٰ وَلِيَّهُ فِي عِبادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرُنَّ عَبْداً مِنْ عَبيدِ اللهِ ؛ فَربَّما يَكُونُ وَلِيَّهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ، وَأَخْفَىٰ وَلِيَّهُ فِي عِبادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرُنَّ عَبْداً مِنْ عَبيدِ اللهِ ؛ فَربَّما يَسْتَصْغِرُنَ عَبْداً مِنْ عَبيدِ اللهِ ؛ فَربَّما ويَصْ يَكُونُ وَلِيَّهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ، وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْتَ لَا تَعْلَمُ اللَّهُ مَا أَنْتَ لَا تَعْلَمُ مُ اللَّهُ وَالْمَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَا مُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ مِنْ وَلِيَّهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ إِلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا عَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَا لَا لَا لَهُ فَا اللَّهُ وَالَ

٨ - روى الله عن أبيه الله الله عن أبيه الله عن أنه قال: «قال رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عن أبيه الله عن أبيه الله عن أبيه الله عن أبيه الله عنه ا

<sup>(</sup>١) الفقيه: ٣: ٢٥٧، الحديث ١٠٦٩. الأمالي / الصدوق: ٢٤٧، الحديث ٢٦٥. جواهر المطالب: ٢: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١: ١٧٨، الحديث ٢٣٩. سنن ابن ماجة: ١: ٢٥ و ٢٦، الحديث ٦٥. الجامع الصغير: ١: ٤٧٨، الحديث ٣٠٩٤.

<sup>(</sup>٣) مسند زيد بن عملي المنافي : ٢٠٠. مجمع الزوائد: ٧: ٢٦٦. الجمامع الصغير: ٢: ٤٠١، ٥٠١ الحديث ٧٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) مسند الفردوس / شهردار بن شيرويه الديلمي ( المتوفّى سنة ٥٥ هـ): من مصورات مكتبة الإمام الحكيم.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار: ١١٢ و ١١٣ ، الحديث ١. الخصال ١: ٢٠٩ و ٢١٠ ، الحديث ٣١.

٩ - روى اللَّهِ عن أبيه أنَّهُ قال: (قالَ رَسولُ اللهِ عَيْرُ الدُّعاءِ الْإِسْتِغْفارُ ، وَخَيْرُ الْعُبادَةِ قَوْلُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ) (١).

١٠ ـ روى الحسين النِّلِا عن أبيه النَّلِا ، عن جدّه ﷺ: ﴿ اِلْزَمُوا مَوَدَّ تَنَا أَهْلَ الْبَيْتَ ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُو يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعِتِنَا ، وَالَّذِي نَـفْسِي بِـيَدِهِ لَا يَـنْتَفِعُ عَـبْدُ إِلّٰا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنا ﴾ (٢).

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض رواياته عن جده وأبويه.

## من تراثه الطلا الرائع

للإمام المليلة تراث رائع خاض في جملة منه مجموعة من البحوث الفلسفية ، والمسائل الكلامية التي منيت بالغموض والتعقيد ، فأوضحها وبين وجهة نظر الإسلام فيها ، كما خاض في كثير من كلماته في أصول الأخلاق ، وقواعد الآداب ، وأسس الإصلاح الاجتماعي والفردي ، ونعرض فيما يلى لبعض ما أثر عنه :

#### القدر

من أهم المسائل الكلامية وأعمقها مسألة القدر، فقد أثير حولها الكلام منذ فجر التاريخ الإسلامي، وقد تصدى أئمة أهل البيت الميلا لبيانها، ودفع الشبهات عنها، وقد كتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى الإمام الحسين عنها، فأجابه الميلا برسالة، هذا نصها:

﴿ إِنَّبِّعْ مَا شَرَحْتُ لَكَ فِي الْقَدَرِ مِمَّا أُفْضِي إِلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ٤٨٩، الحديث ١. مستدرك الوسائل: ٥: ٣٢٠ و ٣٢١، الباب ٢٣ من أبواب، الحديث ١. الجامع الصغير: ١: ٦١٨، الحديث ٤٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١: ١٣٤ و ١٣٥، الحديث ١٦٩. شرح الأخبار: ٣: ٤٨٧ و ٤٨٨. الأمالي / المفيد: ١٣، الحديث ١ و: ٤٤، الحديث ٢. ينابيع المودّة: ٢: ٣٦٥.

خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ حَمَلَ الْمَعاصِيَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ فَجَرَ وَافْتَرَىٰ عَلَى اللهِ إِفْتَراءً عَظيماً .

إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يُطَاعُ بِإِكْرَاهِ ، وَلَا يُعْصَىٰ بِغَلَبَةٍ ، وَلَا يُهْمِلُ الْعِبادَ فِي الْهَلَكَةِ ، لَكِنَهُ الْمالِكُ لِما مَلَّكَهُمْ ، وَالْقادِرُ لِما عَلَيْهِ أَقْدَرَهُمْ ، فَإِنِ انْتَمَروا بِالطَّاعَةِ لَمْ يَكُنِ اللهُ صَاداً عَنْها مُبْطِئاً ، وَإِنِ انْتَمَروا بِالْمَعْصِيةِ فَشاءَ أَنْ يَـمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما انْتَمَروا بِهِ - فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ - فَلَيْسَ هُو حَمَلَهُمْ عَلَيْها قَسْراً ، وَلَا كَلَّفَهُمْ جَبْراً ، لَلْ بِتَمْكِينِهِ إِيّاهُمْ بَعْدَ إِعْدَارِهِ وَإِنْدَارِهِ لَهُمْ ، وَاحْتِجاجِهِ عَلَيْهِمْ ، طَوَّقَهُمْ وَمَكَّنَهُمْ ، وَجَعَلَ لَلْ بِتَمْكِينِهِ إِيّاهُمْ بَعْدَ إِعْدَارِهِ وَإِنْدَارِهِ لَهُمْ ، وَاحْتِجاجِهِ عَلَيْهِمْ ، طَوَّقَهُمْ وَمَكَّنَهُمْ ، وَجَعَلَ لَلْ بِتَمْكِينِهِ إِيّاهُمْ مَعْدَ إِعْدَارِهِ وَإِنْدَارِهِ لَهُمْ ، وَتَرْكِ ما عَنْهُ نَهاهُمْ . جَعَلَهُمْ مُسْتَطِيعِينَ لأَخْذِ لَهُ السَّبِيلَ إِلَىٰ أَخْذِ ما إِلَيْهِ دَعاهُمْ ، وَتَرْكِ ما عَنْهُ نَهاهُمْ . جَعَلَهُمْ مُسْتَطِيعِينَ لأَخْذِ فِي الْمَرْهُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ تارِكِيهِ ، وَالْحَمْدُ شِي ما أَمْرَهُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ آخِذِيهِ ، وَلِتَرْكِ ما نَهاهُمْ عَنْهُ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ تارِكِيهِ ، وَالْحَمْدُ شِي اللّهِ يَعْلَقُهُمْ عَنْهُ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ تارِكِيهِ ، وَالْحَمْدُ شِي اللّهِ الْمَا مَرَهُمْ بِهِ يَنالُونَ بِيلْكَ الْقَوَّةِ ، وَما نَهاهُمْ عَنْهُ ، وَجَعَلُ الْعُذْرَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ السَّيِيلَ حَمْداً مُتَعَبِّلاً ، فَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ أَذْهَبُ ، وَبِهِ أَقُولُ ، وَاللّهِ أَنا عَلَىٰ ذَلِكَ أَذْهَبُ ، وَبِهِ أَقُولُ ، وَاللّهِ أَنا عَلَىٰ ذَلِكَ أَذْهَبُ ، وَبِهِ أَقُولُ ، وَللْهُ أَنا عَلَىٰ ذَلِكَ أَنْهُمْ مَنْهُ ، وَلِهُ أَنا عَلَىٰ فَالْمُ مُ وَلِهُ أَنْهِ مَا عَلْهُمْ مَنْهُ ، وَلَهُ الْمَعْدُ ، وَلَهُ أَلْمَا عَلَيْهِ مَا أَنْهُمْ مُ مَنْهُ ، وَلَهُ أَلْعُلُوا اللّهُ مَلْهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُلْهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلْهُ اللّهِ الللّهُ مُ اللّهُ مُلْكَ اللّهُ اللّهُ مُلْكَ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُلْكَالِكُولُ اللْعَالِي اللّهُ اللْعَمْدُ

وقد عرض هذا الكلام الشريف إلى بحوث كلامية مهمة . والتعرض لها يستدعي الإطالة والخروج عن الموضوع .

#### الصمد

كتب إليه جماعة يسألونه عن معنى الصمد في قوله تعالى: ﴿ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ فكتب الله بعد البسملة:

﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَلَا تَخُوضُوا فِي الْقُرْآنِ ، وَلَا تُجادِلُوا فِيهِ ، وَلَا تَتَكَلَّمُوا فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّيَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِهِ يَقُولُ: مَنْ قالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

<sup>(</sup>١) فقه الإمام الرضاء الله : ٨٠٨ و ٤٠٨. بحار الأنوار: ٥: ١٢٣ و ١٢٤، الحديث ٧١.

وَإِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ قَدْ فَسَّرَ الصَّمَدَ فَقالَ: ﴿ اللهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ (١).

ثُمَّ فَسَّرَهُ ، فَقَالَ : ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدْ ﴾ (٢).

﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾ : لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيفٌ كَالْوَلَدِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْكَثِيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ ، وَلَا شَيْءٌ لَطِيفٌ كَالنَّفْسِ ، وَلَا يَتَشَعَّبُ مِنْهُ الْبَدَواتُ كَالسَّنَةِ وَالنَّوْمِ ، وَالْخَطْرَةِ وَالْهَمِّ ، وَالْحُرْنِ وَالْبَهجَةِ ، وَالضَّحْكِ وَالْبُكَاءِ ، وَالْخَوفِ وَالرَّجاءِ ، وَالرَّعْبَةِ وَالسَّاْمَةِ ، وَالْجُوعِ وَالسَّامَةِ ، وَالْجُوعِ وَالشَّيْعِ تَعَالَىٰ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْهُ شَيْءٌ كَتْبِفُ أَوْ لَطِيفٌ .

﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ : لَمْ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ كَما تَخْرُجُ الْأَشْياءُ الْكَثِيفَةُ مِنْ عَناصِرِها كَالشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ ، وَالدَّابَّةِ مِنَ الدَّابَّةِ ، وَالنَّباتِ مِنَ الْأَرْضِ ، وَالْماءِ مِنَ الْيَنابِيعِ ، وَالشَّمارِ مِنَ الْأَشْجارِ ، وَلَا كَما تَخْرُجُ الْأَشْياءُ اللَّطِيفَةُ مِنْ مَراكِزِها كَالْبَصَرِ مِنَ الْعَينِ ، وَالشَّمْ مِنَ الْأَذْنِ ، وَالشَّمِّ مِنَ الْأَذْنِ ، وَالشَّمِ مِنَ الْأَذْنِ ، وَالشَّمِّ مِنَ الْأَنْفِ ، وَالذَّوقِ مِنَ الفَمِ ، وَالْكَلَامِ مِنَ كَالْبَصِرِ مِنَ الْعَينِ ، وَالشَّمِ مِنَ الْأَذْنِ ، وَالشَّمِّ مِنَ الْأَذْنِ ، وَالشَّمِ مِنَ الْأَنْفِ ، وَالذَّوقِ مِنَ الفَمَ ، وَالْكَلَامِ مِنَ اللَّسَانِ ، وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّمَيِّرِ مِنَ الْقَلْبِ ، وَكَالنَّارِ مِنَ الْحَجَرِ ، لَا بَلْ هُوَ اللهُ الصَّمَلُ اللَّذِي اللَّسَانِ ، وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّمَيِّرِ مِنَ الْقَلْبِ ، وَكَالنَّارِ مِنَ الْحَجَرِ ، لَا بَلْ هُوَ اللهُ الصَّمَلُ اللَّذِي اللَّسَانِ ، وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّمَيِّرُ مِنَ الْقَلْبِ ، وَكَالنَّارِ مِنَ الْحَجَرِ ، لَا بَلْ هُوَ اللهُ الصَّمَلُ اللَّهُ اللَّ مَا اللَّهُ المَاء وَمُنْشِئُ الْأَشْياءِ وَخَالِقُها ، وَمُنْشِئُ الْأَشْياءِ وَخَالِقُها ، وَمُنْشِئُ الْأَشْياءِ وَخَالِقُها ، وَمُنْشِئُ الْأَشْياءِ .

يَتَلَاشَىٰ مَا خَلَقَ لِلْفَنَاءِ بِمَشِيئَتِهِ، وَيَبْقَىٰ مَا خَلَقَ لِلْبِنَاءِ بِعِلْمِهِ، فَذَلِكُمُ اللهُ الصَّمَدُ اللهِ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الإخلاص ١١٢: ١ و ٢.

<sup>(</sup>٢) الإخلاص ١١٢: ٣ و ٤.

<sup>(</sup>٣) التوحيد / الصدوق: ٩٠ و ٩١ ، الحديث ٥. تفسير البرهان: ٤: ٥٢٥. بحار الأنوار: ٣: ٢٢٣ ، الحديث ١٤. كنز الدقائق: ١٤: ٥١٢.

لَخِيَاتِكُ مِنْ مُثُلِ الْأَمَامُ الْحِدِينِ فِي الْمُعَامِ الْحِدِينِ فِي الْمُعَامِ الْحِدِينِ فِي اللهِ المُعَامِ الْحِدِينِ فِي اللهِ المُعَامِ الْحِدِينِ فِي اللهِ اللهِ المُعَامِ الْحِدِينِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

#### التوحيد

وعرض الإمام الحسين الله في كثير من كلامه إلى توحيد الله ، فبيّن حقيقته وجوهره ، وفنّد شُبّه الملحدين وأوهامهم ، ونعرض فيما يلي لبعض ما أثر عنه:

١ ـ قال اللهِ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّـقُوا هَـٰؤُلَاءِ الْمَارِقَةَ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ يُضاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، بَلْ هُوَ اللهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيرُ ، لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ .

إِسْتَخْلَصَ الْوَحْدانِيَّةَ وَالْجَبَرُوْتَ ، وَأَمْضَى الْمَشِيئَةَ وَالْإِرادَةَ وَالْقُدْرَةَ وَالْعِلْمَ بِما هُوَ كائِنَّ .

لَا مُنازِعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ، وَلَا كُفُو لَهُ يُعادِلُهُ ، وَلَا ضِدَّ لَهُ يُنازِعُهُ وَلَا سَمِيًّ لَهُ يُشَابِهُهُ ، وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ .

لَا تُتَداوَلُهُ الْأُمُورُ ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ الْأَحْوالُ ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْأَحْداثُ ، وَلَا يَخْطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ مَبْلَغُ جَبَرُوتِهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ في الْأَشْياءِ الواصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ ، وَلَا يَخْطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ مَبْلَغُ جَبَرُوتِهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ في الْأَشْياءِ عَدِيلٌ ، وَلَا تُدْرِكُهُ العُلَماءُ بِأَلْبَابِها ، وَلَا أَهْلُ التَّفْكِيرِ بِتَفْكِيرِهِمْ إِلّا بِالتَّحْقِيقِ إِيقَاناً بِالْغَيْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفاتِ الْمَخْلُوقِينَ ، وَهُوَ الْواحِدُ الصَّمَدُ .

مَا تُصُوِّرَ فِي الْأَوْهَامِ فَهُوَ خِلَافُهُ ، لَيْسَ بِرَبِّ مَنْ طُرِحَ تَحْتَ الْبَلَاغِ ، وَمَعْبُودٍ مَنْ وَجِدَ فِي هَواءٍ أَوْ غَيْرِ هَواءٍ .

هُوَ في الْأَشْياءِ كَائِنٌ ، لَا كَينُونَةَ مَخْظُورٍ بِهَا عَلَيْهِ ، وَمِنَ الْأَشْياءِ بَائِنٌ لَا بَينُونَةَ غَائِبٍ عَنْها.

لَيْسَ بِقَادِرٍ مَنْ قَارَنَهُ ضِدٌ أَوْ سَاوَاهُ نِدٌ ، لَيْسَ عَنِ الدَّهْرِ قِدَمُهُ ، وَلَا بِالنَّاحِيَةِ أَمَمُهُ ، النَّسَ عِنِ الدَّهْرِ قِدَمُهُ ، وَلَا بِالنَّاحِيَةِ أَمَمُهُ ، وَلَا تَعْرُ فَي السَّمَاءِ احْتِجَابُهُ كَمَنْ في النَّرضِ؛ قُرْبُهُ كَرَامَتُهُ ، وَبُعْدُهُ إِهَانَتُهُ ، لَا تَجِلُّهُ (في )، وَلَا تُوقِّتُهُ (إِذْ )، وَلَا تَأْمُرُهُ (إِنْ ).

عُلُوَّ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّلِ<sup>(۱)</sup>، وَمَجِيئُهُ مِنْ غَيْرِ تَنَقُّلٍ، يُوجِدُ الْمَفْقُودَ، وَيُفْقِدُ الْمَوْجُودَ، وَلَا تَجْتَمِعُ لِغَيْرِهِ الصِّفَتانِ فِي وَقْتٍ. يُصِيبُ الْفِكْرُ مِنْهُ، الْإِبْمانَ بِهِ مُوجُوداً وَوُجُودُ الْإِبْمانِ لِهِ مُوجُوداً وَوُجُودُ الْإِبْمانِ لَا وُجُودُ صِفَةٍ. بِهِ تُوصَفُ الصِّفاتُ لَا بِها يُوصَفُ، وَبِهِ تُعْرَفُ الْمَعارِفُ لَا بِها الْإِبْمانِ لَا وُجُودُ صِفَةٍ. بِهِ تُوصَفُ الصِّفاتُ لَا بِها يُوصَفُ، وَبِهِ تُعْرَفُ الْمَعارِفُ لَا بِها يُعْرَفُ، فَذَلِكَ اللهُ لَا سَمِيًّ لَهُ، سُبْحانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (<sup>(۱)</sup>).

وحذّر الإمام الحسين النِّلِ من تشبيه الخالق العظيم بعباده أو بسائر الممكنات التي يلاحقها العدم، ويطاردها الفناء.

إنَّ الإنسان مهما أُوتي من طاقات فهي محدودة كماً وكيفاً، ويستحيل أن يصل إلى إدراك حقيقة المبدع العظيم الذي خلق هذه الأكوان، وخلق هذه المجرات التي يذهل العقول تصورها، وما بنيت عليه من الأنظمة الدقيقة المذهلة. إنّ الإنسان قد عجز عن معرفة نفسه التي انطوت على هذه الأجهزة العميقة كجهاز البصر، والسمع، والاحساس، وغيرها. فكيف يصل إلى إدراك خالقه ؟!

وعلى أيّة حال فقد أوضحت هذه اللوحة الرائعة كثيراً من شؤون التوحيد، ودللت على كيفيته، وهي من أثمن ما أثر عن أئمة أهل البيت المَيْلِا في هذا المجال.

٢ - يقول المؤرخون: إنّ حبر الأمة عبدالله بن عباس كان يحدّث النّاس في مسجد رسول الله عَيَّالِيُهُ ، فقام إليه نافع الأزرق فقال له: تفتي الناس في النملة والقملة ؟! صِفْ لى إلهك الذي تعبد ؟

فأطرق إعظاماً لقوله ، وكان الإمام الحسين الطِّلِا جالساً فانبرى قائلاً: «إِلَى يَابْنَ الْأَزْرَقِ ».

فقال: لست إياك أسال!

<sup>(</sup>١) التوقّل: الإسراع في الصعود. يقال: وَقَلَ في الجبلِ وتَوَقَّلَ: إذا صعَدَ مسرعاً - النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥: ٢١٦ - وَقَلَ.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٤٤ و ٢٤٥. بحار الأنوار: ٤: ٣٠١، الحديث ٢٩.

فثار ابن عباس ، وقال له : إنّه من بيت النبوة ، وهم ورثة العلم .

فأقبل نافع نحوه ، فقال الإمام الحسين الطِّلِ له : « يا نافِعُ ، إِنَّ مَنْ وَضَعَ دِينَهُ عَلَى الْقِياسِ لَمْ يَزَلِ الدَّهْرَ في الْتِباسِ ، ما نِلاً ناكِباً عَنِ الْمِنْهاجِ ، ظاعِناً بِالْإِعْوِجاجِ ، ضالاً عَن السّبيل ، قائِلاً غَيْرَ الْجَمِيل .

يابْنَ الْأَزْرَقِ ، أَصِفُ إِلهِي بِما وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ، وَ أُعرِّفُهُ بِما عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ ، لَا يُدْرَكُ بِالْحُواسِّ ، وَلَا يُقاسُ بِالنّاسِ ، فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلتَصِقٍ ، وَبَعِيدٌ غَيْرُ مُنتَقِصٍ . يُوحَّدُ وَلَا يُبَعَّضُ ، مَعْرُوفٌ بِالْآباتِ ، مَوْصُوفٌ بِالْعَلَاماتِ ، لَا إِللهِ إِلّا هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ ، (١).

فَحار ابن الأزرق ولم يطق جواباً، فقد ملكت الحيرة نفسه، وسد عليه الإمام الحسين التلاخ كل نافذة ينفذ منها، ويهر جميع من سمعوا مقالة الإمام، وراحوا يرددون كلام ابن عباس إن الحسين التلاخ من بيت النبوة وهم ورثة العلم.

## الأمر بالمعروف

وجّه الإمام الحسين للبيلة هذه الكلمة النيرة إلى الأنصار والمهاجرين، ونعى عليهم تسامحهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بُني عليهما المجتمع الإسلامي، كما عرض إلى المظالم الاجتماعية التي منيت بها الأمة، والتي كانت ناجمة عن تقصيرها في إقامة هذا الواجب الخطير، وهذا نصها:

دَاعْتَبِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللهُ بِهِ أَوْلِياءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ ، إِذْ يَقُولُ: ﴿ لَولاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَولِهِمُ الإِثْمَ ﴾ (٢) وَقَالَ: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابنِ مَريَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \*

<sup>(</sup>۱) التوحيد /الصدوق: ۷۹ و ۸۰. تفسير العياشي: ۲: ۳۳۷ و ۳۳۸. تفسير البرهان: ۲: ٤٧٨ و ۲۳۸ و ۳۳۸. تاريخ مدينة دمشق: ۱: ۱۸۳ و ۱۸۵. الكواكب الدريّة: ۱: ۵۸.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٦٣.

كَانُوا لاَ يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (١) ، وَإِنَّما عابَ اللهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرُونَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنكَّرَ وَالْفَسادَ ، فَلَا يَنْهُونَهُمْ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرُونَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنكَّرَ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ فَلَا يَنْهُونَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيما كَانُوا يَنالُونَ مِنْهُمْ ، وَرَهْبَةً مِمّا يَحْذَرُونَ ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخشُونِ ﴾ (٢).

وَقَالَ: ﴿ الْمَوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم أُولِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهَونَ عَن الْمُنكَر ﴾ (٣).

فَبَدَأَ اللهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ؛ لِعِلْمِهِ بِأَنَها إِذَا أُدِّيتُ وَأَقِيْمَتْ اللهَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ وَأُقِيْمَتْ اِسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُها ، هَيِّنُها وَصَعْبُها؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ دُعاءً إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَطَالِمِ وَمُحَالَفَةِ الظَّالِمِ ، وَقِسْمَةِ الْفَيْءِ وَالْغَنائِمِ ، وَأَخْذِ الصَّدَقاتِ مِن مَواضِعِها وَوَضْعِها فِي حَقِّها .

ثُمَّ أَنْتُمْ أَيْتُهَا الْعِصابَةُ ، عِصابَةٌ بِالْعِلْمِ مَشْهُورَةٌ ، وَبِالْخَيْرِ مَذْكُورَةٌ ، وَبِالنَّصِيحَةِ مَعْرُوفَةٌ ، وَبِاللهِ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ مَهابَةٌ . يَهابُكُمُ الشَّرِيفُ ، وَيُكْرِمُكُمُ الضَّعِيفُ ، وَيُؤْثِرُكُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَدَّ لَكُمْ عِنْدَهُ . تَشْفَعُونَ فِي الْحَوائِجِ إِذَا امْتُنِعَتْ مِنْ طُلَابِها ، وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِهَيْبَةِ الْمُلُوكِ وَكَرامَةِ الْأَكابِرِ ، أَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ إِنَّما يَلْتُمُوهُ طُلَابِها ، وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِهَيْبَةِ الْمُلُوكِ وَكَرامَةِ الْأَكابِرِ ، أَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ إِنَّما يَلْتُمُوهُ بِمَا يُرْجَىٰ عِنْدَكُمْ مِنَ الْقِيامِ بِحَقِّ اللهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ عَنْ أَكِثِرِ حَقِّهِ تُقَصِّرونَ ؟ فاسْتَخْفَقْتُمْ بِمَا يُرْجَىٰ عِنْدَكُمْ مِنَ الْقِيامِ بِحَقِّ اللهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ عَنْ أَكِثِرِ حَقِّهِ تُقَصِّرونَ ؟ فاسْتَخْفَقْتُمْ بِمَا يُرْجَىٰ عِنْدَكُمْ مِنَ الْقِيامِ بِحَقِّ اللهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ عَنْ أَكِثِ حَقِّهِ تُقَصِّرونَ ؟ فاسْتَخْفَقْتُمْ بِحَقِّ اللهِ بَعِقَ اللهِ ، وَأَمّا حَقِّ اللهُ عَلْهُ مَا خَلُّ الشَّعْفَاءِ فَضَيَّعْتُمْ ، وَأَمّا حَقَّكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ ، فَلَا مالاً بَتَعُوهُ اللهِ يَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذَاتِ اللهِ .

أَنْتُمْ تَتَمَنُّونَ عَلَى اللهِ جَنَّتَهُ ، وَمُجاوَرَةَ رُسُلِهِ ، وَأَماناً مِنْ عَذَابِهِ . لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٧٨ و ٧٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩: ٧١.

أَيُهَا الْمُتَمَنُّونَ عَلَى اللهِ أَنْ تَحِلَّ بِكُمْ نِقْمَةٌ مِنْ نَقِماتِهِ؛ لِأَنْكُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ كَرامَةِ اللهِ مَنْزِلَةً فَظَلْتُمْ بِهَا ، وَمَنْ يُعْرَفُ بِاللهِ لَا تُكْرِمونَ ، وَأَنْتُمْ بِاللهِ فِي عِبادِهِ تُكْرَمونَ ، وَقَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْفُوضَةً فَلَا تَفْزَعُونَ ، وَ أَنْتُمْ لِبَعْضِ ذِمَمِ آبائِكُمْ تَفْزَعُونَ ، وَذِمَّةُ رَسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْفُوضَةً فَلَا تَفْزَعُونَ ، وَ أَنْتُمْ لِبَعْضِ ذِمَمِ آبائِكُمْ تَفْزَعُونَ ، وَذِمَّةُ رَسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْفُوضَةً وَالْمُصانِعَةِ عِنْدَ الظّلَمَةِ تَأْمَنونَ . كُلُّ ذَلِكَ تَعْمَلُونَ ، وَلَا مَنْ عَمِلَ فِيهَا تُعِينُونَ ، وَبِالْإِدْهَانِ وَالْمُصانَعَةِ عِنْدَ الظّلَمَةِ تَأْمَنونَ . كُلُّ ذَلِكَ مِمّا أَمْرَكُمُ اللهُ بِهِ مِنَ النَّهِي وَالتَّناهِي وَ أَنتُم عَنْهُ غافِلُونَ .

وَأَنْتُمْ أَعْظَمُ النَاسِ مُصِيبَةٌ لِما غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنازِلِ الْعُلَماءِ لَوْ كُنْتُمْ تَشْعُرونَ ، ذَلِكَ بِأَنَّ مَجارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكامِ عَلَىٰ أَيْدِي الْعُلَماءِ بِاللهِ ، الْأُمَناءِ عَلَىٰ حَلَالِهِ وَحَرامِهِ فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ ، وَمَا سُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلّا بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ ، وَاخْتِلَافِكُم فِي السُّنَّةِ الْواضِحَةِ ، وَلَوْ صَبَرْتُم عَلَى الْأَذَىٰ ، وَتَحَمَّلْتُمُ الْمَؤُونَةَ فِي ذَاتِ اللهِ ، كَانَتْ أَمُورُ اللهِ عَلَيْكُمْ تَرِدُ ، وَعَنْكُمْ تَصْدُرُ ، وَإِلَيْكُمْ تَرْجِعُ ، وَللْكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ أَمُورُ اللهِ فِي أَيْدِيهِمْ . يَعْمَلُونَ بِالشَّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَواتِ ، مَنْ لَيْحَابُكُمْ بِالشَّبُهاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَواتِ ، مَنْ الْمَوْتِ ، وَإِعْجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ الَّتِي هِيَ مُفَادِقَتُكُمْ ، فَأَسْلَمْتُهُ مَنْ الْمَوْتِ ، وَإِعْجَابُكُمْ بِالشَّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَواتِ ، سَلَّطَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ فِرارُكُمْ مِنَ الْمَوْتِ ، وَإِعْجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ الَّتِي هِيَ مُفَادِقَتُكُمْ ، فَأَسْلَمْتُهُ مَعْ مُعْتَمْ عَلَىٰ مَعِيشَتِهِ مَعْلُوبٍ . الظَّمَةُ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَمِنْ بَيْنِ مُسْتَعْمَ مَعْ مُفَادٍ وَيَشِي مُسْتَضْعَفِ عَلَىٰ مَعِيشَتِهِ مَغْلُوبٍ . الظَّمَةُ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَمِنْ بَيْنِ مُسْتَعْبُهِ مَقْهُورٍ ، وَبَيْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَىٰ مَعِيشَتِهِ مَغُلُوبٍ .

يَتَقَلَّبُونَ فِي الْمُلْكِ بِآرائِهِمْ ، وَيَسْتَشْعِرُونَ الْخِزْيَ بِأَهْوائِهِمُ اقْتِداءً بِالْأَشْرارِ ، وَجُرْأَةً عَلَى الْجَبَارِ . فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مِنْبَرِهِ خَطِيبٌ يَصْفَعُ ، فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاغِرَةً ، وَ أَيْدِيهِمْ فَي الْجَبَارِ . فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مِنْبَرِهِ خَطِيبٌ يَصْفَعُ ، فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاغِرَةً ، وَ أَيْدِيهِمْ فِيها مَبْسُوطَةً ، وَالنّاسُ لَهُمْ خَوَلٌ ، لَا يَدْفَعُونَ يَدَ لَامِسٍ ، فَمِنْ بَيْنِ جَبّارٍ عَنِيدٍ ، وَذِي سَطْوَةٍ عَلَى الضَّعَفَةِ شَدِيدٍ ، مُطاعٍ لَا يَعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعِيدَ . فَيا عَجَباً ! وَمَا لِي لَا أَعْجَبُ سَطْوَةٍ عَلَى الشَّعِمَةِ شَدِيدٍ ، مُطاعٍ لَا يَعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعِيدَ . فَيا عَجَباً ! وَمَا لِي لَا أَعْجَبُ وَالْأَرضُ مِن عَاشٌ غَشُومٍ ، وَمُتَصَدِّةٍ ظَلُومٍ ، وَعامِلٍ عَلَى الْمُومِنِينَ بِهِمْ غَيْرِ رَحِيمٍ ، فَاللهُ الْحَاكِمُ فِيما فِيهِ تَنازَعْنا ، وَ الْقَاضِي بِحُكْمِهِ فِيما شَجَرَ بَيْنَنا .

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافُساً فِي سُلْطَانٍ ، الْيَماسا مِنْ فُضُولِ

الْحُطامِ؛ وَلَكِنْ لِنُرِيَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ ، وَنُظهِرَ الْإِصْلَاحَ في بِلاَدِكَ ، وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ ، وَيُعْمَلَ بِفَرائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكامِكَ ، فَإِنْ لِمْ تَنْصُرُونا وَتَنْصِفُونا قَوِيَ الظَّلَمَةُ عَلَيْكُمْ ، وَعَمِلوا في إطْفاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ ، وَحَسْبُنا اللهُ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْهِ أَنَبْنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ، (1).

وحفلت هذه الوثيقة السياسية بذكر الأسباب التي أدت إلى تردي الأخلاق، وشيوع المنكر في البلاد الناجمة من عدم قيام المهاجرين والأنصار بمسؤولياتهم وواجباتهم الدينية والاجتماعية، فقد كانت لهم المكانة المرموقة في المجتمع الإسلامي؛ لأنهم صحابة النبئ عَيَّالُهُ، وحَضَنة الإسلام ويمكنهم أن يقولوا كلمة الحق، ويناهضوا الباطل، إلا أنهم تقاعسوا عن واجباتهم مما أدى إلى أن تتحكم في رقاب المسلمين الطغمة الحاكمة من بني أمية الذين اتخذوا عباد الله خولاً، ومال الله دولاً.

# أنواع الجهاد

وسئل الإمام أبو عبدالله الحسين الله عن الجهاد هل هو سنة أم فريضة ؟

فَأَجَابِ اللَّهِ الْجِهادُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: فَجِهادانِ فَرْضٌ ، وَجِهادُ سُنَّةٍ لَا يُقامُ إِلّا مَعَ فَرْضٍ ، وَجِهادُ سُنَّةٍ ، فَأَمّا أَحَدُ الْفَرْضَينِ فَجِهادُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعاصِي اللهِ ، وَهُو مِنْ أَعْظَمِ الْجِهادِ ، وَمُجاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ فَرْضٌ ، وَأَمّا الْجِهادُ الَّذِي هُو سُنَّةً لَا يُعْمَ الْجِهادِ ، وَمُجاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ فَرْضٌ ، وَأَمّا الْجِهادُ الَّذِي هُو سُنَّةً لَا يُعْمِعِ الْأُمَّةِ لَوْ تَرَكُوا الْجِهادَ لَأَتَاهُمُ لَا يُقامُ إِلّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجاهَدَةَ الْعَدُو فَرْضٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُمَّةِ لَوْ تَرَكُوا الْجِهادَ لَأَتَاهُمُ الْعَدُو مَعَ الْأُمَّةِ فَيْ الْإِمامِ . وَحَدُّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْعَدُو مَعَ الْأُمَّةِ فَيُجاهِدَهُمْ .

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٣٧ ـ ٢٣٩.

وَأَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةً فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَجَاهَدَ فِي إِقَّامَتِهَا ، وَبُلُوغِهَا وَإِحْبَائِهَا فَالْعَمَلُ وَالسَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؛ لأَنَّهَا إِحْبَاءُ سُنَّةٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّائِهَا فَالْعَمَلُ وَالسَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؛ لأَنَّهَا إِحْبَاءُ سُنَّةٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَنْهُ مَنْ عَبْرِ أَنْ اللهِ عَيْلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْرِ أَنْ عَبْلِ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَمْلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ عَبْرِ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الله

## تشريع الصوم

سئل الإمام الحسين الملي عن الحكمة في تشريع الصوم على العباد فقال الملي : « لِيَجِدَ الْغَنِيُ مَسَّ الْجُوع فَيَعُودَ بِالْفَصْلِ عَلَى الْمَساكِينِ ، (٢).

## أنواع العبادة

وتحدث الإمام الحسين المنظِ عن أنواع العبادة فقال: «إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ شُكْراً عِبادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبادَةُ الْأَجْرَارِ، وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبادَةِ ، (٣).

وتحدث اللهِ عمّن عَبَدَ الله حق عبادته فقال: « مَنْ عَبَدَ اللهَ حَقَّ عِبادَتِهِ آتَاهُ اللهُ فَوقَ أَمانِيهِ وَكِفايَتِهِ » (٤).

## مودّة أهل البيت المتمليك

وحثُ الإمام الحسين المُثِلِا على مودة أهل البيت المُثَلِا ، يقول أبو سعيد: «سمعت الحسين المُثِلا بعنه الله بعد الله على أحَبّنا وَإِنْ كَانَ أَسِيراً فِي الدَّيْلَمِ ، وَإِنَّ حُبّنا الحسين المُثِلا بعد الله ب

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٤٣. الخصال: ١: ٢٤٠. بحار الأنوار: ١٠٠: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٦٨. بحار الأنوار: ٩٦: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢: ٨٩. تحف العقول: ٢٤٦. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٧، الحديث ٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الإمام العسكري للطلا: ٢٦١، الحديث ١٧٩. بحار الأنوار: ٧١: ١٨٤، الحديث ٤٤.

لِيُساقِطُ الذُّنُوبَ كَما تُساقِطُ الرِّيحُ الْوَرَقَ (١).

روى بشر بن غالب أنّ الإمام الحسين اللهِ قال: ( مَنْ أَحَبَّنا شِهِ وَرَدْنا نَحْنُ وَهُوَ عَلَىٰ نَبِيّنا عَلَيْ اللهُ اللهُ

(لجنولنان عبنتز

# مكارم الأخلاق

ورسم الإمام الحسين الملي الأهل بيته وأصحابه مكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات، وأمرهم بالتحلي بها ليكونوا قدوة لغيرهم، وفيما يلى بعضها:

١ ـ قَالَ اللَّهِ : « الْحِلْمُ زِينَةً ، وَالْوَفَاءُ مُرُوءَةً ، وَالصَّلَةُ نِعْمَةً ، وَالْإِسْتِكْثَارُ صَلَفٌ ، وَالْعَجَلَةُ سَفَةً ، وَالسَّفَةُ شَرِّ ، وَالْعُلُوُّ وَرْطَةً ، وَمُجالَسَةُ أَهْلِ الدَّنَاءَةِ شَرِّ ، وَمُجالَسَةُ أَهْلِ الدَّنَاءَةِ شَرِّ ، وَمُجالَسَةُ أَهْلِ الدَّنَاءَةِ شَرِّ ، وَمُجالَسَةُ أَهْلِ الفُسُوقِ رِيَبَةً ، (٤).

٢ ـ قال الله الطّذَقُ عِزٌّ ، وَالْكِذْبُ عَجْزٌ ، وَالسَّرُ أَمانَةٌ ، وَالْجِوارُ قَرابَةٌ ، وَالْمَعُونَةُ صَدَقَةٌ ، وَالْعَمَلُ تَجرُبَةٌ ، وَالْخُلُقُ الْحَسَنُ عِبادَةٌ ، وَالصَّمْتُ زَيْنٌ ، وَالشَّحُ فَقْرٌ ، وَالسَّخاءُ غِنى ، وَاللَّمِ فَقُرٌ ، وَالسَّخاءُ غِنى ، وَالرِّفَقُ لُبٌ ، (0).

<sup>(</sup>١) الاختصاص: ٨٢. شرح الأخبار: ١: ١٦٣. مناقب على بن أبي طالب: / ابن المغازلي: ٣١٦، الحديث ٤٥٥. ينابيع المودّة: ٢: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) الأمالي /الطوسي: ٢٥٣ و ٢٥٤، الحديث ٤٥٥. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة: ١: ٥٧٥ و ٥٧٦. بحار الأنوار: ٤٤: ١٩٥. العوالم: ١٧: ٦١.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمّة: ١: ٥٧٥ و ٥٧٦. نور الأبصار: ٢٧٧.

وفي تاريخ مدينة دمشق: ١٦: ٢٥٩ وكنز العمّال: ١٦: ٢٦٩، الرقـم ٤٤٤٠٠: أنّـها للحسن بن علي علينا .

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي : ٢: ١٦٠.

٣ قال اللهِ وَ أَيُها النّاسُ ، مَنْ جادَ سادَ ، وَمَنْ بَخِلَ رَدُّلَ ، وَإِنَّ أَجْوَدَ النّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ أَعْطَىٰ مَنْ لاَ يَرْجو ، وَإِنَّ أَعْفَى النّاسَ مِنْ عَفا عَنْ قُدْرَةٍ ، وَإِنَّ أَوْصَلَ النّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ ، وَالْأُصُولُ عَلَىٰ مَعارِسِها بِفُرُوعِها تَسْمُو ؛ فَمَنْ تَعَجَّلَ لأَخِيهِ خَيْراً وَجَدَهُ إِذا قَدِمَ عَلَيْهِ غَداً ، وَمَنْ أَرادَ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ بِالصَّنيعةِ إِلَىٰ أَخِيهِ كَافاهُ بِها في وَقْتِ حاجَتِهِ ، وَصَرَفَ عَنْهُ مِنْ بَلَاءِ الدُّنيا ما هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ، وَمَنْ نَفَّسَ كُرْبَةَ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرَبَ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَدُهُ مِنْ اللهُ إِلَيْهِ ؛ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (١).

٤ ـ قال النَّالِا : « إَعْلَمُوا أَنَّ حَوائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ ، فَلَا تَمَلُّوا النِّعَمَ فَتَعُودَ النَّقَمُ » (٢).

٥ - رأى الإمام النَّلِا رجلاً قد دُعي إلى طعام فامتنع من الإجابة ، فقال النَّلِا له: وقَمْ فَلَيْسَ فِي الدَّعْوَةِ عَفْقٌ ، وَإِنْ كُنْتَ مُفْطِراً فَكُلْ ، وَإِنْ كُنْتَ صائِماً فَبارِكْ ، (٣).

٦ قال النِّهِ: (صاحِبُ الْحاجَةِ لَمْ يُكْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ سُؤَالِكَ ، فَأَكْرِمْ وَجْهَكَ عَنْ
 رَدِّهِ (٤).

٧ - كان الله دوماً ينشد هذه الأبيات الداعية إلى حسن الخلق، وعدم العناء في طلب الدنيا، ويزعم بعض الرواة أنها من نظمه، وهي:

لَـئِنْ كَانَتِ الدُّنِيا تُـعَدُّ نَـفِيسَةً فَـدارُ ثَـوابِ اللهِ أَعْلَىٰ وَأَنْـبَلُ وَإِنْ كَانَتِ الأَبْدانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِأَتْ فَقَتْلُ امْرِى بِالْسَيْفِ فِي اللهِ أَفْضَلُ

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ١: ٥٧٤. بحار الأنوار: ٧٨: ١٢١. نهاية الأرب: ٣: ٢٠٥. الطبقات الكبرى / الشعراني: ٤١.

<sup>(</sup>۲) كشف الغمّة: ۱: ۵۷۳. أعلام الدين: ۲۹۸. بحار الأنوار: ۷۵: ۳۱۸ و: ۷۸: ۱۲۱. الطبقات الكبرى / الشعراني: ٤١.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام: ٢: ١٠٧ و ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمّة: ١: ٧٧٦. بحار الأنوار: ٤٤: ١٩٦. نور الأبصار: ٧٧٧.

وَإِنْ كَانَتِ الأَرْزَاقُ رِزْقًا مُعَدَّراً وَإِنْ كَانَتِ الأَمْوالُ لِلنَّرْكِ جَمْعُها لِئَنْ كَانَتِ الأَفْعالُ يَوْماً لِأَهْلِها

فَقِلَّهُ جَهْدِ الْمَرْءِ فِي الكَسْبِ أَجْمَلُ فَما بِالُ مَتْرُوكٍ بِهِ المَرْءُ يَبْخَلُ كَمالاً فَحُسْنُ الْخُلْقِ أَبْهَىٰ وَأَكْمَلُ (١)

وألمت هذه الأبيات برغبة الإمام الحسين الله إلى الله الله الله الله الله عن طبيعة كرمه وسخائه .

9 ـ قال اللَّهِ لابن عباس: ( يابْنَ عَبّاسٍ ، لَا تَتَكَلَّمَنَّ فِيما لَا يَعْنيكَ فَإِنَّنِي أَحافُ عَلَيْكَ الْوِزْرَ ، وَلَا تَتَكَلَّمَ فِيما يَعْنِيكَ حَتّىٰ تَرىٰ لِلْكَلَامِ مَوْضِعاً ، فَرُبَّ مُتِكلِّمٍ قَدْ تَكلَّمَ بِحَقَّ فَعِيْبَ ، وَلَا تُمارِيَنَّ حَليِماً وَلَا سَفِيها ، فَإِنَّ الْحَليِمَ يُقْلِيكَ ، وَالسَّفِيه يُرْدِيكَ ، وَلَا تَقُولَنَ فِي أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ إِذَا تَوَارَىٰ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فَيِكَ إِذَا تَوَارَىٰ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فَيِكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فَيِكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُ أَنْ يَقُولَ فَيِكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فَيِكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فَيكِ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فَيكِ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فَيكِ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْكَ إِلّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فَيكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْكَ إِلّا مِثْلُ مَا مُحْزِيٍّ بِالْإِحْسَانِ ، وَالسَّلَامُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ مَحْزِيٍّ بِالْإِحْسَانِ ، وَالسَّلَامُ ) (7).

وهذه الكلمات الذهبية هي بعض ما أثر عنه في مكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات التي يكسب بها الإنسان المنهج السليم، وحسن السلوك وسلامة الدارين.

# تشريع الأذان

وزعم بعض المعاصرين للإمام الحسين الطِّلِ أنَّ الذي شرّع الأذان عبدالله بن زيد

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٩٥. اللهوف: ٥٥. مثير الأحزان /ابن نما: ٣٢. كشف الغمّة: ١: ٥٧٢. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٧. البداية والنهاية: ٨: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) أسرار الحكماء: ٩٠. أعيان الشيعة: ١: ٦٢١.

<sup>(</sup>٣) كنز الفوائد: ١٩٤. أعلام الدين: ١٤٥. بحار الأنوار: ٧٨: ١٢٧.

لرؤيا رآها ، فأخبر بها النبيّ عَيَّالِيَّهُ فأمر عَيَّالِيَّهُ به ، فأنكر الإمام الحسين لليَّلِا ذلك ، وقال : الْوَحْيُ يَتَنَزَّلُ عَلَىٰ نَبِيِّكُمْ وَتَزْعُمُونَ أَنَّهُ أَخَذَ الأَذانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالأَذانُ وَجْهُ وِينِكُمْ ...(١).

### الإخوان

قال اللهِ الْإِخُوانُ أَرْبَعَةً : فَأَخُ لَكَ وَلَهُ ، وَ أَخٌ لَكَ ، وَأَخٌ عَلَيْكَ ، وَأَخٌ لَا لَكَ وَلَا لَهُ ، وَأَخٌ عَلَيْكَ ، وَأَخٌ لَا لَكَ وَلَا لَهُ ، وَأَخٌ عَلَيْكَ ، وَأَخٌ لَا لَكِ وَلَا لَهُ ، وَأَخٌ عَلَيْكَ ، وَأَخٌ لَا لَكِ وَلَهُ فَهُوَ الْأَخُ الَّذِي يَطْلُبُ بِإِخَائِهِ بَقَاءَ الْإِخَاءِ ، وَلَا يَطْلُبُ بِإِخَائِهِ مَوْتَ الْإِخَاءِ فَهَ ذَا لَكَ وَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَمَّ الْإِخَاءُ طَابَتْ حَياتُهُمَا الْإِخَاءِ فَهَ ذَا لَكَ وَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَمَّ الْإِخَاءُ طَابَتْ حَياتُهُمَا جَمِيعاً ، وَإِذَا دَخَلَ الْإِخَاءُ فَى حَالِ التَّنَاقُضِ بَطَلَا جَمِيعاً .

وَالْأَخُ الَّذِي لَكَ فَهُوَ الْأَخُ الَّذِي قَدْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ عَنْ حالِ الطَّمَعِ إِلَىٰ حالِ الرَّغْبَةِ، فَلَمْ يَطْمَعْ في الدُّنْيا إِذا رَغِبَ فِي الْإِخاءِ فَهـٰذا مَوْفُورٌ عَلَيْكَ بِكُلِّيَّتِهِ.

وَالْأَخُ الَّذِي هُوَ عَلَيْكَ فَهُوَ الْأَخُ الَّـذِي يَــتَرَبَّصُ بِكَ الدَّوائِـرَ، وَيُـغْشيِ السَــرائِـرَ، وَيَنْظُرُ فِي وَجْهِكَ نَظَرَ الْحاسِدِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الْواحِدِ.

وَالْأَخُ الَّذِي لَا لَكَ وَلاَ لَهُ ، فَهُوَ الَّذِي قَدْ مَلاَّهُ اللهُ حُمْقاً فَأَبْعَدَهُ سُحْقاً ، فَتَراهُ يُؤْثِرُ نَفْسَهُ عَلَيْكَ ، وَيَطْلُبُ شُحَّ ما لَدَيْكَ ، (٢).

### العلم والتجارب

قال النَّابِ: ﴿ دِراسَةُ الْعِلْمِ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ ، وَطُوْلُ التَّجَارِبِ زِيادَةٌ فِي الْعَقْلِ ، وَالشَّرَفُ وَ التَّقْوَى وَالْقُنُوعُ رَاحَةُ الْأَبْدَانِ ، وَمَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ ، وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ ، (٣) .

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام: ١: ١٤٣. بحار الأنوار: ٨٤: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٤٧. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٩، الحديث ١٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٨: ١٢٨. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٨٨، الحديث ٢٨.

#### حقيقة الصدقة

وتصدق رجل من بني أمية بأموال كثيرة ، ولم تكن تلك الأموال من حلال ، وإنّما كانت من حرام ، فقال الإمام الحسين الله : « مَثَلُهُ مَثُلُ الَّذِي سَرَقَ الْحاجّ ، وإنّما كانت من حرام ، فقال الإمام الحسين الله عرق فيها جَبِينُهُ ، وَاغْبَرّ فِيها وَجُهُهُ ... ، (١).

### الوعظ والإرشاد

وعنى الإمام الحسين المنابِ بوعظ الناس وإرشادهم ـكما عنى أبوه أمير المؤمنين المنابخ من قبله ـ مستهدفاً من ذلك تنمية القوى الخيرة في النفوس، وتوجيه الناس نحو الحق والخير وإبعادهم عن نزعات الشرّ من الاعتداء والغرور والطيش وغير ذلك، ونعرض فيما يلى لبعض ما أثر عنه:

١ - قال الله : (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَأَحَذَّرُكُمْ أَيّامَهُ، وَأَرْفَعُ لَكُمْ أَعْلَامَهُ، فَكَأَنَّ الْمَخُوفَ قَدْ أَفِدَ بِمَهُولِ وُرُودِهِ، وَنَكِيرِ حُلُولِهِ، وَبَشَعِ مَذَاقِهِ، فاعْتَلَقَ مُهَجَكُمْ، وَحالَ الْمَخُوفَ قَدْ أَفِدَ بِمَهُولِ وُرُودِهِ، وَنَكِيرِ حُلُولِهِ، وَبَشَعِ مَذَاقِهِ، فاعْتَلَقَ مُهَجَكُمْ، وَحالَ بَيْنَ الْعَمَلِ وَبَيْنَكُمْ ، فَبادِرُوا بِصِحَّةِ الْأَجْسامِ وَمُدَّةِ الْأَعْمارِ، كَأَنَّكُمْ نَبَعاتُ طَوارِقِهِ فَتَنْقُلُكُمْ مِنْ ظَهْرِ الْأَرْضِ إلى بَطْنِها، وَمِنْ عُلُوها إلى سُفْلِها، وَمِنْ أَنْسِها إلى وَحْشَتِها وَمِنْ رَوْحِها وَضَوْئِها إلى ظُلْمَتِها، وَمِنْ سَعَتِها إلَى ضِيْقِها حَيْثُ لَا يُزارُ حَمِيمٌ، وَلَا يُعادُ وَمِنْ رَوْحِها وَضَوْئِها إلى ظُلْمَتِها، وَمِنْ سَعَتِها إلَى ضِيْقِها حَيْثُ لَا يُزارُ حَمِيمٌ، وَلَا يُعادُ مَنْ رَوْحِها وَضَوْئِها إلى ظُلْمَتِها، وَمِنْ سَعَتِها إلَى ضِيْقِها حَيْثُ لَا يُزارُ حَمِيمٌ، وَلَا يُعادُ مَنْ مَنْ رَوْحِها وَضَوْئِها إلى ظُلْمَتِها، وَمِنْ شَعَتِها إلَى ضِيْقِها حَيْثُ لَا يُزارُ حَمِيمٌ، وَلَا يُعادُ مَنْ اللهُ وَإِيّاكُمْ عَلَى أَهُوالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَنَجَانا وَإِيّاكُمْ مِنْ عَلَي أَهُوالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَنَجَانا وَإِيّاكُمْ مِنْ عَلَي أَهُوالِهِ وَلَا يَلَا مَا وَلَكُمُ الْجَزِيلَ مِنْ ثَوابِهِ.

عِبادَ اللهِ ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قِصَرَ مَرْماكُمْ ، وَمَدىٰ مَضْعَنِكُمْ كَانَ حَسَبُ الْعامِلِ شُغْلاً يَسْتَفْرِغُ عَلَيْهِ أَخْزانَهُ ، وَيُذْهِلُهُ عَنْ دُنْياهُ ، وَيُكْثِرُ نَصَبَهُ لِطَلَبِ الْخَلَاصِ مِنْهُ ، فَكَيْفَ وَهُوَ يَسْتَفْرِغُ عَلَيْهِ أَخْزانَهُ ، وَيُذْهِلُهُ عَنْ دُنْياهُ ، وَيُكْثِرُ نَصَبَهُ لِطَلَبِ الْخَلَاصِ مِنْهُ ، فَكَيْفَ وَهُو بَعْدَ ذَلِكَ مُرْتَهَنَّ بِإِكْتِسَابِهِ ، مُسْتَوْقَفٌ عَلىٰ حِسَابِهِ ، لَا وَزِيرَ لَهُ يَمْنَعُهُ ، وَلَا ظَهِيرَ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام: ١: ٢٤٩ ـ ٢٥٠. بحار الأنوار: ٩٦: ٧٧.

يَدْفَعُهُ ، وَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيـمَانِهَا خَيْراً قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ؟! (١).

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، فَإِنَّا اللهَ قَدْ ضَمِنَ لِمَنِ اتَّقَاهُ أَنْ يُحَوِّلَهُ عَمَّا يَكْرَهُ إِلَىٰ مَا يُحِبُ ، وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، فَإِيّاكَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَخافُ عَلَى الْعِبادِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ ، وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْدَعُ عَنْ جَنَّتِهِ ، وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ وَيَا أُمَنُ الْعُقُوبَةَ مِنْ ذَنْبِهِ ، فَإِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ لَا يُحْدَعُ عَنْ جَنَّتِهِ ، وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلّا بِطاعَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ

وحفل هذا الكلام بما يقرّب الناس إلى الله ، وبما يبعّدهم عن معاصيه ويجنّبهم عن دواعى الهوى ونزعات الشرور.

٢ - أقبل رجل من الجهّال الذين يحبون المماراة والجدل على الإمام الحسين المنافي ، فقال: اجلس حتى نتناظر في الدين.

فقال له الإمام الطِّلا: ( يا هـٰذا ، أَنا بَصِيرٌ بِدِينِي ، مَكْشُوفٌ عَلَيَّ هُدايَ؛ فَـاإِنْ كُـنْتَ جاهِلاً بِدِينِكَ فَاذْهَبَ وَاطْلُبْهُ ، ما لِي وَلِلْمُماراةِ ، (٣).

٣ - كتب إليه رجل يطلب منه أن يعظه بحرفين ـ أي يوجز القول ـ فكتب الطِّل له: د مَنْ حاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللهِ تَعالىٰ كانَ أَفْوَتَ لِما يَرْجُو وَأَسْرَعَ لِمَجِيءِ ما يَحْذَرُ ، (٤).

٤ - قال اللهِ : ﴿ عِبادَ اللهِ ، اتَّقُوا اللهُ ، وَكُونُوا مِنَ الدُّنْيا عَلَىٰ حَذَرٍ ، فَإِنَّ الدُّنْيا لَوْ بَقِيَتْ لِأَحْدِ أَوْ بَقِيَ عَلَيْها أَحَدٌ لَكَ انَتْ الْأَنْبِياءُ أَحَتَّ بِالْبَقاءِ ، وَأَوْلَىٰ بِالرِّضاءِ ، وَأَرْضَىٰ بِالْفَضاءِ ، غَيْرَ أَنَّ اللهُ خَلَقَ الدُّنْيا لِلْبَلَاءِ ، وَخَلَقَ أَهْلَها لِلْفَناءِ ، فَجَدِيدُها بالٍ ، وَنَعِيمُها بِالْفَضاءِ ، غَيْرَ أَنَّ اللهُ خَلَقَ الدُّنْيا لِلْبَلَاءِ ، وَخَلَقَ أَهْلَها لِلْفَناءِ ، فَجَدِيدُها بالٍ ، وَنَعِيمُها

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية: ١٥٨ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٣٩ و ٢٤٠. بحار الأنوار: ٧٨: ١٢٠ و ١٢١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الكافى: ٢: ٣٧٢. تحف العقول: ٢٤٨.

مُضْمَحِلٌ ، وَسُرُورُها مُكْفَهِرٌ وَالْمَنْزِلُ بُلْغَةٌ ، وَالدَّارُ قَلْعَةٌ ، فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْتَقُوىٰ ، وَالدَّارُ قَلْعَةٌ ، فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْتَقُوىٰ ، وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، (١).

٥ - كتب إليه رجل يسأله عن خير الدنيا والآخرة فأجابه الله : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ ، وَمَنْ طَلَبَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ ، وَمَنْ طَلَبَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ ، وَكَلَّهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَالسَّلَامُ » (٢).

٦ - قال له رجل: كيف أصبحت يابن رسول الله؟ فقال اللهِ: ﴿ أَصْبَحْتُ وَلِي رَبُّ فَوْقِي ، وَالنَّارُ أَمَامِي ، وَالْمَوْتُ يَطْلُبُنِي ، وَالْحِسابُ مُحْدِقٌ بِي ، وَأَنَا مُرْتَهَنَّ بِعَمَلِي ، لَا أَجِدُ مَا أَحْرُهُ مَا أَكْرَهُ ، وَالْأُمُورُ بِيَدِ غَيْرِي ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّ بَنِي ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا كَنَّ هُ ، وَالْأُمُورُ بِيَدِ غَيْرِي ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّ بَنِي ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْى ، فَأَى فَقِيرٍ أَفْقَرُ مِنِّى ؟ ! ، (٣).

٧ ـ قال اللهِٰ : « يابْنَ آدَمَ تَفَكَّرْ ، وَقُلْ : أَيْنَ مُلُوكُ الدُّنْيا وَأَرْبابُها الَّذِينَ عَمَروا خَرابَها ، وَاحْتَفَروا أَنْهارَها ، وَغَرَسوا أَشْجارَها ، وَمَدَّنوا مَدائِنَها . فارَقُوها وَهُمْ كارِهُونَ ، وَوَرِثَها قَوْمٌ آخَرُونَ ، وَنَحْنُ بِهِمْ عَمّا قَلِيلِ لَاحِقُونَ .

يابْنَ آدَمَ ، اذكُرْ مَصْرَعَكَ ، وَفي قَبْرِكَ مَضْجَعَكَ ، وَمَوْقِفَكَ بَيْنَ يَـدَى اللهِ ، تَشْهَدُ جَوارِحُكَ عَلَيْكَ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدامُ ، وَتَبْلُغُ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ ، وَتَبْيَضُّ وُجُوهُ ، وَتُسوَدُّ وُجُوهٌ ، وَتُسوَدُّ وَجُوهٌ ، وَتَسوَدُّ وَجُوهٌ ، وَتُسوَدُّ وَجُوهٌ ، وَتَبدو السَّرائِرُ ، وَيُوضَعُ الْمِيزانُ القِسْطُ .

يابْنَ آدَمَ ، اذكُرْ مَصارِعَ آبائِكَ ، وَأَبْنائِكَ ، كَيْفَ كانوا ، وَحَيْثُ حَلُّوا ، وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلِ قَدْ حَلَّتَ مَحَلَّهُمْ ، وَصِرْتَ عِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِ » .

ثم أنشد هذه الأبيات:

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق: ۱۵: ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) الأمالي /الصدوق: ٢٦٨، الحديث ٢٩٣. الاختصاص: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) الأمالي /الصدوق: ٧٠٧، الحديث ٩٧١. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٦.

لَجِهَا الْكُمَّامُ الْمُحْدِينِ الْمُعَامِّ الْمُحْدِينِ الْمُعَامِّ الْمُحْدِينِ الْمُعَامِّ الْمُحْدِينِ الْمُعَامِّ الْمُحْدِينِ اللَّهِ الْمُعَامِّ الْمُحْدِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِ اللللللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّالِي اللل

أَيْنَ المُلوكُ الَّتِي عَنْ حِفْظِها غَفَلَتْ تِلْكَ المُدائِنُ في الآفاقِ خالِيَةً أَمْوالُنا لِذُوي الورَاثِ نَجْمَعُها أَمْوالُنا لِذُوي الورَاثِ نَجْمَعُها

حَتَىٰ سَقَاهَا بِكَأْسِ المَوْتِ سَاقِيهَا عَادَتْ خَرَابًا وَذَاقَ الْمَوْتَ بَانِيهَا وَدُوْرُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيها (١)

ونسبت للإمام الحسين الطِّلْإ هذه الأبيات:

مَضَى أَمْسُكَ الماضِي شَهِيداً مُعَدَّلاً وَخُلَفْتَ فِي يَوْمٍ عَلَيْكَ شَهِيدُ فَا الْمَاضِي شَهِيداً مُعَدَّلاً فَلَا تُنْتَ بِالْأَمْسِ اقْتَرَفْتَ إِساءَةً فَلَدْ بِالْمُسِ اقْتَرَفْتَ إِساءَةً فَلَدْ بِالْمُسْ وَأَنْتَ خَلِمِيدُ وَلَا تُرْج فِعْلَ الخَيْرِ يَوْماً إِلَىٰ غَدٍ لَلَّ عَلَم غَداً يَأْتِي وَأَنْتَ فَلَيدُ (٢)

هذه بعض ما أثر عنه من المواعظ الهادفة إلى إصلاح النفوس وتهذيبها ، وإبعادها عن نزعات الهوى والشرور.

<sup>(</sup>۱) إرشاد القلوب: ۲۹ و ۳۰.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان: ١٠: ٧٠٨ و ٧٠٩. بحار الأنوار: ٨٩: ٢٦٤ و ٢٦٥.

## من خطبه عليه السلام

وللإمام الحسين المنظِرِ مجموعة كبيرة من الخطب الرائعة التي تجسدت فيها صلابة الحق، وقوة العزم، وروعة التصميم على الجهاد في سبيل الله، وقد ألقاها في وقت كان الجو ملبداً بالمشاكل السياسية، وقد شجب فيها سياسة الحكم الأموي، ودعا المسلمين إلى الانتفاضة عليه، وسنذكر جملة منها في مواضعها الخاصة، ونذكر هنا خطبة واحدة منها:

صعد النَّهِ المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم صلى على النبيِّ عَيَالِيَّةُ ، فسمع رجلاً يقول : من هذا الذي يخطب ؟ فأجابه النِّلِةِ :

«نَحْنُ حِزْبُ اللهِ الْغَالِبُونَ ، وَعِتْرَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْأَقْرَبُونَ ، وَأَهْلُ بَيْتِهِ الطَّيِّبُونَ ، وَأَحَدُ النَّقَلَيْنِ اللَّذَيْنِ جَعَلَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَانِيَ كِتَابِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْنا في تَفْسِيرِهِ ، وَلَا يُبْطِئنا تَأْوِيلُهُ ، بَلْ نَتَّبِعُ حَقائِقَهُ فَأَطِيعُونا ، فَإِنَّ طَاعَتَنا مَفْرُوضَةٌ ؛ إِذْ كَانَتْ بِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَقْرُونَةً ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً : ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً : ﴿ أَطِيعُوا اللهِ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَاذَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوه إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١٠).

وقال: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ وَقَال: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ النَّيِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُم الشَّيْطَانَ

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٥٩.

إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (١) ، وَأُحَذِّرُكُمُ الْإِصْغاءَ إِلَىٰ هُتافِ الشَّيْطانِ بِكُمْ ، فَإِنَّهُ لَكُمْ عُدُوِّ مُنِ النَّاسِ مُبِينٌ ، فَتَكُونوا كَأَوْلِيائِهِ الَّذِينَ قالَ لَهُمْ : ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي وَ مِنْكُمْ ﴾ (١) ، فَتُلْقَوْنَ لِلسَّيُوفِ ضَرْباً ، وَلِلْرِّماحِ وِرْداً ، وَلِلْعَمَدِ حَطْماً ، وَلِلْسِّهَامِ غَرَضاً ، ثُمَّ لَا يُقْبَلُ مِنْ نَفْسٍ إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً (٣) » (٤) .

وحفل هذا الخطاب بالدعوة إلى التمسك بعترة رسول الله عَيَّالِيَّةُ، ولزوم طاعتهم والانقياد لهم، وحذرهم من الدعايات المضللة التي بثتها أجهزة الاعلام الأموي الداعية إلى إبعاد الناس عن أهل البيت المَيِّلِيُّ الذين هم مصدر الوعي والنور في الأرض.

(١) النساء ٤: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٨: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى الآية: ١٥٨ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٦٧. الاحتجاج: ٢: ٩٤ و ٩٥.

## أدعيته عليه السلام

وحفلت الأدعية التي أثرت عن الإمام الحسين الله بالدروس التربوية الهادفة إلى بناء صروح العقيدة والإيمان بالله ، وتنمية الخوف والرهبة من الله في أعماق نفوس الناس؛ لتصدهم عن الاعتداء وتمنعهم عن الظلم والطغيان ، وقد كان اهتمام أهل البيت المهلم الجهة اهتماماً بالغاً . ولم يؤثر عن أحد من أئمة المسلمين وخيارهم من الأدعية مثل ما أثر عنهم ، وإنها لتعد من أروع الثروات الفكرية والأدبية في الإسلام ، فقد حوت أصول الأخلاق ، وقواعد السلوك والآداب ، كما ألمت بفلسفة التوحيد ومعالم السياسة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته المله السياسة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته المله السياسة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته الله المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته الله المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته الله المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته الله المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته الله المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته الله المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدعيته الله المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير لبعض أدياب المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير البعض أدياب المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير البعض أدياب المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير البعض أدياب المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير البعث المناسلة العادلة وغير ذلك ، ونشير المناسلة العادلة وغير ذلك المناسلة العادلة وغير في المناسلة العادلة و المناسلة العادلة و المناسلة العادلة و العادلة و

## ١ \_ دعاؤه عليه للوقاية من الأعداء

كان الله يدعو بهذا الدعاء يستجير بالله من شرور أعدائه ، وهذا نصه:

« اللّٰهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي ، وَيَا غَوْثِي عِنْدَ كُرْبَتِي ، اخْرُسْنِي بِعَيْنِكَ اللّٰهُمَّ يَا عُدْرَتِكَ عَلَيً ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيً ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيً ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيً ، فَلَا أَهْلَكُ وَأَنْتَ رَجَائِي .

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ أَكْبَرُ وَأَجَلُ وَأَقْدَرُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ. اللّٰهُمَّ بِكَ أَدْرَأُ فِي اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(١).

ودعا الإمام الصادق المنطخ بهذا الدعاء الشريف حينما أمر الطاغية المنصور بإحضاره

<sup>(</sup>١) نور الأبصار: ٢٩٦. الإرشاد / المفيد: ٢: ١٨٤. شرح الأخبار: ٣: ٣٠٦. بحار الأنوار: ٤٧: ١٧٥ الحديث ٢١.

مخفوراً لينكل به ، فأنقذه الله من شره وفرج عنه ، فسئل عن سبب ذلك ، فقال : إنه دعا بدعاء جدّه الحسين المالية .

### ٢ ـ دعاؤه علي للاستسقاء

كان الله يدعو بهذا الدعاء إذا خرج للاستسقاء:

«اللَّهُمَّ اسْقِنا سُقْياً واسِعَةً ، وادِعَةً ، عامَّةً ، نافِعَةً ، غَيْرَ ضارَّةٍ ، تَعُمُّ بِها حاضِرَنا وَبِادِينا ، وَتَزِيدُ بِها فِي رِزْقِنا وَشُكْرِنا . اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقَ إِيْمانٍ ، وَعَطاءَ إِيْمانٍ ، إِنَّ عَطاءَكَ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً . اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنا فِي أَرْضِنا سَكَنَها ، وَأَنْبِتْ فِيها زِيِنَتَها وَمَرْعاها »(١).

## ٣ ـ دعاؤه عليه يوم عرفة

وهو من أجل أدعية أئمة أهل البيت الميلي وأكثرها استيعاباً لألطاف الله ونعمه على عباده. وقد روى هذا الدعاء الشريف بشر وبشير الأسديان قالا: كنّا مع الحسين بن علي الميل عشية عرفة ، فخرج الميلا من فسطاطه متذللاً خاشعاً ، فجعل يمشي هوناً هوناً حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة الجبل مستقبل البيت ، ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين ، وقال الميلا:

«الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ ، وَلَا لِعَطائِهِ مانِعٌ ، وَلَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِع ، وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ ، فَطَرَ أَجْناسَ الْبَدائِع ، وَأَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ صُنْعُ صانِع ، لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ الطَّلائِعُ ، وَلَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ ، جازِي كُلِّ الصَّنائِع ، لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ الطَّلائِعُ ، وَلَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ ، جازِي كُلِّ الصَّنائِع ، وَرائِشُ كُلِّ قانِع ، وَراحِمُ كُلِّ ضارِع ، مُنْزِلُ الْمَنافِعِ وَالْكِتابِ صانِع ، وَرائِشُ كُلِّ قانِع ، وَراحِمُ كُلِّ ضارِع ، مُنْزِلُ الْمَنافِعِ وَالْكِتابِ

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار: ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

الْجامِع بِالنُّورِ السّاطِع، وَهُوَ لِلدَّعَواتِ سامِعٌ، وَلِلنُّورِ السّاطِع، وَهُوَ لِلدَّعَواتِ سامِعٌ، وَلَا شَيْءَ يَعْدِلُهُ، وَلِلدَّرَجَاتِ رافِعٌ، وَلِلْجَبابِرَةِ قامِعٌ، فَلَا إِلْهَ خَيْرُهُ، وَلَا شَيْءَ يَعْدِلُهُ، وَلَا شَيْءَ يَعْدِلُهُ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ ، وَأَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ مُقِرّاً بِأَنَّكَ رَبِّي وَأَنَّ إِلَيْكَ مَرَدِّى، ابْتَدَأْتَنِي بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ شَيْئاً مَذْكُوراً، وَخَلَقْتَني مِنَ التُّراب، ثُمَّ أَسْكَنْتَنى الْأَصْلَابَ، آمِناً لِرَيْبِ الْمَنُونِ، وَاخْتِلَافِ الدُّهُودِ وَ السِّنِينَ ، فَلَمْ أَزَلْ ظاعِناً مِنْ صُلْبِ إِلَىٰ رَحِم فِي تَقادُم مِنَ الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ ، لَمْ تُخْرِجْنِي لِرَأْفَتِكَ بِي وَلَطْفِكَ لِي وَإِحْسانِكَ إِلَيَّ في دَوْلَةِ أَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ ، وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ ، لَـٰكِنَّكَ أَخْرَجْتَنى لِلَّذي سَبَقَ لِيَ مِنَ الْهُدَى الَّذِي لَهُ يَسَّرْتَنِي ، وَفِيهِ أَنْشَأْتَني ، وَمِنْ قَبْل ذَلِكَ رَؤُفْتَ بِي بِجَمِيلِ صُنْعِكَ ، وَسُوابِع نِعَمِكَ ، فَابْتَدَعْتَ خَلْقِي مِنْ مَنِيِّ يُمْنىٰ ، وَأَسْكَنْتَنى فى ظُلُماتٍ ثَلَاثٍ : بَيْنَ لَحْم وَدَم وَجِلْدٍ ، لَمْ تُشْهِدْنى خَلْقِي ، وَلَمْ تَجْعَلْ إِلَىَّ شَيْئاً مِنْ أَمْرِى ، ثُمَّ أَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْهُدىٰ إِلَى الدُّنيا تامّاً سَوِيّاً ، وَحَفِظْتَنِي فِي الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِيّاً ، وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغِذَاءِ لَبَناً مَرِيّاً ، وَعَطَفْتَ عَلَىَّ قُلُوبَ الْحَواضِن ، وَ كَفَّلْتَني الْأُمَّهاتِ الرُّواحِمَ وَكَلَأْتَنِي مِنْ طَوارِقِ الْجانِّ، وَسَلَّمْتَنِي مِنَ الزِّيادَةِ وَالنُّقْصانِ، فَتَعالَيْتَ يا رَحِيمُ يا رَحْمَانُ حَتّىٰ إِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْكَلَامِ، أَتْمَمْتَ عَلَيَّ سَوابِغَ الْإِنْعَامِ ، وَرَبَّيْتَنِي زايِداً فِي كُلِّ عَامٍ ، حَتَّىٰ إِذَا اكْتَمَلَتْ

فِطْرَتِي، وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتِي (١)، أَوْجَبْتَ عَلَىَّ حُجَّتَكَ بِأَنْ أَلْهَمْتَني مَعْرِفَتَكَ ، وَرَوَّ عْتَنِي بِعَجائِبِ حِكْمَتِكَ ، وَأَيْقَطْتَنِي لِما ذَرَأْتَ فِي سَمائِكَ وَأَرْضِكَ مِنْ بَدَائِعِ خَلْقِكَ ، وَنَبَّهْتَنى لِشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ ، وَأَوْجَبْتَ عَلَىَّ طاعَتَكَ وَعِبادَتَكَ ، وَفَهَّمْتَنى ما جاءَتْ بِهِ رُسُلُكَ ، وَيَسَّرْتَ لِي تَـقَبُّلَ مَرْضاتِكَ ، وَمَنَنْتَ عَلَيَّ فِي جَمِيع ذَّلِكَ بِعَوْنِكَ وَلُطْفِكَ ، ثُمَّ إِذْ خَلَقْتَنى مِنْ خَيْرِ الثَّرِي لَمْ تَرْضَ لِي يا إِلنهي نِعْمَةً دُونَ أُخْرِيٰ ، وَرَزَقْتَني مِنْ أَنُواعِ الْمَعاشِ وَصُنُوفِ الرِّياشِ بِمَنِّكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ عَلَى "، وَإِحْسانِكَ الْقَدِيمُ إِلَى ، حَتَّىٰ إِذَا أَتْمَمْتَ عَلَىَّ جَمِيعَ النَّعَم، وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النَّقَم، لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلِي وَجُرْأَتِي عَلَيْكَ أَنْ دَلَلْتَنِي إِلَىٰ مِا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، وَوَقَقْتَنِي لِما يُزْلِفُنِي لَدَيْكَ ، فَإِنْ دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي ، وَإِنْ سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي ، وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنى ، وَإِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنى (٢) ، كُلُّ ذٰلِكَ إِكْمالٌ لِأَنْعُمِكَ عَلَى وَإِحْسانِكَ إِلَى .

فَسُبْحانَكَ سُبْحانَكَ مِنْ مُبْدِئُ مُعِيدٍ حَمِيدٍ مَجِيدٍ، تَقَدَّسَتْ أَسْماؤُكَ، وَعَظُمَتْ آلاؤُكَ، فَأَيُّ نِعَمِكَ يَا إِللهِ يَا حُصِي عَدَداً وَذِكْراً؟! أَمْ أَيُّ عَطاياكَ وَعَظُمَتْ آلاؤُكَ، فَأَيُّ نِعَمِكَ يَا إِللهِ يَا حُصِي عَدَداً وَذِكْراً؟! أَمْ أَيُّ عَطاياكَ أَقُومُ بِها شُكْراً؟! وَهِيَ يَا رَبِّ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيَها الْعادُّونَ، أَوْ يَبْلُغَ عَلْما بِها شُكْراً؟! وَهِيَ يَا رَبِّ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِينَها الْعادُونَ، أَوْ يَبْلُغَ عِلْما بِها الْحافِظُونَ، ثُمَّ ما صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ (٣) عَنِي اللَّهُمَّ مِنَ الضَّرِ

<sup>(</sup>١) المِرَّة ـ بكسر الميم ـ: قوة الخلق وشدَّته ، أصالة العقل ـ لسان العرب: ١٣: ٧٤ ـ مَرَرَ.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم ١٤: ٧ ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الدرء: الدفع ـ لسان العرب: ٤: ٣١٥ ـ دَرَأً.

وَالضَّرَّاءِ أَكْثَرُ مِمَّا ظَهَرَ لِي مِنَ الْعَافِيَةِ وَالسَّرَّاءِ.

وَأَنَا يَا إِلَهِي بِحَقِيقَةِ إِيْمانِي ، وَعَقْدِ عَزَماتِ يَقِينِي ، وَخَالِصِ صَرِيحٍ تَوْجِيدِي ، وَبَاطِنِ مَكْنُونِ ضَمِيرِي ، وَعَلَائِقِ مَجادِي نُودِ بَصَرِي ، وَعَلَائِقِ مَجادِي نُودِ بَصَرِي ، وَأَسَارِيرِ (۱) صَفْحَةِ جَبِينِي ، وَخُرَقِ مَسارِبِ (۲) نَفْسِي ، وَخَذاريفِ مارِنِ (۱) وَأَسارِيرِ (۱) صَفْحَةِ جَبِينِي ، وَخُرَقِ مَسارِبِ أَنْفُسِي ، وَخَذاريفِ مارِنِ (۱) عِرْنِيني ، وَمَسارِبِ سِماخِ (۱) سَمْعي ، وَما ضُمَّتْ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتاي عَرْنِيني ، وَمَسارِبِ سِماخِ (۱) سَمْعي ، وَما ضُمَّتْ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتاي وَحَرْنِ (۱) حَنكِ فَمِي وَفَكِّي ، وَمَنابِتِ وَحَرَاسِي (۱) ، وَمَسَاعِ (۱) مَطْعَمِي وَمَشْرَبِي ، وَحِمالَةِ أُمِّ رَأْسي (۱) ،

<sup>(</sup>١) أسارير و أسرار، وهي جمع السُّر ـ بالكسر والضم ـ خطوط الجبهة. لسان العرب: ٦: ٢٣٧ ـ سَرَرَ.

<sup>(</sup>٢) مسارب النفس: مجاريها في العروق. القاموس المحيط في اللغة: ٨: ٣١٢ـ سَرَبَ.

 <sup>(</sup>٣) خذاريف ـ جمع خذروف ـ: عُوَيْدٌ مشقوق ، في وسطه يشد بخيط ويحد ، فيسمع له خنين ، كناية عن الأنف. لسان العرب ٤: ٤٣ ـ خَذْرَفَ. المارن: ما لَانَ من الأنف ـ لسان العرب ١٣ ـ خَذْرَفَ. المارن: ما لَانَ من الأنف ـ لسان العرب ١٣: ٨٧ ـ مَرَنَ.

<sup>(</sup>٤) الصماخ و السماخ: ثقب الأذن الماضي إلى داخل الرأس. لسان العرب: ٦: ٣٥٦ - سَمَخَ. و: ٧: ٣٠٣ ـ صَمَخَ.

<sup>(</sup>٥) المَغرز: موضع الغرز، ومغرز الفكين محل اتصالهما بالجسم ـ لسان العرب: ١٠: ٩٠ـ غَرَزَ.

<sup>(</sup>٦) المنابت - جمع المنبت - محل النبت. والأضراس - جمع ضِرس بالكسر -: الأسنان الخمسة أو الأربعة من كل جانب من جوانب الفك. أقرب الموارد: ١: ١٨٦- ضَرَسَ.

<sup>(</sup>٧) مساغ \_ مصدر ميمي \_ الذي سهل ولان \_ لسان العرب: ٦: ٤٣٢ \_ سَوَغَ.

 <sup>(</sup>A) الحِمالة: علاقة السيف؛ لأنها تحمله. وحمالة أم الرأس: الرابطة التي تربط أم الرأس وهو
 المخ. بالبدن حتى لا يتزحزح عن محله. أقرب الموارد: ١: ٢٣٢ ـ حَمَلَ.

وَبُلُوعِ فَارِعِ حَبَائِلِ عُنُقِي ، وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ تَامُورُ (١) صَدْرِي ، وَحَمَائِلِ حَبْلِ وَتِيني (٢) ، وَنِياطِ حِجابِ قَلْبِي (٣) ، وَأَفْ لَاذِ حَواشي كَبِدِي (٤) ، وَمَا حَوَثْهُ شَراسِيفُ أَضلَاعي (٥) وَحِقاقُ مَفاصِلِي (١) ، وَقَبْضُ عَوامِلي ، وَأَطْرافُ أَنامِلي ، وَلَحْمي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَري وَعَصَبي (٧) وَعِظامي ، وَأَطْرافُ أَنامِلي ، وَلَحْمي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَري وَعَصَبي (٧) وَعِظامي ، وَمُخِي وَجَمِيعُ جَوارِحي ، وَمَا انْتَسَجَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيّامَ رِضَاعِي ، وَمَا أَفَلَتِ (٨) الْأَرْضُ مِنِي ، وَنَوْمِي وَيَقَظَتِي (١) وَسُكُونِي ، وَحَرَكاتِ رُكُوعي وَسُجُودِي ، أَنْ لَوْ حاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَى الْأَعْصارِ وَحَرَكاتِ رُكُوعي وَسُجُودِي ، أَنْ لَوْ حاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَى الْأَعْصارِ

(١) التامور: الوعاء \_ لسان العرب: ٢: ٥١ ـ تَمَرَ.

<sup>(</sup>٢) **الوتين**: عرق في القلب يجري منه الدم إلى كافة العروق ، وحمائله: مواضع اتصاله بالجسم ـ لسان العرب ٢٠٩ ـ وَتَنَ. أقرب الموارد: ٢: ١٤٢٤ ـ وَتَنَ.

<sup>(</sup>٣) نياط القلب: عرقه الغليظ الذي إذا قطع مات الشخص.

<sup>(</sup>٤) الأفلاذ ـ جمع فِلذة بالكسر ـ: القطعة لسان العرب: ١٠: ٣١٨ ـ فَلَذَ. أي قطع أطرق الكبد التي تعمل لأخذ الغذاء ، وتقسيمه إلى الأخلاط الأربعة .

<sup>(</sup>٥) شراسيف - جمع شرسوف بالضم -: طرف الضلع المشرف على البطن ، وهو القلب والرئتان: وما إليهما من الأعضاء الرئيسية - لسان العرب: ٧: ٨٢ - شَرَسَ.

<sup>(</sup>٦) الحِقاق ـ بالكسر ـ جمع حُقّ بالضم ـ: أصل الورك الذي فيه عظم رأس الفخذ ، والحقّ أيضاً: النقرة التي في رأس الكتف ـ لسان العرب: ٣: ٢٦١ ـ حَقَقَ. وهي الأقفال للقبض والبسط.

<sup>(</sup>٧) العصب : الأطناب المنتشرة في الجسم الذي بها يتحرك الإنسان \_ أقرب الموارد: ٢: ٧٨٨ عَصَبَ.

<sup>(</sup>٨) أَقَلَّ : رفع . أقرب الموارد : ٢ : ١٠٣٣ ـ قَلَلَ .

<sup>(</sup>٩) الْيَقَظَّة ـبالتحريك ـ: نقيض النوم. لسان العرب: ١٥: ٥٣: ٤٥٣ يَقَظَ.

وَالْأَحْقَابِ (١) - لَوْ عُمِّرْتُهَا - أَنْ أُوَّدِّيَ شُكْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَنْعُمِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَنِّكَ الْمُوجَبِ عَلَيَّ بِهِ شُكْرُكَ أَبَداً جَدِيداً، وَثَناءً طارِفاً عَتِيداً (٢).

أَجَلْ، وَلَوْ حَرَصْتُ أَنَا وَالْعَادُّونَ مِنْ أَنَامِكَ أَنْ نُحْصِيَ مَدَى إِنْعَامِكَ، سَالِفِهِ وَآنِفِهِ، مَا حَصَرْنَاهُ عَدَداً، وَلَا أَحْصَيْنَاهُ أَمَداً، هَيْهَاتَ أَنَىٰ ذَلِكَ وَأَنْتَ الْمُخْبِرُ فِي كِتَابِكَ النّاطِقِ وَالنَّبَأِ الصّادِقِ: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ وَأَنْتَ الْمُخْبِرُ فِي كِتَابِكَ النّاطِقِ وَالنَّبَأِ الصّادِقِ: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ (٣) صَدَقَ كِتَابُكَ اللَّهُمَّ وَإِنْبَاؤُكَ، وَبَلَّغَتْ أَنْبِياؤُكَ وَرُسُلُكَ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْبِكَ، وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دِينِكَ، غَيْرَ أَنِي مِا إِلَهِي أَشْهَدُ بِجُهْدِي وَجِدِي وَمَبْلَغِ طَاعَتِي وَوُسْعِي، وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُولِياً اللهِ اللهِي أَشْهَدُ بِجُهْدِي وَجِدِي وَمَبْلَغِ طَاعَتِي وَوُسْعِي، وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُولِياً اللهُ مَوْدُوناً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ مُولِياً اللهُ لَفَيرُونُوناً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي مُلْكِهِ فَيُصَادُهُ فِيما ابْتَدَعَ ، وَلَا وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ فَيُرُونُوناً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي مُلْكِهِ فَيُصَادُهُ فِيهِما آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا وَتَفَطَّرَتا (٥)، سُبْحانَ اللهِ فَيُسْحَانَهُ لَوْكَانَ فِيهِما آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا وَتَفَطَّرَتا (٥)، سُبْحانَ اللهِ فَسُخَانَهُ لَوْ كَلُو وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.

<sup>(</sup>١) **الأحقاب** ـ جمع حُقُب بضمتين ـ: الدهر ، السنة أو السنون ، ثمانون سنة أو أكثر ـ لسان العرب: ٣: ٢٥٣ ـ حَقَب.

<sup>(</sup>٢) **الطارف**: المستحدت ـ لسان العرب: ٨: ١٤٥. طَرَفَ. **العتيد**: الجسيم ـ لسان العرب: ٩: ٣١ ـ عَتَدَ.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم ١٤: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) رَفَلَه و أرفله: أعطاه. لسان العرب: ٥: ٢٦٤ ـ رَفَدَ.

<sup>(</sup>٥) تفطّر: انشق ـ أقرب الموارد: ٢: ٩٣٣ ـ فَطَرَ.

الْحَمْدُ للهِ حَمْداً يُعادِلُ حَمْدَ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيائِهِ الْـمُرْسَلِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ خِيَرَتِهِ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَآلِهِ الطَّيِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُخْلَصِينَ وَسَلَّمَ».

وأخذ الإمام الحسين المثلِلِ يدعو الله ، وقد جرت دموع عينيه على سحنات وجهه الشريف ، وهو يقول:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ، وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، وَلَا تُشْقِنِي بِتَقْوَاكَ، وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ (١)، وَبارِكْ لِي في قَدَرِكَ حَتَىٰ لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ غِنايَ في نَفْسِي ، وَالْيَقِينَ في قَلْبي ، وَالْإِخْلَاصَ في عَمَلي ، وَالنُّورَ فِي بَصَرِي ، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي ، وَمَتِّعْنِي بِجَوَارِحِي ، وَالْبُصِيرَةَ فِي دِينِي ، وَمَتِّعْنِي بِجَوَارِحِي ، وَاجْعَلْ سَمْعِيَ وَبَصَرِيَ الْوَارِثَيْنِ مِنِّي ، وَانْصُرْني عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَني وَأَرِنِي وَاجْعَلْ سَمْعِيَ وَبَصَرِيَ الْوَارِثَيْنِ مِنِّي ، وَانْصُرْني عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَني وَأَرِنِي فَارِي وَمَآرِبِي (٢) ، وَأَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنى .

اللَّهُمَّ اكْشِفْ كُرْبَتي، وَاسْتُرْ عَوْرَتِي، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَاخْسَأُ (٣) شَيْطانِي، وَفُكَّ رِهانِي، وَاجْعَلْ لِي يا إِلهِي الدَّرَجَةَ الْعُلْيا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ.

<sup>(</sup>١) اللَّهمّ خِر لي: أي اختر لي أصلح الأمرين.

<sup>(</sup>٢) الثأر: طلب الدم ـ أقرب الموارد: ١: ٨٤ ثَارَ. والمآرب ـ جمع مأرب ـ: الحاجة ـ لسان العرب: ١: ١٠٩ ـ أَرَبَ.

<sup>(</sup>٣) خسأ: طرد. أقرب الموارد: ١: ٢٧٣ خسًا.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا خَلَقْنَنِي فَجَعَلْنَنِي سَمِيعاً بَصِيراً، وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا خَلَقْتَني؛ فَجَعَلْتَنِي خَلْقاً سَوِيّاً رَحْمَةً بِي، وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً، رَبِّ بِمَا بَرَأْتَني فَعَدَّلْتَ فِطْرَتي، رَبِّ بِمَا أَنْسَأْتَنِي فَأَحْسَنْتَ صُورَتي، رَبِّ بِمَا كَلَأْتَنِي وَوَفَّقْتَني، رَبِّ بِمَا كَلَأْتَنِي وَوَفَّقْتَني، رَبِّ بِمَا أَوْ لَيْتَني وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَعْطَيْتَني، رَبِّ بِمَا أَوْ لَيْتَني وَمَا أَعْنَيْتَني وَمَا أَعْنَيْتَني وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَعْطَيْتَني، وَبَ بِمَا أَعْنَيْتَني وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَعْطَيْتَني، وَبُ بِمِا أَعْنَيْتَني وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَعْطَيْتَني، وَبُ بِمَا أَعْنَيْتَني وَأَعْنَيْتَني وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَعْطَيْتَني، وَبُ بِمَا أَلْعَمْتَني وَسَقَيْتَني، وَبِ بِمَا أَعْنَيْتَني وَأَعْنَيْتَني وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَعْطَيْتَني، وَلِ بِمَا أَعْنَيْتَني وَأَعْنَيْتَني وَأَعْنَيْتَني وَالْقَيْتِني، وَلِ بِمَا أَعْنَيْتَني وَلِ اللَّالِمُونَ فِي الْأَوْفِي وَالْ الدُّنْ الْتَعَلَىٰ بَوائِنِ الْآلِحُورِ، وَلَكِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعِنِّي عَلَىٰ بَوائِنِ اللَّالِمُونَ فِي الْأَرْضِ. وَلَكُ مُولِ الللَّالِمُونَ فِي الْأَرْضِ.

اللَّهُمَّ ما أَخافُ فا كُفِني ، وَما أَحْذَرُ فَقِني ، وَفِي نَفْسِي وَدِينِي فَاحْرُسْنِي ، وَفِي سَفَرِي فاحْفَظْنِي ، وَفِي أَهْلِي وَمالِي فاخْلُفْنِي (٢) ، وَفِيما وَزَقْتَنِي فَبَارِكُ لِي ، وَفِي نَفْسِي فَذَلِّلْنِي ، وَفِي أَعْيُنِ النّاسِ فَعَظِّمْنِي ، وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَسَلِّمْنِي ، وَبِذُنُوبِي فَلَا تَفْضَحْنِي ، وَبِسَرِيرَتِي وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَسَلِّمْنِي ، وَبِذُنُوبِي فَلَا تَفْضَحْنِي ، وَبِسَرِيرَتِي فَلَا تَخْزِنِي ، وَبِعَمَلِي فَلَا تَشْلُبْنِي ، وَلِن عَمْرِكَ فَلَا تَحْرُنِي ، وَإِلَىٰ غَيْرِكَ فَلَا تَكْلُنِي ، وَإِلَىٰ غَيْرِكَ فَلَا تَكُلْنِي ، وَإِلَىٰ عَيْرِكَ فَلَا تَكُلْنِي ، وَإِلَىٰ غَيْرِكَ فَلَا تَكُلْنِي ، وَإِلَىٰ عَيْرِكَ فَلَا تَكِلْنِي ، وَبِعَمَلِي فَلَا تَجْتَلِنِي ، وَنِعَمَكَ فَلَا تَسْلُبْنِي ، وَإِلَىٰ غَيْرِكَ فَلَا تَكِلْنِي ، وَإِلَىٰ عَيْرِكَ وَلَا تَكِلْنِي ، وَإِلَىٰ عَيْرِكَ وَلَا تَكُلْنِي ، وَإِلَىٰ عَنْ اللّهُ وَلَا تَكُلْنِي ، وَإِلَىٰ عَيْرِكَ وَلَا تَكُلْنِي ، وَإِلَىٰ عَنْ فَلَا تَكُلْنِي ، وَإِلَىٰ عَنْ اللّهُ عَلْمُ لَا تَلْمُ لَا تَكُلْنِي ، وَلِعُمُلِي فَلَا تَكُلْنِي ، وَلِي عَمْلِي فَلَا تَكِلْنِي ، وَلِعَمْلِي فَلَا تَكِلْنِي ، وَلِي عَمْلِي فَلَا تَكْلِيْنِي ، وَلِي عَمْلِي فَلَا تَنْ فَالْمَا تَكُلْنِي . (٣) .

<sup>(</sup>١) بوائق \_ جمع بائقة \_: الشر والغائلة \_ أقرب الموارد: ١: ٦٨ \_ بَاقَ.

<sup>(</sup>٢) أي: عَوّضني.

<sup>(</sup>٣) من وكل يكل: التفويض والتسليم إلى الغير ـ لسان العرب: ١٥: ٣٨٧ ـ وَكُلّ .

إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي ؟! إِلَىٰ قَرِيبٍ فَيَقْطَعُنِي ! أَمْ إِلَىٰ بَعِيدٍ فَيَقْطَعُنِي ! أَمْ إِلَىٰ بَعِيدٍ فَيَتَجَهَّمُنِي (\')! أَمْ إِلَى الْمُسْتَضْعِفِينَ لِي وَأَنْتَ رَبِّي وَمَلِيكُ أَمْرِي ، أَشْكُو إِلَى الْمُسْتَضْعِفِينَ لِي وَأَنْتَ رَبِّي وَمَلِيكُ أَمْرِي ، أَشْكُو إِلَىٰ عَلَىٰ مَنْ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي .

إِلَيْهِي، فَلَا تُحْلِلْ عَلَيَّ غَضَبَك، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلَا أَبالِي، سُبْحانَك غَيْرَ أَنَّ عافِيَتَك أَوْسَعُ لِي، فَأَسْأَلُك يا رَبِّ بِنُورِ وَجُهِك الَّذِي شُبْحانَك غَيْرَ أَنَّ عافِيَتَك أَوْسَعُ لِي، فَأَسْأَلُك يا رَبِّ بِنُورِ وَجُهِك الَّذِي أَشْرُ قَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَالسَّماوَاتُ، وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُماتُ، وَصَلَّحَ بِهِ أَمْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَلَّا تُمِيتَنِي عَلَىٰ غَضَبِك، وَلَا تُنْزِلْ بِي سَخَطَك، الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَلَا تُمِيتَنِي عَلَىٰ غَضَبِك، وَلَا تُنْزِلْ بِي سَخَطَك، لَلُ الْعُتْبَىٰ (٢)، لَك الْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ قَبْلَ ذَلِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اللّذِي أَحْلَلْتَهُ الْبَرَكَة ، الْبَرَكة الْبَرَكة الْبَرَكة الْبَرَكة لَلْهُ الْبَرَكة الْبَرَكة لَلْهُ الْبَرَكة أَلْهُ لِلنَاسِ أَمناً.

يا مَنْ عَفا عَنْ عَظِيمِ الذَّنُوبِ بِحِلْمِهِ ، يا مَنْ أَسْبَغَ النَّعْماء (٣) بِفَضْلِهِ ، يا مَنْ أَعْطَى الْجَزِيلَ بِكَرَمِهِ ، يا عُدَّتِي (٤) فِي شِدَّتِي ، يا صاحبِي فِي وَحْدَتِي ، يا غِياثِي فِي كُرْبَتِي ، يا وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي ، يا إِلَهِي وَإِلَهُ آبائِي وَحْدَتِي ، يا إِلَهِي وَإِلَهُ آبائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْماعِيلَ وَالْهِ الْمُنْتَجِبِينَ ، مُنْزِلَ التَّوْراةِ وَإِسْرَافِيلَ ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خاتَم النَّبِيِّينَ وَآلِهِ الْمُنْتَجِبِينَ ، مُنْزِلَ التَّوْراةِ وَإِسْرَافِيلَ ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خاتَم النَّبِيِّينَ وَآلِهِ الْمُنْتَجِبِينَ ، مُنْزِلَ التَّوْراةِ

<sup>(</sup>١) تجهّمه: استقبله بوجه عبوس كريهٍ. أقرب الموارد: ١: ١٤٧ ـ جَهَم.

<sup>(</sup>٢) العُتبى - بالضم -: الرضا - لسان العرب: ٩: ٢٩ - عَتَبَ.

<sup>(</sup>٣) اسبغ عليه النُّعُم: وسع وأتم عليه ما يحتاجه.

<sup>(</sup>٤) العُدة ـ بالضم ـ: ما يستعد به الإنسان من مالٍ أو سلاح ـ أقرب الموارد: ٢: ٧٥٢. عَدَدَ.

وَالْإِنْجِيلِ وَالنَّهُورِ وَالْفَرْقَافِ، وَمُنْزُلَ صَهَيْعَصَ وَطَهُ وَيسَ وَالْفَرْآنِ الْمَذَاهِبُ فِي سَعَتِها، وَتَنضِيقُ بِي الْحَكِيمِ، أَنْتَ كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي (١) الْمَذَاهِبُ فِي سَعَتِها، وَتَنضِيقُ بِي الْأَرْضُ بِرُحْبِها، وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَائِكِينَ، وَأَنْتَ مُقِيلُ عَثْرَتِي (٢)، وَلَوْلَا سَتْرُكَ إِيّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، وَأَنْتَ مُؤَيِّدِي عَثْرَتِي (٢)، وَلَوْلَا سَتْرُكَ إِيّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، وَأَنْتَ مُؤَيِّدِي إِللَّهُ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ.

يا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالسَّمُوِّ وَالرِّفْعَةِ فَأَوْلِيَاوُهُ بِعِزِّهِ يَعْتَزُّونَ ، يَا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ الْمُلُوكُ نِيرَ (٣) الْمَذَلَّةِ عَلَى أَعْناقِهِمْ فَهُمْ مِنْ سَطَوَاتِهِ حَبائِفُونَ ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ، وَغَيْبَ مَا تَأْتِي بِهِ الْأَزْمِنَةُ وَالدُّهُورُ ، وَغَيْبَ مَا تَأْتِي بِهِ الْأَزْمِنَةُ وَالدُّهُورُ ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُو ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا اللهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَسَدَّ الْهُواءَ بِالسَّمَاءِ (٥) ، وَمُحْرَجَهُ مِنَ الْجُبِّ أَبُداً ، يَا مُقَيِّضَ الْرَّكُ بِ لِيُوسُفَ فِي الْبَلِدِ الْقَفْرِ ، وَمُحْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ الْيُوسُفَ فِي الْبَلِدِ الْقَفْرِ ، وَمُحْرَجَهُ مِنَ الْجُبِّ الْيُوسُفَ فِي الْبَلَدِ الْقَفْرِ ، وَمُحْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ لِيُوسُفَ فِي الْبَلَدِ الْقَفْرِ ، وَمُحْرَجَهُ مِنَ الْجُبِّ لِيُوسُفَ فِي الْبَلَدِ الْقَفْرِ ، وَمُحْرَجَهُ مِنَ الْجُبِّ لِيُوسُفَ فِي الْبَلِدِ الْقَفْرِ ، وَمُحْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ لِيُوسُفَ فِي الْبَلِدِ الْقَفْرِ ، وَمُحْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ لَا يَنْ الْمُعْرَولِ اللهُ الْمُعْرَولِ اللْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُواءَ اللْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ ال

<sup>(</sup>۱) الكهف: الملجأ ـ لسان العرب: ۱۲: ۱۷٦ ـ كَهَفَ. العِمِيّ : العجز. لسان العرب: ۱۰ - ۵۱۰ و ۵۱۱ ـ عَيّا.

 <sup>(</sup>٢) مقيل العثرة : الذي يصفح عن الذنوب ، ومنه الحديث : ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ
 الله تَعَالَىٰ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ » الكافي : ٥ : ١٥٥ ، باب آداب التجارة ، الحديث ١٦ .

<sup>(</sup>٣) **النِّير** : الخشبة التي تكون على عنق الثور. لسان العرب: ١٤: ٣٤٨- نَيَرَ.

<sup>(</sup>٤) الكبس على شيء : الشدّ والضغط عليه . أقرب الموارد : ٢ : ١٠٦٢ - كَبَسَ .

<sup>(</sup> o ) وهو الغلاف الجوي الذي يمنع تسرب الهواء من الأرض.

<sup>(</sup>٦) **الجبّ**: البئر والحفرة العميقتين. أقرب الموارد: ١:٠٠٠ جَبَبَ.

الْعُبُوديَّة مَلِكاً ، يا رادَّهُ عَلَىٰ يَعْقُوبَ بَعْدَ أَن ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ، ياكاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوَى عَنْ أَيُّوبَ ، وَمُمْسِكَ يَدَىْ إِبْراهِيمَ عَنْ ذَبْح ابْنِهِ بَعْدَ كِبَر سِنِّهِ وَفَناءِ عُمْرِهِ ، يا مَن اسْتَجابَ لِزَكَريّا فَوَهَبَ لَهُ يَحْهِيٰ وَلَمْ يَدَعْهُ فَرْداً وَحِيداً ، يا مَنْ أَخْرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ ، يا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَنْجَاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ، يا مَنْ أَرْسَلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتِ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمِتِهِ ، يا مَنْ لَمْ يَعْجَلْ عَلىٰ مَنْ عَصاهُ مِنْ خَلْقِهِ ، يا مَن اسْتَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْجُحُودِ وَقَدْ غَدَوْا فِي نِعْمَتِهِ يَأْكُلُونَ رِزْقَهُ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ ، وَقَدْ حادُّوهُ وَنادُّوهُ ' ) وَكَـذُّبُوا رُسُلَهُ ، يا اللهُ يا اللهُ ، يا بَدِيءُ ، يا بَدِيعُ لَا نِدَّ لَكَ ، يا دَائِمُ لَا نَفادَ (٢) لَكَ ، يا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ ، يا مُحْيِىَ الْمَوْتيٰ ، يا مَنْ هُوَ قائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بما كَسَبَتْ، يا مَنْ قَلَّ لَهُ شُكْرى فَلَمْ يَحْرِمْنِي، وَعَظُمَتْ خَطِيئَتِي فَلَمْ يَفْضَحْنِي ، وَرَآنِي عَلَى الْمَعاصِي فَلَمْ يَشْهَرْنِي ، يا مَنْ حَفِظَنِي فِي صِغَرِي، يا مَنْ رَزَقَنِي فِي كِبَرِي، يا مَنْ أَيادِيهِ عِنْدِي لَا تُحْصَىٰ، وَنِعَمُهُ لَا تُحازى، يا مَنْ عارَضَنِي بِالْخَيْرِ وَالْإحسانِ، وَعارَضْتُهُ بِالْاساءَةِ وَالْعِصْيانِ ، يا مَنْ هَدانِي لِلْإيمانِ مِنْ قَبْل أَنْ أَعْرِفَ شُكْرَ الْإِمْتِنانِ ، يا مَنْ دَعَوْتُهُ مَرِيضًا فَشَفانِي ، وَعُرْياناً فَكَسانِي ، وَجَائِعاً فَأَشْبَعَنِي ، وَعَـطْشاناً

<sup>(</sup>١) المحادّة : المعاداة ، والمخالفة والمنازعة . لسان العرب : ٣: ٧٩: حَدَدَ . نادّوه : أي جعلوا له ندّاً وشريكاً \_ لسان العرب : ١٤ : ٨٩ و ٩٠ \_ نَدَدَ .

<sup>(</sup>٢) **النفاد**: الفناء والانقطاع ـ لسان العرب: ١٤: ٢٢٨ ـ نَفَدَ.

فَأَرُّوانِي ، وَذَلِيلاً فَأَعَزَّنِي ، وَجَاهِلاً فَعَرَّفَنِي ، وَوَحِيداً فَكَثَّرَنِي ، وَعَائِباً فَأَرْوانِي ، وَمُتِلاً فَأَعْنَانِي ، وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنِي ، وَعَنِيّاً فَلَمْ يَسْلُبْنِي ، وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنِي ، وَعَنِيّاً فَلَمْ يَسْلُبْنِي ، وَأَمْسَكْتُ عَنْ جَمِيع ذَٰلِكَ فَابْتَدَأَنِي .

فَلَكَ الْحَمْدُ وَالشَّكُرُ يَا مَنْ أَقَالَ عَثْرَتِي ، وَنَفَّسَ كُرْبَتِي ، وَأَجَابَ وَعُفَرَ ذُنُوبِي ، وَبَلَّغَنِي طَلِبَتِي ، وَنَصَرَنِي عَلَىٰ دَعْوَتِي ، وَسَتَرَ عَوْرَتِي ، وَغَفَرَ ذُنُوبِي ، وَبَلَّغَنِي طَلِبَتِي ، وَنَصَرَنِي عَلَىٰ عَدُوِّي ، وَسَتَرَ عَوْرَتِي ، وَغَفَرَ ذُنُوبِي ، وَبَلَّغَنِي طَلِبَتِي ، وَنَصَرَنِي عَلَىٰ عَدُوِّي ، وَإِنْ أَعُدَّ نِعَمَكَ وَمِنَنَكَ وَكَرائِمَ مِنَحِكَ لَا أَحْصِيها.

يا مَوْلَايَ أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَنْعَمْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَحْسَنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَجْمَلْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَفْضَلْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَكْمَلْتَ ، أَنْتَ الَّذِي رَزَقْتَ ، أَنْتَ الَّذِي وَفَّقْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَغْنَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَقْنَيْتَ (١)، أَنْتَ الَّذِي آوَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي كَفَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي غَفَرْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَقَلْتَ ، أَنْتَ الَّذِي مَكَّنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَعْزَزْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَعَنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي عَضَدْتَ ، أَنْتَ الَّذِي عِافَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَكْرَمْتَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ دائِماً ، وَلَكَ الشُّكْرُ واصِباً أَبَداً ، ثُمَّ أَنا يا إِلهِي الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْهَا لِي ، أَنَا الَّذِي أَسَأْتُ ، أَنَا الَّذِي أَخْطَأْتُ ، أَنَا الَّذِي هَمَمْتُ ، أَنَا الَّذِي جَهلْتُ ، أَنا الَّذِي غَفَلْتُ ، أَنا الَّذِي سَهَوْتُ ، أَنَا الَّذِي اعْتَمَدْتُ ، أَنَا الَّذِي تَعَمَّدْتُ ، أَنَا الَّذِي وَعَدْتُ ، أَنَا الَّذِي أَخْلَفْتُ ، أَنَا الَّذِي نَكَثْتُ، أَنَا الَّذِي أَقْرَرْتُ، أَنَا الَّذِي اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ

<sup>(</sup>١) اقناه الله: أي أعطاه بقدر ما يكفيه \_ لسان العرب: ١١: ٣٢٩ قَنَا.

وَعِنْدِي، وَأَبُوءُ بِذُنُوبِي (١) فاغْفِرْها لِي، يا مَنْ لَا تَـضُرُّهُ ذُنُوبِ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ طاعَتِهِمْ، وَالْمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ طاعَتِهِمْ، وَالْمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ وَمُو الْخَمْدُ إللهِ وَسَيِّدِي.

إِلهِي أَمَرْتَنِي فَعَصَيْتُكَ ، وَنَهَيْتَنِي فارْتَكَبْتُ نَهْيَكَ ، فَأَصْبَحْتُ لَا ذَا بَراءَةٍ لِي فَأَعْتَذِرُ، وَلَا ذَا قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرُ، فَبِأَى شَيْءٍ أَسْتَقْبِلُكَ يَا مَوْلايَ، أَبِسَمْعِي، أَمْ بِبَصَرِي، أَمْ بِلِسانِي، أَمْ بِيدِي، أَمْ بِرِجْلِي ؟! أَلَيْسَ كُلُّها نِعَمَكَ عِنْدِى وَبِكُلُّهَا عَصَيْتُكَ يَا مَوْلَايَ ؟! فَلَكَ الْحُجَّةُ وَالسَّبِيلُ عَلَىَّ ، يا مَنْ سَتَرَنِى مِنَ الْآباءِ وَالْأُمَّهاتِ أَنْ يَزْجُرُونِي ، وَمِنَ الْعَشائِر وَالْإخْوَانِ أَنْ يُعَيِّرُونِي ، وَمِنَ السَّلَاطِينِ أَنْ يُعاقِبُونِي ، وَلَو اطَّلَعُوا يا مَوْلَايَ عَلَىٰ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي إِذاً مَا أَنْظَرُونِي ، وَلَرَفَضُونِي وَقَطَعُونِي ، فَهَا أَنَّا ذَا يا إِلهِي بَيْنَ يَدَيْكَ يا سَيِّدِي خاضِعٌ ذَلِيلٌ حَصِيرٌ حَقِيرٌ ، لَا ذُو بَاءَةٍ فَأَعْتَذِرُ ، وَلَا ذُو قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرُ ، وَلَا حُجَّةٍ فَأَحْتَجُّ بِهَا ، وَلَا قائِلٌ لَمْ أَجْتَرحْ (٢) وَلَمْ أَعْمَلْ سُوْءًا ، وَما عَسَى الْجُحُودُ وَلَوْ جَحَدْتُ يَا مَوْلَايَ يَـنْفَعُنِي ، كَيْفَ وَأَنَّىٰ ذَٰلِكَ وَجَوارِحِي كُلُّها شاهِدَةٌ عَلَىَّ بِما قَدْ عَمِلْتُ ؟! وَعَلِمْتُ يَقِيناً غَيْرَ ذِي شَكِّ أَنَّكَ سائِلِي مِنْ عَظائِم الْأُمُورِ، وَأَنَّكَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا تَجُورُ ، وَعَدْلُكَ مُهْلِكِي ، وَمِنْ كُلِّ عَدْلِكَ مَهْرَبِي؛ فَإِنْ تُعَذَّبْنِي

<sup>(</sup>١) باءَ ـ يبوء بالذنب ـ: اعترف وتكلم به. لسان العرب: ١: ٥٣٠ ـ بَوَأَ.

<sup>(</sup>٢) **الاجتراح**: الارتكاب والاكتساب ـ لسان العرب: ٢: ٢٣٤ ـ جَرَحَ.

اللَّهُمَّ هَـٰذَا ثَنائِي عَلَيْكَ مُمَجِّداً، وَإِخْلَاصِي لِذِكْرِكَ مُوَحِّداً، وَإِقْرارِي بِاللَّهُمَّ هَـٰذَا ، وَإِنْ كُنْتُ مُقِرّاً أَنِّي لَمْ أُحْصِها لِكَثْرَتِها وَسُبُوغِها وَتَظاهُرِها وَتَقادُمِها إِلَىٰ حادِثٍ ما لَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّدُنِي بِهِ مَعَها مُنْذُ خَلَقْتَنِي وَبَرَأْتَنِي مِنْ وَتَقادُمِها إِلَىٰ حادِثٍ ما لَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّدُنِي بِهِ مَعَها مُنْذُ خَلَقْتَنِي وَبَرَأْتَنِي مِنْ أَوْلِ الْعُمْرِ مِنَ الْإِعْناءِ مِنَ الْفَقْرِ، وَكَشْفِ الضَّرِّ، وَتَسْبِبِ الْيُسْرِ، وَدَفْعِ الْعُسْرِ، وَتَهْرِيجِ الْكَرْبِ، وَالْعافِيةِ فِي الْبَدَنِ، وَالسَّلَامَةِ فِي الدِّينِ، وَلَوْ رَفَكَرِيمِ عَلَىٰ قَدْرِ ذِكْرِ نِعْمَتِكَ جَمِيعُ الْعالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَوْ رَفَدَنِي عَلَىٰ قَدْرِ ذِكْرِ نِعْمَتِكَ جَمِيعُ الْعالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مَا قَدُرْتُ وَلَا يُبْلَغُ ثَناؤُكَ ، وَلَا تُكافَىٰ نَعْماؤُكَ ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ لَا تُحْصَىٰ الآؤُكَ ، وَلَا يُعْمَلُكُ ، وَلَا تُكافَىٰ نَعْماؤُكَ ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ ، وَأَدْمِمْ عَلَيْنا نِعَمَكَ ، وَأَسْعِدْنا بِطاعَتِكَ ، سُبْحانَكَ لَا إلْكَ وَالْ أَنْتَ.

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، وَتَكْشِفُ السَّوءَ، وَتُغِيثُ الْمَكْرُوبَ، وَتَشْفِي السَّقِيمَ، وَتُغْنِي الْفَقِيرَ، وَتَجْبُرُ الْكَسِيرَ، وَتَرْحَمُ الصَّغِيرَ، وَتُعِينُ الْكَبِيرَ، وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهِيرٌ، وَلَا فَوْقَكَ قَدِيرٌ، وَأَنْتَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، الْكَبِيرُ، وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهِيرٌ، وَلَا فَوْقَكَ قَدِيرٌ، وَأَنْتَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، يا مُطْلِقَ الْمُكَبِّلِ الْأَسِيرِ، يا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ، يا عِصْمَةَ الْحائِفِ الْمُسْتَجِيرِ، يا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، الْمُسْتَجِيرِ، يا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعْطِنِي فِي هَلْذِهِ الْعَشِيَّةِ أَفْضَلَ ما أَعْطَيْتَ وَأَنَلْتَ أَحَداً مِنْ عِبادِكَ مِنْ وَأَعْطِنِي فِي هَلْذِهِ الْعَشِيَّةِ أَفْضَلَ ما أَعْطَيْتَ وَأَنَلْتَ أَحَداً مِنْ عِبادِكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُولِيهَا، وَالْآءِ تُجَدِّدُها، وَبَلِيَّةٍ تَصْرِفُها، وَكُرْبَةٍ تَكْشِفُها، وَدَعْوَةٍ نَعْمَةٍ تُولِيها، وَالْآءٍ تُجَدِّدُها، وَبَلِيَّةٍ تَعْمَدُهُما، إِنَّكَ لَطِيفٌ بِما تَشاءُ خَبِيرٌ، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ دُعِيَ ، وَأَسْرَعُ مَنْ أَجابَ ، وَأَكْرَمُ مَنْ عَفا ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَىٰ ، وَأَسْمَعُ مَنْ سُئِلَ ، يا رَحْمَلْ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُما لَيْسَ كَمِثْلِكَ مَسْؤُولٌ ، وَلَا سِوَاكَ مَأْمُولٌ ، دَعَوْتُكَ فَأَجَبْتَنِي ، وَسَأَلْتُكَ كَمِثْلِكَ مَسْؤُولٌ ، وَلَا سِوَاكَ مَأْمُولٌ ، دَعَوْتُكَ فَأَجَبْتَنِي ، وَسَأَلْتُكَ فَأَعْطَيْتَنِي ، وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فَرَحِمْتَنِي ، وَوَثِقْتُ بِكَ فَنَجَيْتِنِي ، وَفَزِعْتُ إِلَيْكَ فَرَحِمْتَنِي ، وَوَثِقْتُ بِكَ فَنَجَيْتِنِي ، وَفَرِعْتُ

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِينَ اللَّهُمَّ فَصَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيبِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ ، وَتَمَّمْ لَنا نَعْماءَكَ ، وَهَنْئنا عَطاءَكَ ، وَاكْتُبْنا لَكَ الطَّاهِرِينَ ، وَلِآلائِكَ ذاكِرِينَ ، آمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعالَمِينَ .

اللَّهُمَّ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وَعُصِيَ فَسَتَرَ، وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ، يا غايَةَ الطَّالِبِينَ الرَّاغِبِينَ، وَمُنْتَهِىٰ أَمَلِ الرَّاجِينَ، يا مَنْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ، وَوَسِعَ الْمُسْتَقِيلِينَ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَحِلْماً.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ فِي هَنْذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتِي شَرَّفْتَهَا وَعَظَّمْتَهَا ، بِمُحَمَّدٍ نَبِيكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَخْيِكَ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السَّراجِ الْمُنيرِ ، الَّذِي أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَجَعَلْتَهُ رَحْمَةً للسَّراجِ الْمُنيرِ ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مُحَمَّدٌ أَهْلٌ لِذَلِكَ مِنْكَ لِلْعَالَمِينَ . اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مَحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مُحَمَّدٌ أَهْلٌ لِذَلِكَ مِنْكَ يَا عَظِيمُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُنْتَجَبِينَ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ ، فَاجْعَلْ يَا عَظِيمُ فَصَلِّ عَلَىٰ آلِهِ الْمُنْتَجَبِينَ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ ، فَاجْعَلْ وَتَعْمَدُنَا بِعَفُوكَ عَنَا ، فَإِلَيْكَ عَجَّتِ (١) الْأَصُواتُ بِصُنُوفِ اللَّغَاتِ ، فَاجْعَلْ وَتَعْمَدُنا بِعَفُوكَ عَنَا ، فَإِلَيْكَ عَجَّتِ (١) الْأَصُواتُ بِصُنُوفِ اللَّغاتِ ، فَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ فِي هَنْذِهِ الْعَشِيَّةِ نَصِيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ بَيْنَ عِبَادِكَ ، وَنُورٍ لَنَا اللَّهُمَّ فِي هَاذِهِ الْعَشِيَّةِ نَصِيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ بَيْنَ عِبَادِكَ ، وَنُورٍ لَنَا اللَّهُمَّ فِي هَاذِهِ الْعَشِيَّةِ نَصِيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ بَيْنَ عِبَادِكَ ، وَنُورٍ تَبْسُطُهُ ، وَرَحْمَ الرَّاحِمِينَ .

اللَّهُمَّ أَقْلِبْنا فِي هَٰذَا الْوَقْتِ مُنْجِحِينَ مُفْلِحِينَ مَبْرُورِينَ غانِمِينَ (١)، وَلَا تَخْلِنا مِنْ رَحْمَتِكَ، وَلَا تَحْرِمْنا ما نُوَّمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَلَا تَحْرِمْنا ما نُوَّمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَلَا لِفَضْلِ ما نُوَّمِّلُهُ مِنْ مَحْرُومِينَ، وَلَا لِفَضْلِ ما نُوَمِّلُهُ مِنْ عَطائِكَ قانِطِينَ، وَلَا تَرُدَّنا خائِبِينَ، وَلَا مِنْ بابِكَ مَطْرُودِينَ، يا أَجْوَدَ عَطائِكَ قانِطِينَ، وَلَا تَرُدَّنا خائِبِينَ، وَلَا مِنْ بابِكَ مَطْرُودِينَ، يا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ، وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. إلَيْكَ أَقْبَلْنا مُوقِنِينَ، وَلِلبَيْتِكَ الْحَرَامِ الْأَجْوَدِينَ، وَلَا مِنْ بابِكَ مُوقِنِينَ، وَلِلْ مِنْ المَوقِنِينَ، وَلِلْمَا الْحَرَامِ

<sup>(</sup>١) عجّ : صاح وارتفع صوته ـ لسان العرب: ٩: ٥٣ ـ عَجَجَ.

<sup>(</sup>٢) **البِرُّ** ـ بالكسرـ: الصلاح والطاعة ـ لسان العرب: ١: ٣٧٠ـ بَرَرَ. **الغانم** : هو الذي يفوز وينال الغنيمة ـ لسان العرب: ١٠: ١٣٣ـ غَنَمَ.

<sup>(</sup>٣) القُنوط \_ بالضم \_: اليأس \_ لسان العرب: ١١: ٣١٩ \_ قَنَطَ .

آمِّينَ (١) قاصِدِينَ ، فَأَعِنّا عَلَىٰ مَنَاسِكِنَا ، وَأَكْمِلْ لَنَا حَجَّنَا ، وَاعْفُ عَنّا وَعَافِنَا ، فَقَدْ مَدَدْنا إِلَيْكَ أَيْدِينا ، فَهِيَ بِذِلَّةِ الْإِعْتِرافِ مَوْسُومَةٌ .

اللَّهُمَّ فَأَعْطِنا فِي هَـٰذِهِ الْعَشِيَّةِ مَـا سَـأَلْناكَ، وَاكْفِنا مَـا اسْتَكْفَيْناكَ، فَلَا كَافِيَ لَنا سِواكَ، وَلَا رَبَّ لَنا غَيْرُكَ، نافِذٌ فِـينا حُكْمُكَ، مُـجِيطٌ بِـنا عِلْمُكَ، عَدْلٌ فِينا قَضاؤُكَ، اقْضِ لَنا الْخَيْرَ، وَاجْعَلْنا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ.

اللَّهُمَّ أَوْجِبْ لَنَا بِجُودِكَ عَظِيمَ الْأَجْرِ، وَكَرِيمَ الذُّخْرِ، وَدَوامَ الْيُسْرِ، وَاللَّهُمَّ أَوْجِبْ لَنَا بِجُودِكَ عَظِيمَ الْأَجْرِ، وَكَرِيمَ الذُّخْرِ، وَدَوامَ الْيُسْرِ، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا أَجْمَعِينَ ، وَلَا تُصْرِفْ عَنَا رَأْفَتَكَ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا أَجْمَعِينَ ، وَلَا تُصْرِفْ عَنَا رَأْفَتَكَ وَرَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنا فِي هَـٰذَا الْوَقْتِ مِمَّنْ سَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ، وَشَكَرَكَ فَـزِدْتَهُ، وَلَلَّهُمَ وَتَابَ إِلَيْكَ فَقَبِلْتَهُ، وَتَنَصَّلَ (٢) إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِهِ كُلِّها فَغَفَرْتَها، يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرام.

اللَّهُمَّ وَنَقِّنا وَسَدِّدُنا، وَاقْبَلْ تَضَرُّعَنا، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، يَا مَنْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ إِغْمَاضُ الْجُفُونِ، وَلَا لَحْظُ الْعُيُونِ، مَنِ اسْتَقَرَّفِي الْمَكْنُونِ، وَلَا مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، أَلَاكُلُّ وَلَا مَا اسْتَقَرَّفِي الْمَكْنُونِ، وَلَا مَا انْطَوتْ عَلَيْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، أَلَاكُلُّ وَلَا مَا الْطُوتِ عَلَيْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، أَلَاكُلُّ وَلَا مَا انْطَوتْ عَلَيْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، أَلَاكُلُ وَلَا مَا يَقُولُ وَلَا مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ وَمَنْ فِيهِنَّ، الطَّالِمُونَ عُلُولً كَبِيراً، تُسَبِّحُ لَكَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ وَمَنْ فِيهِنَّ،

<sup>(</sup>١) آمّين - بالتشديد -: قاصدين - لسان العرب: ١: ٢١٢ - أَمَمَ.

<sup>(</sup>٢) تنصّل: خَرجَ وتبرّأ ـ لسان العرب: ١٤: ١٦٩ ـ نَصَلَ.

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ ، وَعُلُو الْجَدِّ ، يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْفَصْلِ وَالْإِنعامِ وَالْأَيادِي الْجِسامِ ، وَأَنْتَ الْجَوادُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْفَصْلِ وَالْإِنعامِ وَالْآيادِي الْجِسامِ ، وَأَنْتَ الْجَوادُ الْكَرِيمُ الرَّوُوفُ الرَّحِيمُ.

اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ ، وَعَافِنِي فِي بَدَنِي وَدِينِي ، وَآمِنْ خَوْفِي ، وَأَعْتِي وَدِينِي ، وَآمِنْ خَوْفِي ، وَأَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي ، وَلَا تَسْتَدْرِجْنِي (١) ، ولَا تَخْدَعْنِي ، وَادْرَءْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ».

ثم رفع بصره إلى السماء، وقال برفيع صوته:

«يا أَسْمَعَ السّامِعِينَ ، يا أَبْصَرَ النّاظِرِينَ ، وَيا أَسْرَعَ الْحاسِبِينَ ، وَيا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ السّادَةِ الْمَيامِينَ (٢)، وَيا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ السّادَةِ الْمَيامِينَ (٢)، وَأَسْأَلُكَ اللّهُمَّ حَاجَتِيَ الّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيها لَمْ يَنضُرَّنِي ما مَنعْتَنِي، وَأَسْأَلُكَ فَكاكَ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ ، لَا إِللهَ وَإِنْ مَنعْتَنِيها لَمْ يَنفَعْنِي ما أَعْطَيْتَنِي ، أَسْأَلُكَ فَكاكَ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ ، لَا إِللهَ إِللهَ وَإِنْ مَنعْتَنِيها لَمْ يَنفَعْنِي ما أَعْطَيْتَنِي ، أَسْأَلُكَ فَكاكَ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ ، لَا إِللهَ إِللهَ وَلِلْ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلّ فَي الْمَلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلّ شَرِيكَ لَكَ ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلّ شَرِيكَ لَكَ ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلّ

إِلَىٰ إِنَا الْفَقِيرُ فِي غِنايَ فَكَيْفَ لَا أَكُونُ فَقِيراً فِي فَقْرِي ، أَنا الْجاهِلُ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ لَا أَكُونُ جَهُولاً فِي جَهْلِي.

<sup>(</sup>١) الاستدراج من الله للعبد: أن يفعل شيئاً إلى العبد حتى لا يوفّق أن يتوب ويرجع إلى خالقه.

<sup>(</sup>٢) الميامين \_ حمع ميمون \_: ذو اليمن والبركة \_ لسان العرب: ١٥: ٥٧ ـ يَمَنَ.

إِلهِ إِنَّ اخْتِلَافَ تَدْبِيرِكَ ، وَسُرْعَةَ طُواءِ مَقادِيرِكَ ، مَنَعا عِبادَكَ الْعَارِفِينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ إِلَىٰ عَطاءٍ ، وَالْيَأْسِ مِنْكَ فِي بَلاَءٍ .

إِلهِي مِنِّي ما يَلِيقُ بِلُؤمِي ، وَمِنْكَ ما يَلِيقُ بِكَرَمِكَ .

إِلهِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللَّطْفِ وَالرَّأْفَةِ لِي قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفِي، أَفَتَمْنَعُنِي مِنْهُما بَعْدَ وُجُودِ ضَعْفِي.

إِلسْهِي إِنْ ظَهَرَتِ الْمَحاسِنُ مِنِّي فَبِفَضْلِكَ وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ، وَإِنْ ظَهَرَتِ الْمَساوِئُ مِنِّى فَبِعَدْلِكَ ، وَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَىًّ.

إِلنهِي كَيْفَ تَكِلُنِي وَقَدْ تَكَفَّلْتَ لِي ؟! وَكَيْفَ أَضامُ وَأَنْتَ النّاصِرُ لِي ؟! أَمْ كَيْفَ أَضامُ وَأَنْتَ الْحَفِيُّ بِي ؟! هَا أَنَا أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفَقْرِي إِلَيْكَ ، وَكَيْفَ أَمْ كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ ، وَكَيْفَ أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِمَا هُوَ مُحالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ ؟! أَمْ كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ حَالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَزٌ إِلَيْكَ ؟! وَهُوَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ ؟! أَمْ كَيْفَ أَتُرْجِمُ بِمَقالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَزٌ إِلَيْكَ ؟! أَمْ كَيْفَ لَا تُحْسِنُ أَحْوالِي وَهُو مَنْكَ بَرَزٌ إِلَيْكَ ؟! أَمْ كَيْفَ لَا تُحْسِنُ أَحْوالِي وَهُو مَنْكَ لَا تُحْسِنُ أَحْوالِي وَبِكَ قَامَتْ.

إِلهِ مَا أَلْطَفَكَ بِي مَعَ عَظِيمٍ جَهْلِي ، وَمَا أَرْحَمَكَ بِي مَعَ قَبِيحٍ فِعْلِي . إِلهِ مَا أَقْرَبَكَ مِنِّي وَأَبْعَدَنِي عَنْكَ ، وَمَا أَرْأَفَكَ بِي ، فَمَا الَّذِي يَحْجُبُنِي عَنْكَ ؟!

إِلْهِي عَلِمْتُ بِاخْتِلَافِ الْآثارِ، وَتَنَقُّلَاتِ الْأَطوارِ، أَنَّ مُرادَكَ مِنِي أَنْ تَتَعرَّفَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتّىٰ لَا أَجْهَلَكَ فِي شَيْءٍ. إلهِي كُلَّما أَخْرَسَنِي لُؤْمِي أَنْطَقَنِي كَرَمُكَ، وَكُلَّما آيسَتْنِي أَوْصافِي أَطْمَعَتْنِي مِنَنُك.

إللهي مَنْ كانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِئَ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ مَساوِئُهُ مَساوِئُ ؟! وَمَنْ كَانَتْ حَقايِقُهُ دَعاوى فَكَيْفَ لَا تَكُونُ دَعاوِيهِ دَعاوى .

إِلهِي حُكْمُكَ النّافِذُ، وَمَشِيَّتُكَ الْقاهِرَةُ لَمْ يَتْرُكا لِذِي مَقالٍ مَقالاً، وَلَا لِذِي حالِ حالاً.

إِلْهِي كُمْ مِنْ طَاعَةٍ بَنَيْتُها ، وَحَالَةٍ شَيَّدْتُها هَدَمَ اعْتِمادِي عَلَيْها عَدْلُك ، بَلْ أَقالَنِي مِنْها فَضْلُك .

إِلهِي إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي وَإِنْ لَمْ تَدُمِ الطَّاعَةُ مِنِّي فِعْلاً جَـزْماً فَـقَدْ دَامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْماً.

إِلْهِي كَيْفَ أَعْزِمُ وَأَنْتَ الْقاهِرُ ؟! وَكَيْفَ لَا أَعْزِمُ وَأَنْتَ الْآمِرُ ؟!

إِلنهِي تَرَدُّدِي فِي الْآثارِ يُوجِبُ بُعْدَ الْمَزارِ، فاجْمَعْنِي عَلَيْكَ بِخِدْمَةٍ تُوصِلُنِي إِلَيْكَ. كَيْفَ بُسْتَدلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ فِي وُجُودِهِ مُ فْتَقِرُ إِلَيْكَ ؟! تُوصِلُنِي إِلَيْكَ. كَيْفَ بُسْتَدلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ فِي وُجُودِهِ مُ فْتَقِرُ إِلَيْكَ ؟! أَيكُونُ هُو الْمُظْهِرَ لَكَ ؟! أَيكُونُ هُو الْمُظْهِرَ لَكَ ؟! مَتىٰ غِبْتَ حَتَّىٰ تَحُونَ مَتىٰ غِبْتَ حَتَّىٰ تَحُونَ مَتىٰ غِبْتَ حَتَّىٰ تَحُونَ مَتَىٰ عَبْنَ لَا تَراكَ عَلَيْها رَقِيباً، وَخَسِرَتْ الْآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ. عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَراكَ عَلَيْها رَقِيباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكِ نَصِيباً.

إِلهِ أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْآثارِ فارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِكِسْوَةِ الْأَنْوارِ،

وَهِدايَةِ الْإِسْتِبْصارِ حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْهاكَما دَخَلْتُ إِلَيْكَ مِنْها مَصُونَ السِّرِّ عَنِ الْإِسْتِبْصارِ حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْها كَما دَخَلْتُ إِلَيْها ، إِنَّكَ عَلَىٰ السِّرِّ عَنِ الْإِعتِمادِ عَلَيْها ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

إِلهِي هَٰذَا ذُلِّي ظاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَهَذَا حالِي لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ ، مِنْكَ أَطْلُبُ الْوُصُولَ إِلَيْكَ ، وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ فاهْدِنِي بِنُورِكَ إِلَيْكَ ، وَأَقِمْنِي بصِدْقِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ.

إِلهِ عَلَّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ ، وَصُنِّي بِسِتْرِكَ الْمَصُونِ. إِلهِ حَقِّقْنِي بِحَقائِقِ أَهْلِ الْقُرْبِ ، وَاسْلُكْ بِي مَسْلَكَ أَهْلِ الْجَذْبِ. إله ي أَغْنِنِي بِتَدْبِيرِكَ لِي عَنْ تَدْبِيرِي ، وَبِاخْتِيارِكَ عَنِ اخْتِيارِي ، وَإِلْهِي أَغْنِنِي بِتَدْبِيرِكَ لِي عَنْ تَدْبِيرِي ، وَبِاخْتِيارِكَ عَنِ اخْتِيارِي ، وَأَوْقِفْنِي عَلَىٰ مَراكِز اضْطِرارِي .

إِلهِي أَخْرِجْنِي مِنْ ذُلِّ نَفْسِي ، وَطَهِّرْنِي مِنْ شَكِّي وَشِرْكِي قَبْلَ حُلُولِ رَمْسِي ، بِكَ أَنْتَصِرُ فَانْصُرْنِي ، وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ فَلَا تَكِلْنِي ، وَإِيّاكَ أَسْأَلُ فَلَا تُحَيِّبْنِي ، وَفِي فَضْلِكَ أَرْغَبُ فَلَا تَحْرِمْنِي ، وَبِجَنابِكَ أَنْتَسِبُ فَلَا تُبْعِدْنِي ، وَبِبابِكَ أَقِفُ فَلَا تَطْرُدْنِي .

إلهِي تَقَدَّسَ رِضاكَ أَنْ تَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةً مِنْكَ، فَكَيْفُ يَكُونُ لَهُ عِلَّةً مِنْكَ، فَكَيْفُ يَكُونُ لَهُ عِلَّةً مِنْكَ، فَكَيْفُ يَكُونُ لَهُ عِلَةً مِنْكَ مَنْ فَكَنْ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهُ مِنْكَ مِنْكَ مِنْكَ مِنْ كُونُ لَهُ عِلَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لَهُ عِلَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْكَ مِنْ لَهُ عَلَيْكُ مِنْكُ مِنْ كُونُ لَهُ عَلَيْكُ مَنْ كُونُ لَهُ عَلَى مُعَلِيْكُ مِنْ كُلُونُ لَلّهُ عَلَيْكُ مِنْ كُلُونُ لَهُ عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لَهُ عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لَهُ عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لِنَا عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لَهُ عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لَهُ عَلَى لَا عَلَيْكُ مِنْ كُلُونُ لَلّهُ عَلَى لَا عَلَيْكُ مِنْ كُلُونُ لَلْ لَهُ عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لَلْ لَا عَلَيْكُ مِنْ كُلُونُ لَا عَلَيْكُ مِنْ كُلُونُ لَا عَلَيْكُ مِنْ كُلُونُ لَا عَلَيْكُ مِنْ كُلُونُ لَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ لَا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ كُلُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلَهُ عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُ مِنْ كُونُ لَكُونُ لَهُ عَلَيْكُ مِنْ لَا عَلَاكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالِهُ لَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَ

إِلهِي أَنْتَ الْغَنِيُّ بِذَاتِكَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ النَّفْعُ مِنْكَ ، فَكَيْفَ لَا تَكُونُ غَنِيًا عَنِّي .

إِلْهِى إِنَّ الْقَضاءَ وَالْقَدَرَ يُمَنِّينِي ، وَإِنَّ الْهَوى بِوَثَائِقِ الشَّهْوَةِ أَسَرَنِي ، فَكُنْ أَنْتَ النَّصِيرَ لِي حَتَّىٰ تَنْصُرَنِي وَتُبَصِّرَنِي ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ حَتَّىٰ أَسْتَغْنِىَ بِكَ عَنْ طَلَبِي. أَنْتَ الَّذِي أَشْرَقْتَ الْأَنْوارَ فِي قُلُوبِ أَوْلِيائِكَ حَتَّىٰ عَرَفُوكَ وَوَحَّدُوكَ ، وَأَنْتَ الَّذِى أَزَلْتَ الْأَغْيارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِكَ حَتَّىٰ لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَىٰ غَيْرِكَ، أَنْتَ الْمُوْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشَتْهُمُ الْعَوالِمُ ، وَأَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ اسْتَبانَتْ لَـهُمُ الْـمَعالِمُ ، ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ ؟! وَما الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ ؟! لَقَدْ خابَ مَنْ رَضِيَ دُونَكَ بَدَلاً ، وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغَىٰ عَنْكَ مُتَحَوِّلاً .كَيْفَ يُرْجِىٰ سِواكَ وَأَنْتَ مَا قَطَعْتَ الْإحسانَ ؟! وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ مَا بَدَّلْتَ عَادَةً الْإِمْتِنانِ ؟! يا مَنْ أَذاقَ أَحِبّاءَهُ حَلَاوَةَ الْمُؤانَسَةِ فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَمَلِّقِينَ ، وَيا مَنْ أَلْبَسَ أُوْلِياءَهُ مَلَابِسَ هَيْبَتِهِ فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرينَ. أَنْتَ الذَّاكِرُ قَبْلَ الذَّاكِرِينَ ، وَأَنْتَ الْبادِي بِالْإحسانِ قَبْلَ تَوَجُّهِ الْعابِدِينَ ، وَأَنْتَ الْجَوادُ بِالْعَطَاءِ قَبْلَ طَلَبِ الطَّالِبِينَ ، وَأَنْتَ الْوَهَّابُ ثُمَّ لِمَا وَهَبْتَ لَنَا مِنَ الْمُسْتَقْرضِينَ.

إلهي أَطْلُبْنِي بِرَحْمَتِكَ حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَيْكَ ، وَاجْذِبْنِي بِمَنِّكَ حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَيْكَ ، وَاجْذِبْنِي بِمَنِّكَ حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَيْكَ ، وَاجْذِبْنِي بِمَنِّكَ حَتَّىٰ أَصْل إِلَيْكَ ، وَاجْذِبْنِي بِمَنِّكَ حَتَّىٰ أَصْل إِلَيْكَ ، وَاجْذِبْنِي بِمَنِّكَ حَتَّىٰ أَصْل إِلَيْكَ ، وَاجْذِبْنِي بِمَنِّكَ حَتَّىٰ أَصِل إِلَيْكَ ، وَاجْذِبْنِي بِمَنِّكَ عَلَيْكَ مَا الْعِلْمِينِ إِلَيْكَ مَا يُنْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ ، وَاجْذِبْنِي بِمَنْكُ بَعْنِي إِلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ ، وَاجْدَانِي إِلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

إِلْهِي إِنَّ رَجَائِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ، كَمَا أَنَّ خَوْفِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ، كَمَا أَنَّ خَوْفِي لَا يُزايلُنِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ، فَقَدْ دَفَعَتْنِي الْعَوالِمُ إِلَيْكَ، وَقَدْ أَوْقَعَنِي عِلْمِي بِكَرَمِكَ عَلَيْك.

إِلهِ كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ أَمَلِي ؟! أَمْ كَيْفَ أَهَانُ وَعَلَيْكَ مُتَّكَلِي. إِلهِ كَيْفَ أَسْتَعِزُّ وَفي الذِّلَّةِ أَرْكَزْتَنِي ؟! أَمْ كَيْفَ لَا أَسْتَعِزُّ وَإِلَيْكَ نَسَبْتَنِي.

إِلْهِي كَيْفَ لَا أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذِي فِي الْفُقَراءِ أَقَمْتَنِي ؟! أَمْ كَيْفَ أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذِي لَا إِلْهَ خَيْرُكَ ، تَعَرَّفْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَما جَهِلَكَ شَيْءٍ ، وَأَنْتَ اللَّهِ فِي تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَرَأَيْتُكَ ظَاهِراً فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ . يا مَنِ اسْتَوى بِرَحْمانِيَّتِهِ فَصَارَ الْعَرْشُ غَيْباً فِي ذَاتِهِ ، مَحَقْتَ الْآثارَ بِالْآثارِ ، وَمَحَوْتَ الْأَعْيارَ فَصَارَ الْعَرْشُ غَيْباً فِي ذَاتِهِ ، مَحَقْتَ الْآثارَ بِالْآثارِ ، وَمَحَوْتَ الْأَعْيارَ بِمُحِيطاتِ أَفْلَاكِ الْأَنُوارِ ، يا مَنِ احْتَجَبَ فِي سُرادِقاتِ عَرْشِهِ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصارُ ، يا مَنْ تَجَلّىٰ بِكَمالِ بَهائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ مِنَ الْاسْتِواءِ ، كَيْفَ الْأَبْصارُ ، يا مَنْ تَجَلّىٰ بِكَمالِ بَهائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ مِنَ الْاسْتِواءِ ، كَيْفَ الْأَبْصارُ ، يا مَنْ تَجَلّىٰ بِكَمالِ بَهائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ مِنَ الْاسْتِواءِ ، كَيْفَ الْخُفَىٰ وَأَنْتَ الظّاهِرُ ؟! أَمْ كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَّقِيبُ الْحاضِرُ ؟! إِنَّكَ عَلَىٰ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَّقِيبُ الْحاضِرُ ؟! إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَالْحَمْدُ اللهِ وَحْدَهُ » (١).

وَأَثَر هذا الدعاء تأثيراً عظيماً في نفوس من كان مع الإمام الحسين الله ، فاتجهوا بقلوبهم وعواطفهم نحوه يستمعون دعاءه ، وعلت أصواتهم بالبكاء معه ، وذهلوا عن الدعاء لأنفسهم في ذلك المكان الذي يستحب فيه الدعاء .

ويقول الرواة: إنَّ الإمام الحسين التَّلِمِ استمر يدعو حتى غربت الشمس، فأفاض إلى (المزدلفة) وفاض الناس معه.

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال: ٦٥٢ ـ ٦٦٢. بحار الأنوار: ٩٨: ٢١٦ ـ ٢٢٧. البلد الأمين / الكفعمي: ٢٥١ ـ ٢٥٨.

# جوامع الكلم

الجنوالناف تبنتز

ومنح الله الإمام الحسين المن أعنة الحكمة ، وفصل الخطاب فكانت تتدفق على لسانه سيول من الموعظة والآداب ، والأمثال السائرة ، وفيما يلى بعضها:

- ١ قَالَطَيْنُ ، مَا أَخَذَ اللهُ طَاقَةَ أَحَدٍ إِلَّا وَضَعَ عَنْهُ طَاعَتَهُ ، وَلَا أَخَذَ فُدْرَتَهُ إِلّا وَضَعَ عَنْهُ طَاعَتَهُ ، وَلَا أَخَذَ فُدْرَتَهُ إِلَّا وَضَعَ عَنْهُ كُلْفَتَهُ ، (١).
   إِلَّا وَضَعَ عَنْهُ كُلْفَتَهُ ، (١).
- ٢ قَالَطَيَّكُ ، إِيّاكَ وَما تَعْتَذِرُ مِنْهُ ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَسِيءُ وَلَا يَعْتَذِرُ ، وَالْمُنافِقُ كُلُّ يَوْم يَسِيءُ وَلَا يَعْتَذِرُ ، وَالْمُنافِقُ كُلُّ يَوْم يَسِيءُ وَيَعْتَذِرُ ، (٢).
  - ٣ قَ اللَّهُمَّ لَا تَسْتَدْرِجْنِي بِالْإِحْسَانِ ، وَلَا تُؤَدُّ بْنِي بِالْبَلَاءِ ، (٣).
    - ٤ قَالَطَيْكُ ، الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَام ، (٤).
- ٥ قَالَطَيْكُ « مَنْ حاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللهِ كَانَ أَفَوَتَ لِمَا يَرْجُو ، وَأَسْرَعَ لِمَجِيءٍ ما يَحْذَرُ » (٥) .
- ٦ وَالْكُلُكُ وَمِنْ دَلَائِلِ عَلَاماتِ الْقَبُولِ الْجُلُوسُ إِلَى أَهْلِ الْعُقُولِ، وَمِنْ عَلَاماتِ أَهْلِ الْجُلُوسُ إِلَى أَهْلِ الْعُقُولِ، وَمِنْ دَلَائِلِ الْعالِمِ انْتِقادُهُ لِحَدِيثِهِ، عَلَاماتٍ أَسْبابِ الْجَهْلِ الْمُماراةُ لِغَيْرِ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَمِنْ دَلَائِلِ الْعالِمِ انْتِقادُهُ لِحَدِيثِهِ، وَعِلْمُهُ بِحَقائِقِ فُنُونِ النَّظَرِ، (٦).

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٤٦. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٤٨. بحار الأنوار: ٧٨: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٨٣. كشف الغمّة: ١: ٥٧٥. بحار الأنوار: ٧٨: ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) الكافى: ٢: ٣٧٢. تحف العقول: ٢٤٨. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٧٤٧ و ٢٤٨. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٩.

٧ - وَالْكَالِيُكُلِيْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ اتَّخَذَ اللهَ عِصْمَتَهُ ، وَقَوْلَهُ مَرْآتَهُ ، فَمَرَّةُ يَنْظُرُ فِي نَعْتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَارَةً يَنْظُرُ فِي وَصْفِ الْمُتَجَبِّرِينَ ، فَهُوَ مِنْهُ فِي لَطَائِفٍ ، وَمِنْ نَفْسِهِ فِي الْمُوْمِنِينَ ، وَمِنْ نَفْسِهِ فِي الْمُتَجَبِّرِينَ ، فَهُو مِنْهُ فِي لَطَائِفٍ ، وَمِنْ نَفْسِهِ فِي الْمُتَجَبِّرِينَ ، وَمِن قُدْسِهِ عَلَىٰ تَمْكِينِ ، (١).

- ٨ قَالَطَيْنَا ، مَوْتُ فِي عِزْ خَيْرٌ مِنْ حَياةٍ فِي ذُلُ ، (٢).
- ٩ \_ قَالَطَيْكُ و الْبُكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ نَجاةً مِنَ النَّارِ (٣).
- ١٠ قَالَطَيْكُ ، مَنْ أَحْجَمَ عَنِ الرَّأْيِ وَعِييَتْ بِهِ الْحِيَلُ كَانَ الرُّفْقُ مِفْتَاحَهُ ، (٤).
  - ١١ قَالَطَيْكُ ، مَنْ قَبِلَ عَطاءَكَ فَقَدْ أَعانَكَ عَلَى الْكَرَمِ ، (٥).
- ١٢ قَ الْكَلِيَكُ إِنَّ أَعْمَالَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مَامِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَتُعْرَضُ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ (٦).
  - ١٣ قَالَطَيْكُ (خَبْرُ الْمالِ ما وُقِيَ بِهِ الْعِرْضُ (٧).
- ١٤ قَالَطَيْكُ ، مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأُ مِنْ أَجَلِهِ ، وَيُزادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، (^).
  - ١٥ قال على بن الحسين المنافِظ : (كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ عَلِيًّ عَلِيًّا الْ

# يا سَيِّدِي ، أَخْبِرْنِي بِخَيْرِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

(١) تحف العقول: ٢٤٨. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٩.

(٢) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٦٨. بحار الأنوار: ٤٤: ١٩٢.

(٣) جامع الأخبار: ٢٥٩، الحديث ٦٨٩. مستدرك الوسائل: ١١: ٢٤٥، الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الحديث ٣٥.

(٤) أعلام الدين: ٢٩٨. بحار الأنوار: ٧٨: ١٢٨.

(٥) بحار الأنوار: ٧١: ٣٥٧.

(٦) عيون أخبار الرضاء للطُّلِهِ: ٢: ٤٣، الحديث ١٥٦. بحار الأنوار: ٩٣: ٣٤٧، الحديث ١٤.

(٧) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٨٣. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨١.

(٨) عيون أخبار الرضاء النَّلِج ٢: ٤٣، الحديث ١٥٧. بحار الأنوار: ٧٤: ٩١.

# بني لِلْهُ الْجُمْزَالُ حَيْثُمِ

الجزؤ للنان عبنتز

أَمّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ أُمُورَ النَّاسِ ، وَمَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ النَّاسِ ، وَالسَّلَامُ » (١) . النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَالسَّلَامُ » (١) .

١٦ - قال اللهِ لابنه على بن الحسين اللهِ : ﴿ أَيْ بُنَيَّ ، إِيَّاكَ وَظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، (٢).

١٧ - قال النَّلِ لرجل اغتاب عنده رجلاً: (يا هندًا، كُفَّ عَنِ الْعَيْبَةِ فَإِنَّها إِدامُ كِلَابِ النَّارِ» (٣).

١٨ - تكلم رجل عنده فقال: إنّ المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع، فقال الله في الله في

١٩ - سأله رجل عن تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (٥)، قال اللهِ : ﴿ أَمَرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِما أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ ، (٦).

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن بعض ما أثر عنه من روائع الحكم ، والمواعظ والآداب ، ولم نحلل مضامينها إيثاراً للإيجاز ، وابتعاداً عن الإطالة .

<sup>(</sup>١) الأمالي /الصدوق: ٢٦٨، الحديث ١٤. الاختصاص: ٢٢٥. روضة الواعظين: ٤٤٣. بحار الأنوار: ٧١: ٢٠٨، الحديث ١٨ و: ٣٧١، الحديث ٣ و: ٧٨: ١٢٦، الحديث ٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢: ٣٣٣. الخصال: ١٦. الأمالي /الصدوق: ٢٤٩، الحديث ٢٧٣. تحف العقول: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٧٤٥. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٢٤٥ و ٢٤٦. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٧.

<sup>(</sup>٥) الضحى ٩٣: ١١.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٢٤٦ و ٢٤٧. بحار الأنوار: ٧٨: ١١٨.

لَحِيَا اللَّهِ مِنْ مُثُلِ الْأَمَامُ الْحِينَ يُنِّ اللَّهُ مَامُ الْحِينَ يُنِّ اللَّهُ مَامُ الْحِينَ يُنّ

# في حلبات الشعر

وعرضت مصادر التاريخ والأدب العربي إلى بعض ما نظمه الإمام الحسير الله من الشعر، وما استشهد به في بعض المناسبات، وإن كان بعضها فيما نحسب لا يخلو من الانتحال، وهذه بعضها:

المام الحسن الله عليه المسول الأعظم عَلَيْ فوقف على الحسن بن على الله وحوله حلقة مجتمعة من الناس فسأل عنه ، فقيل له : إنّه الحسن بن على ، فقال : إيّاه أردت ، بلغني أنّهم يتكلمون فيعربون في كلامهم ، وإنّي قطعت بَوَادي وقفاراً وأودية وجبالاً ، وجئت لأطارحه الكلام وأسأله عن عويص العربية ، فقال له أحد جلساء الإمام الحسن المنه الكلام وأسأله عن على الشاب \_ وأوما إلى الحسين المنه في فادر إليه ، ووقف فسلم عليه فرد الإمام عليه السلام ، فقال له المنالج : ما حاجَتُك ؟

قال: جئتك من الهرقل والجعلل والأينم والهمهم.

فتبسم الإمام الحسين الطِّلام، وقال له: يا أَعْرابِي، لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ ما يَعْقِلُهُ إِلَّا الْعالِمُونَ.

فقال الأعرابي: وأقول أكثر من هذا، فهل أنت مجيبي على قدر كلامي؟ فقال له الإمام الحسين الطِّلاِ: قُلْ ما شِئْتَ فَإِنِّي مُجِيبُكَ.

قال: إنّي بدوي ، وأكثر مقالي الشعر ، وهو ديوان العرب.

فقال الطِّلا: قُلْ ما شِئْتَ فَإِنِّي مُجِيبُكَ.

وأنشأ الأعرابي يقول:

هَ فَا قَلْبِي إِلَى اللَّهْوِ وَقَدْ وَدَّعَ شَرْخَيهِ وَقَدْ كِانَ أَنِيفاً عَصْرَ تِجْرارِي ذَيْلَيهِ فَسيَا سُفْياً لِعَصْرَيهِ مِسنَ الرَّأْسِ نِطاقَيهِ تَسجُدِيدُ خِسضابَيْهِ وَأَلْسقَيْتُ قِسناعَيْهِ لِمَنْ يَسلْبَسُ حالَيْهِ أُصِسيلٍ فِيهِ رَأْيَسِهِ أُمِسيلٍ فِيهِ رَأْيَسِهِ لَـهُ فِي كُلُ عَصْرَيْهِ

فأجابه الإمام الحسين المن الرتجالا:

مَحَتْ آياتُ رَسْمَيْهِ فِي بَوغاءِ قاعَيْهِ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ تَلْبِيدِ ثَوبَيْهِ<sup>(۲)</sup> مَنا نَوءُ سِماكَيهِ دُنا نَوءُ سِماكَيهِ يَجُودُ مِنْ خِلَائِهِ فَسلَا ذَمٌ لِسبَرْقَيْهِ فَسلَا ذَمٌ لِسبَرْقَيْهِ إِذَا أَرْخَسىٰ نِسطاقَيْهِ لِسبَينُونَةِ أَهْسلَيْهِ فَما رَسْمُ شَجانِي قَدْ سَفُورٌ دَرَّجَتْ ذَيلَيْنِ هَتُوفٌ حَرجَفُ تَتَرى وَدَلَّاجٌ مِسنَ المُسزُنِ أَتَسىٰ مُشْعَنْجَرَ الوَدْقِ وَقَسدْ أَحْمَدَ بَرْقاهُ وَقَسدْ جَللَ رَعْداهُ وَقَسدُ جَللَ رَعْداهُ فَسَأَضْحَىٰ دارساً قَفْراً فَاضْحَىٰ دارساً قَفْراً

<sup>(</sup>۱) سفور: مأخوذ من سفرت الريح التراب أو الورق: أزالتهما وذهبت بهما كل مذهب ـ لسان العرب: ٦: ٢٧٦ ـ دَرَجَ. البوغاء: العرب: ٦: ٢٧٦ ـ دَرَجَ. البوغاء: التراب ـ لسان العرب: ١: ٥٣٦ ـ بَوَغَ.

<sup>(</sup>٢) **الهتوف**: الريح ذات الصوت. **الحرجف**: الريح الباردة ـ لسان العرب: ٣: ١١٠ ـ حَرْجَفَ. التلبيد: التداخل ـ لسان العرب: ٢٢٢ ـ لَبَدَ.

فلما سمع الأعرابي ذلك بهر وانطلق يقول: ما رأيت كاليوم أحسن من هذا الغلام كلاماً ، وأذرب لساناً ولا أفصح منه نطقاً.

وقال له الإمام الحسن اللَّهِ: يا أَعْرَابِيُّ:

غُلامً كَرَّمَ الرَّحْمَٰنُ بِسَالْتَطْهِيرِ جَلَّيْهِ كَسَاهُ القَّمَ القُّمْقَامُ مِنْ نُسورِ سَناءَيْهِ وَلَوْ عَلَدَ طَمَاحٌ نَفْحْنا عَنْ عِدادَيْهِ وَقَدْ أَرْضَيْتُ مِنْ شِعْرِي وَقَوَمْتُ عَسروُضَيْهِ

فلمًا سمع الأعرابي قول الإمام الحسن الطلا انبرى يقول: بارك الله عليكما ، نجلته تجلهما الرجال . . . فجزاكما الله خيراً وانصرف (١) .

ودلت هذه البادرة على مدى ما يتمتع به الإمام الحسين المليلا من قوة العارضة في الشعر، ومقدرته الفائقة في الارتجال والإبداع، إلا أنَّ بعض فصول هذه القصة في الشعر، ومقدرته الفائقة في الانتحال، وهو مجيء الأعرابي من بلد ناءٍ قد تحمل عناء السفر وشدته من أجل اختبار الإمام الحسين المللا ومعرفة مقدراته الأدبية.

### ٢ - نسبت له هذه الأبيات الحكمية:

إِذَا ما عَضَّكَ الدَّهْرُ فَلَا تَجْنَحْ إِلَى الْخَلْقِ وَلَا تَسْأَلْ سِوَى اللهَ تَعَالَىٰ قَاسِمَ الرَّزْقِ وَلَا تَسْأَلْ سِوَى اللهَ مَن الْغَرْبِ إِلَى الشَّرْقِ فَلَا عَشْتَ وَطَوْنْتَ مِنَ الْغَرْبِ إِلَى الشَّرْقِ لَمَا صادَفْتَ مِنْ يَقْدرُ أَنْ يُسْعِدَ أَوْ يُشْقِى (٢)

وحث هذا الشعر على القناعة وإباء النفس، وعدم الخنوع للغير، وأهاب

<sup>(</sup>١) الصراط المستقيم: ٢: ١٧٢ و ١٧٣. مطالب السؤول: ٢: ٣٨ و ٣٩، ٦٥ و ٦٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ١: ٥٧٨. بحار الأنوار: ٧٨: ١٢٣، الحديث ٦. الفصول المهمة: ٢: ٥٧٥.



بالإنسان أن يسأل أحداً إلّا ربّه الذي بيده مجريات الأحداث.

#### ٣ ـ قال الكلا:

تُغْنَ عَن الكاذِبِ وَالصّادِقِ فَسلَيْسَ غَسيْرُ اللهِ مِسنْ رازِقِ فَسلَيْسَ بِالرَّحْمانِ بِالْواثِقِ فَسلَيْسَ بِالرَّحْمانِ بِالْواثِقِ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلَانِ مِنْ حالِقِ(١) إغْنَ عَنِ المَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَاستَرْزِقِ الرَّحْمَٰنَ مِنْ فَضْلِهِ مَنْ ظَنَ أَنَّ النّاسَ يُغْنُونَهُ أَوْ ظَنَ أَنَّ المالَ مِنْ كَسْبِهِ

وفي هذه الأبيات دعوة إلى الالتجاء إلى الله خالق الكون وواهب الحياة، والاستغناء عمّن سواه، فإنّ من ركن لغيره فقد خاب سعيه وحاد عن الصواب.

٤ - زار الإمام الحسين الثّل مقابر الشهداء بالبقيع؛ لما في ذلك من التذكير بأحوال الآخرة ، فانبرى يقول:

نادَیْتُ سُکّانَ القُبُورِ فَأَسْکِتوا قالَتْ أَتَدرِي ما صَنَعْتُ بِساکِنِي وَحَشَوْتُ أَعْیُنَهُم تُراباً بَعْدَما أَمّا العِطامُ فَانِني مَزَّقْتُها قَطَّعْتُ ذَا مِنْ ذَا وَمِنْ هَذَا كَذَا

فَأَجابَنِي عَنْ صَمْتِهِمُ تُرُبُ الحَصا مَزَّقْتُ لَحْمَهُمُ وَخَرَّقْتُ الكِسا كَانَتْ تَأَذَىٰ بِالْيَسِيرِ مِنَ القَذا كَانَتْ تَبايَنَتِ المَفاصِلُ وَالشَّوا فَتَرَكْتُها مِمَّا يَطُولُ بِها الْبِلَا(٢)

وحفلت هذه الأبيات بالدعوة إلى الاعتبار والعظة بمصير الإنسان، وأنّه حينما

<sup>(</sup>١) **الحالق**: المرتفع ـ القاموس المحيط: ١١٣١ ـ حَلَقَ.

أعيان الشيعة: ١: ٦٢١. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٦. جواهر المطالب: ٢: ٣١٥. البداية والنهاية: ٨: ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) أعيان الشيعة: ١: ٦٢١. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٦ و ١٨٧. جواهر المطالب: ٢: ٣١٥ و ٣١٦. البداية والنهاية: ٨: ٢٠٩.

لَخِيَاتِ مِنْ مُثُلِ الْأَمَامُ الْحِيدِينِ اللهِ مَامِ الْحِيدِينِ اللهِ مِنْ مُثُلِ الْأَمَامُ الْحِيدِينِ اللهِ

يودع في بطن الأرض لم يلبث أن يتلاشى وتذهب نضارته ، ويعود بعد قليل كتلة من التراب المهين.

## ٥ - ونسب الأعشى هذه الأبيات للإمام الحسين النَّهِ:

كُلَّما زِيدَ صاحِبُ المالِ مالاً زِيْدَ فِي هَمِّهِ وَفِي الاشْتِغالِ قَدْ عَرَفْناكَ يا مَنْغَصَةَ الْعَيْ عش وَيا دارَ كُلِّ فانٍ وَبالِ قَدْ عَرَفْناكَ يا مَنْغَصَةَ الْعَيْ عش وَيا دارَ كُلِّ فانٍ وَبالِ لَيْسَ يَصْفُو لِزاهِدٍ طَلَبَ الزَّهْ لِأَهْ لِإِذَا كَانَ مُثْقَلاً بِالعِيالِ(١)

وتحدث الإمام المنظِ بهذه الأبيات عن ظاهرة خاصة من ظواهر الحياة ، وهي أنّ الإنسان كلما اتسع نطاقه المادي ازدادت آلامه وهمومه ، وازداد جهداً وعناءً في تصريف شؤون أمواله ، وزيادة أرباحها ،كما تحدث الإمام المنظِ عَمَّنْ يرغب في الزهد في الحياة ، فإنّه لا يجد سبيلاً إلى ذلك ما دام مثقلاً بالعيال ، فإنّ شغله بذلك يمنعه عن الزهد في الدنيا.

## ٦- روى الإربلي أنّ الإمام الحسين النِّلْ قال هذه الأبيات في ذم البغي:

ذَهَبَ السَّذِينَ أُحِبُّهُمْ وَيَسْقِيتُ فِيمَنْ لَا أُحِبُهُ فَ فَيَسَنُ فِيمَنْ لَا أُحِبُهُ فِيمِنْ أَراهُ يَسُبِينِي ظَهْرَ المَعْيِبِ وَلَا أَسُبُهُ يَبْغِي فَسادِي مَا اسْتَطَا عَ وَأَمْرُهُ مِسْمًا أَرُبُهُ (٢) يَبْغِي فَسادِي مَا اسْتَطا عَ وَأَمْرُهُ مِسْمًا أَرُبُهُ (٢) حَنْقاً يَدُبُ إلَى الضَّرا عِ وَذَاكَ مِسْمًا لَا أَدُبُهُ وَيَسَرَىٰ ذُبابَ الشَّرِّ مِنْ حَولِي يَطِنُ وَلَا يَذُبُهُ وَيَرَىٰ ذُبابَ الشَّرِّ مِنْ حَولِي يَطِنُ وَلَا يَذُبُهُ وَيَرَىٰ ذُبابَ الشَّرِّ مِنْ وَلَا يَذُبُهُ

<sup>(</sup>۱) أعيان الشيعة: ١: ٦٢١. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٦. جـواهـر المـطالب: ٢: ٣١٥. البداية والنهاية: ٨: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) أُربّه: أصلحه. لسان العرب: ٥: ٩٩ ـ أَرَبّ.

رِ فَلَا يَزالُ بِهِ يَشُبُهُ (۱) أَفَلَا يَنُوبُ إِلَيهِ لُبُهُ (۲) مَا قَدْ يَسُورُ إِلَيهِ غِبُهُ (۳) مَا أَختَشِي وَالبَغْيُ حَسْبُهُ هِ فَمَا كُفاهُ اللّهُ رَبُّهُ (٤) وَإِذَا خَبا وَغْرَ الصَّدو أَفَسلَا يَسعِيجُ بِسعَقْلِهِ أَفَسلَا يَسرَى مِسن فِسعْلِهِ أَفَسلَا يَسرَى مِسن فِسعْلِهِ حَسْسبِي بِسرَبِّي كَافِياً وَلَسعَلَّ مَسنْ يَبْغِي عَلَيه

وتحدث الإمام المنظِ بهذه الأبيات عن إحدى النزعات الشريرة في الإنسان وهي البغي ، فإنّ من يتلوث به يسعى دوماً إلى سبّ أخيه والاعتداء عليه وإفساد أمره ، وإنّه إذا سكن وغر الصدور فإنّه يسعى لإثارتها انطلاقاً منه في البغي والاعتداء ، وقد وجه المنظِ إليه النصح ، فإنّه إذا رجع إلى عقله وفكر في أمره ، فإنّ غبّه على أخيه يرجع إليه ، وتلحقه أضراره وآثامه . ومن الطبيعي أنّه إذا أطال التفكير في ذلك فإنّه يقلع عن نفسه هذه الصفة الشريرة حسبما نص عليه علماء الأخلاق .

٧ - وزعم أبو الفرج الأصبهاني أنّ الإمام الحسين الله قال هذه الأبيات في بنته سكينة ، وأُمها الرباب:

لَـعَمرُكَ إِنَّـنِي لَأُحِبُّ داراً تَكُونُ بِها سُكَينَةُ وَالرَّبابُ أُحِبُّ داراً وَلَيسَ لِعاتِبٍ عِنْدِي عِتابُ أُحِبُّهُما وَأَبِيذِلُ جُلِّ مالِي وَلَيسَ لِعاتِبٍ عِنْدِي عِتابُ فَلَسْتُ لَهُمْ وَإِنْ غابُوا مُضِيعاً حَيَاتِي أَوْ يُغَيِّبُنِي التَّرابُ (٥)

(١) خبا: سكن ـ لسان العرب: ٤: ٢٢ ـ خَبًا.

<sup>(</sup>٢) يعيج: ينتفع - لسان العرب: ٩: ٤٩٢ - عَيَجَ.

<sup>(</sup>٣) يسور: يرجع ـ الصحاح: ٢: ٦٩٠ ـ سَوَرَ. لسان العرب: ٦: ٤٢٥ ـ سَوَرَ.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمّة: ١: ٧٧٥ و ٥٧٨. بحار الأنوار: ٧٨: ١٢٢. أعيان الشيعة: ١: ٦٢١.

<sup>(</sup>٥) الأغاني: ١٦: ١٠٤. وفي تذكرة الخواص: ٢٣٨، والبداية والنهاية: ٨: ٢١١، هكذا: وَلَيْسَ لَهُمْ وَإِنْ عَتَبُوا مُطِيعاً حَيَاتِي أَوْ يُـغَيَّبُنِي الـــتُّرَابُ

وهـذه الأبـيات فـيما نحسب من المنتحلات والموضوعات، فإن الإمام الحسين النالج أجل شأناً وأرفع قدراً من أن يذيع حبّه لزوجته وابنته بين الناس، فليس هذا من خلقه، ولا يليق به، إن ذلك ـ من دون شك ـ من المفتريات التي تعمّد وضعها للحط من شأن أهل البيت الميليم .

#### ٨ - ومما قاله الله :

الله يَسنِيدَ لِغَيرِهِ وَيِسمَيرِهِ وَيِسمَيرِهِ وَيِسمَيرِهِ وَيِسمَيرِهِ وَيِسمَيرِهِ وَيِسمَيرِهِ وَيِسمَيرِهِ وَيُسمَيرِهِ وَيُسمَعُ وَلَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَا النَّهُ مِنْ خَيرِهِ (١) وَلَك مِسنَهُ أَذْ نَى شَرَّهُ مِنْ خَيْرِهِ (١)

ويهذا ينتهي بنا المطاف عن بعض مُثِل الإمام الحسين النَّلِ ونزعاته التي كان بها فذًا من أفذاذ العقل الإنساني ، ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلامية بجميع قيمها ومكوناتها.

(١) كشف الغمّة: ١: ٥٧٨. أعيان الشبعة: ١: ٦٢١.

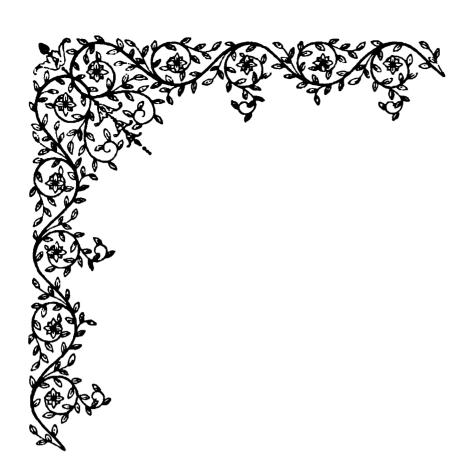

# ماسياة الاسيلام العجرى

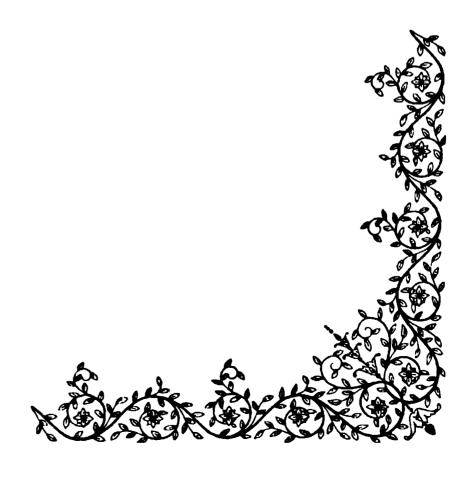

عاش الإمام الحسين المنظِيد وهو في ربعان الصبا، وغضارة العمر في كنف جده الرسول الأعظم على أوكان يغدق عليه بعطفه، ويفيض عليه بحنانه، ويعمل على توجيهه وتقويمه، حتى توسعت مداركه، ونمت ملكاته وهو في سنه المبكر، وكانت هذه الفترة القصيرة التي عاشها مع جدّه من أهم الفترات وأروعها في تاريخ الإسلام كله، فقد وطد الرسول على أيها أركان دولته، وأقامها على أساس العلم والإيمان، وهزم جيوش الشرك وفلل قواعد الإلحاد، وقام الإسلام على شوقه عبل الذراع مفتول الساعد، وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسول على أوأصحابه، فقد دخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً، وامتد حكم الإسلام إلى أغلب مناطق الجزيرة العربية.

وفي غمرات هذه الانتصارات الرائعة شعر الرسول عَيْنَا بأن حياته قد انطوت، وأيامه قد انتهت ؛ لأنه أدى ما عليه، وأقام دينه العظيم يؤدي فعالياته في توجيه الإنسان وإقامة سلوكه، فإذن لابد له من الرحيل عن هذه الحياة.

ونتحدث عن فصول هذه المأساة الكبرى التي مُني بها المسلمون وننظر إلى ما رافقها من الأحداث الخطيرة، فإنها ترتبط ارتباطاً موضوعياً بما نحن فيه، فهي تكشف عن كثير من الأسباب التي أدت إلى ما عاناه الإمام الحسين المنافي مع أهل البيت المنافي من النكبات والخطوب.

# طلائع الرحيل

ويدت طلائع الوفاة ، ومفارقة الحياة للقائد والمنقذ والمعلّم والرسول عَلَيْلُهُ ، فقد كان هناك إنذاران متواليان يدلأن على ذلك ، وهما كما يلى :

الجنوالثان عبيتز

ا ـ إنّ القرآن نزل على الرسول عَلَيْلُهُ مرتين فاستشعر عَلَيْلُهُ بذلك حضور الأجل المحتوم (١)، وأخذ ينعى نفسه، ويذيع بين المسلمين مفارقته لهذه الحياة، وكان يقول لبضعته سيدة نساء العالمين فاطمة عليمه : «إنّ جَبْرَئِيلَ كانَ يُعارِضُنِي بِالْقُرْآنِ فِي كُلّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَأَنّهُ عارَضَنِي بِهِ الْعامَ مَرَّتَيْنِ، وَما أَرىٰ ذلِكَ إِلّا اقْتِرابَ أَجَلِي، (٢).

٢ - إنّه نزل عليه الوحي بهذه الآية: ﴿ إِنَّكَ مِيِّتٌ وَإِنَّهُم مِيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يُومَ القِيَامَةِ عَنْدَ رَبِّكُم تَخْتَصِمُونَ ﴾ (٣). وكانت هذه الآية إنذاراً له بمفارقة الحياة، فأثارت كوامن التوجس في نفسه، وسمعه المسلمون يقول: « لَيتَنِي أَعلَمُ مَتَىٰ يَكُونُ ذَلِكَ ».

ونزلت عليه سورة النّصر فكان يسكت بين التكبير والقراءة ويقول: ( سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ ».

وفرع المسلمون وذهلوا ، وانطلقوا إليه يسألونه عن هذه الحالة الرهيبة فأجابهم عَيْنِيا الله عَنْ الله الله الله عنه المعالم عَيْنِيا الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الل

وفزع المسلمون وهاموا في تيارات مذهلة من الهواجس والأفكار، فقد كان وقع ذلك عليهم كالصاعقة، فلا يدرون ماذا سيجري عليهم إن خلت هذه الدنيا

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى /السيوطي: ٢: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الأمالي / الصدوق، ٦٩٢، الحديث ٩٤٨. روضة الواعظين: ١٥٠. المعجم الكبير / الطبراني: ٢٢: ٤١، الرقم ١٠٣٣. الذريّة الطاهرة: ١٠١. البداية والنهاية: ٥: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) الزمر ٣٩: ٣٠ و ٣١.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب: ١: ٢٣٤.

مَاسِياةُ الْمِرْسِيلامِ الْهَجَرِي .......ماسِياةً الْمِرْسِيلامِ الْهَجَرِي ....

من النبيّ عَيْبُولُهُ.

### حجّة الوداع

ولما علم النبيّ عَلَيْهُ بدنو الأجل المحتوم منه رأى أن يحج إلى بيت الله الحرام ؟ ليلتقي بعامة المسلمين ، ويعقد هناك مؤتمراً عاماً يضع فيه الخطوط السليمة لنجاة أمته ، ووقايتها من الزيغ والانحراف.

وحج النبيّ عَيَّا حجته الأخيرة الشهيرة بـ (حجّة الوداع) في السنة العاشرة من الهجرة فأشاع فيها بين الوافدين لبيت الله الحرام أنّ لقاءه بهم في عامهم هذا هو آخر لقاء، وهو آخر عهدهم به قائلاً: أيّها النّاس، إنّي لا أدرِي لَعَلِّي لا أَلْقاكُمْ بَعْدَ عامِي هـٰذا بهـٰذَا الْمَوقِفِ أَبَداً...(١).

وجعل يطوف على الجماهير، ويعرفهم بما ينضمن لهم نجاحهم وسعادتهم قائلاً: يا أَيُها النّاس، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتابَ اللهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي (٢). إنّ الركيزة الأولى لسلامة الأمة، وصيانتها عن أي زيغ عقائدي هو تمسكها بكتاب

<sup>(</sup>١) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٢٥٠. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) كتاب سليم بن قيس: ۲۰۵ ، الحديث ۳۰۰ . بصائر الدرجات: ٣٣٤ و ٤٣٤ ، الحديث ٣-٦ . الكافي: ٣: ٤٢١ ـ ٤٢١ . كمال الدين وتمام النعمة: ١: ٢٤١ ، الحديث ٢٤٢ . كفاية الأثر: ١٢٨ و ١٢٩ . المجازات النبويّة: ٣٠٣ ـ ٢٠٨ ، الحديث ١٩٠ . الأمالي / المفيد: ٢٤ و ٤٧ . مسند أحمد بن حنبل: ٣: ٣٨٨ ، الحديث ١٠٧٠ و: ٣٩٣ ، الحديث ٢٠٧٤ و ٣٩٣ ، الحديث ٢٠٧٤ ، و ٢٩٣ ، الحديث ١٠٧٤ . سنن الدارمي: ٢: ٢١١ و ٣٢٢ ، الحديث ٢٣١٦ . المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٠٩ ، الحديث ١٠٤٨ . السنن الكبرى / البيهقي: ٧: ٣٠ و ٢١ و: ١٠٤ . السنن الكبرى / النسائي: ٥: ٥٥ ، الحديث ١١٤٨ و ١٢٠ ، الحديث ١١٤٨ . مجمع و ٢١ و: ١٠٠ ، الحديث ١٢٥٨ و ١٢٠ ، الحديث محمع الزوائد: ٩: ٣٠ ، وقد ذكر هذا الحديث في مصادر التاريخ: والسيرة بألفاظ مختلفة .

الله ، والتمسك بالعترة الطاهرة ، فهما أساس سعادتها ونجاحها في الدنيا والآخرة .

ولما انتهى عَيَّالِللهُ من مراسيم الحج ، وقف عند بئر (زمزم) ، وأمر ربيعة بن أُمية بن خلف فوقف تحت صدر راحلته ، وكان صبياً فقال : يا رَبيعة ، قُلْ : يا أَيُها النّاسُ ، إِنَّ رَسولَ اللهِ يَقُولُ لَكُمْ : لَعَلَّكُمْ لَا تَلْقُونَنِي عَلَىٰ مِثْلِ حالِي هَـٰذِهِ وَعَلَيْكُم هـٰـذا ، هَـلْ يَدْرُونَ أَيَّ بَلَدٍ هـٰـذا ؟ وَهَلْ تَدْرُونَ أَيَّ بَوْمٍ هـٰذا ؟ تَدْرُونَ أَيَّ بَلَدٍ هـٰذا ؟ وَهَلْ تَدْرُونَ أَيَّ بَوْمٍ هـٰذا ؟

فقال الناس: نعم ، هذا البلد الحرام ، والشهر الحرام ، واليوم الحرام .

ويعدما أقروا بذلك قال عَيَّالِيُّ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمْ وَأَموالَكُم كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَنذا ، وَكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَنذا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟

قالوا: نعم.

قال عَيْظِيةُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثمَ قال عَيَّالُهُ: وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَسْيَاءَهُم وَلاَ تَعْثُوا فِي الأَرضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١) فَمَنْ كانَتْ عِنْدَهُ أَمانَةٌ فَلْيُؤَدِّها.

ثَمَّ قَالَ عَلَيْكُ : النَّاسُ فِي الْإِسلَامِ سَواءٌ ، النَّاسُ طِفُّ الصَّاعِ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ ـ لَا فَـضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ ، وَلَا عَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ إِلَّا بِتَقْوَى اللهِ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟

قالوا: نعم.

قَالَ عَيْنِهُ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثمّ قال عَيَّالَةُ : لَا تَأْتُونِي بِأَنْسابِكُمْ وَأَتُونِي بِأَعْمالِكُمْ ، فَأَقُولُ لِلنَّاسِ هـٰكَذا ، وَلَكُمْ هـٰكَذا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟

قالوا: نعم.

<sup>(</sup>١) هود ١١: ٨٥. الشعراء ٢٦: ١٨٣.

مَاسِياةُ الْإِنْسِيلامِ الْكِبْرِي ...... ٢١٩

قال: اللُّهُمَّ اشْهَدْ.

ثمّ قال ﷺ : كُلُّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِليَّةِ مَوضُوعٌ تَـحتَ قَـدَمَيَّ ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَـعُهُ دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (١) أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟

قالوا: نعم.

قال عَيْظِيا : اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثَمّ قال عَيْنِ اللهُ عَلَيْ رِباً كانَ في الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَميَّ ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبا العَبّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟

قالوا: نعم.

قال عَلَيْظُ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثمّ قال ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ، ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمونَهُ عَاماً لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ (٢).

أَلَا وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ ، وَ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّمُورِ عِنْدَاللهِ اللهِ عِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ (٣): رَجَبُ الَّذِي بَيْنَ الشُّهُورِ عِنْدَاللهِ اللهِ اللهِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ (٣): رَجَبُ الَّذِي بَيْنَ جُمادىٰ وَشَعْبانَ يَدْعُونَهُ مُضَرَ ، وَثَلَاثَةٌ مُتُوالِيَةٌ: ذُو الْقِعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟

قالوا: نعم.

(١) ابن ربيعة:

كان مسترضعاً في هذيل فقتله بنو سعد بن بكر. وقيل: في بني ليث ، وقتلته هذيل ـ تاريخ اليعقوبي: ١: ٤٤٠، وقد أسقط رسول الله عَلَيْواللهُ ديته ؛ لأنّه قتل في الجاهليّة.

(٢) التوبة ٩: ٣٧.

(٣) التوبة ٩: ٣٦.

قَالَ عَلَيْظَةُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثمّ قال ﷺ : أَوْصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّمَا هُنَّ عَوانٍ (١) عِنْدَكُم ، لَا يَمْلِكُنَ لِأَنفُسِهِنَّ مَنْ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الجنع للغافي يتيتن

قالوا: نعم.

قال عَيْنَاللهُ: اللّهُمَّ اشْهَدْ.

ثُمَ قال عَيَّا اللهُ : فَأُوْصِيْكُمْ بِمَنْ مَلَكَتْ أَيسانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمّا تَأْكُلُونَ ، وَ أَلبِسُوهُمْ مِمّا تَلْبَسُونَ ، وَإِنْ أَذْنَبُوا فَكِلُوا عُقُوباتِهِمْ إِلَىٰ شِرارِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ .

قالوا: نعم.

قال ﷺ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

َ ثُمَّ قَالَ عَيَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمَ أَحُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَغُشُّهُ ، وَلَا يَخُونُهُ ، وَلَا يَغْتَابُهُ ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ وَمُهُ ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ مالِهِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟

قالوا: نعم.

قَالَ عَيْنِهُ : اللَّهُمُّ اشْهَدْ.

ويستمر عَيَّا في خطابه الحافل بما تضمنته الرسالة الإسلاميّة من البنود المشرقة في عالم التشريع، ثم ختمه بقوله:

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّاراً مُضِلِّينَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ ، إِنِّي خَلَّفْتُ فِيكُمْ ما إِنْ

<sup>(</sup>١) عَوَانٍ \_ جمع عانية \_ : وهي الأسيرة ، والعواني : النساء؛ لأنهن يُظلَمنَ فَلَا يَنْتَصِرنَ \_ لسان العرب : ٩: ٤٤٣ ـ عَنَا .

مَاسِياةً الْمِيلِامِ الْبَكِبْرِي .....ماسياةً الْمِيلِامِ الْبَكِبْرِي .....

تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتابَ اللهِ وَعِنْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟

قالوا: نعم.

قَالَ عَيْنِا اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثم التفت إليهم فطالبهم بالالتزام بما أعلنه وأذاعه فيهم قائلاً: إِنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ ، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغائِبَ (١).

وبذلك انتهى خطابه الرائع الحافل بما تحتاجه الأمة في الصعيد الاجتماعي والسياسي ، كما عين لها القادة من أهل بيته الذين يعنون بالإصلاح العام ، ويبلوغ أهداف الأمة في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية .

#### مؤتمر غديرخم

ولما انتهى الرسول عَيَّالِهُ من حجه قفل راجعاً إلى يثرب، وحينما انتهى موكبه إلى غدير خم، هبط عليه أمين الوحي يحمل رسالة من السماء بالغة الخطورة تحتم عليه بأن يحط رحله ؛ ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى وهي تنصيب الإمام أمير المؤمنين المُلِلِ خليفة ومرجعاً للأمة من بعده، وكان أمر السماء بذلك يحمل طابعاً من الشدة، ولزوم الإسراع في إذاعة ذلك بين المسلمين، فقد نزل عليه الوحي بهذه الآبة : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٢).

وقد نصّ على نزول هذه الآية في يوم الغدير: الواحدي في أسباب النزول: ١٣٩. وذكرها الرازي في تفسيره التفسير الكبير: ١٦: ٤٩ و ٥٠. تفسير العياشي: ١: ٣٣١ ـ ٢

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ٤٣٩ ـ ٤٤٢. السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٢٥٠ ـ ٢٥٢. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٢٤ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٢٧.

لقد أنذر النبيّ عَيْنَ أنه إن لم ينفذ إرادة السماء ذهبت أتعابه ، وضاعت جهوده ، وتبدد ما لا قاه من العناء في سبيل هذا الدين ، فانبرى عَنْ بعزم ثابت وإرادة صلبة إلى تنفيذ إرادة الله ، فوضع أعباء المسير وحط رحله في رمضاء الهجير ، وأمر القوافل أن تفعل مثل ذلك ، وكان الوقت قاسياً في حرارته حتى كان الرجل يضع طرف ردائه تحت قدميه ليتقي به من الحرّ ، وأمر عَنْ باجتماع الناس فصلى بهم ، وبعد ما انتهى من الصلاة أمر أن توضع حدائج الإبل ؛ لتكون له منبراً ففعلوا له ذلك فاعتلى عليها ، وكان عدد الحاضرين \_ فيما يقول المؤرخون \_ مائة ألف أو يزيدون ، وأقبلوا بقلوبهم نحو الرسول عَنْ لله ليسمعوا خطابه ، فأعلن عليها ما لاقاه من العناء والجهد في سبيل هدايتهم وإنقاذهم من الحياة الجاهلية إلى الحياة الكريمة التي جاء بها الإسلام ، كما ذكر لهم كوكبة من الأحكام الدينية وألزمهم بتطبيقها على واقع حياتهم .

ثم قال لهم: انظُروا كَيْفَ تُخْلُفُونِي فِي التَّقَلَيْنِ؟ فناداه منادٍ من القوم: ما الثقلان يا رسول الله؟

فقال عَيَّا النَّقُلُ الْأَكْبَرُ كِتابُ اللهِ طَرَفٌ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَرَفٌ بِأَيْدِيكُمْ ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ لَا تَضِلُّوا ، وَالْآخَرُ الْأَصْغَرُ عِتْرَتِي ، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتّىٰ بِهِ لَا تَضِلُّوا ، وَالْآخَرُ الْأَصْغَرُ عِتْرَتِي ، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتّىٰ يَرِدا عَلَيًّ الْحُوضَ ، فَسَأَلْتُ ذَلِكَ لَهُما رَبِّي ، فَلَا تَقَدَّمُوهُما فَتَهْلَكُوا ، وَلَا تُقَصِّروا عَنْهُما فَتَهْلَكُوا ....

ثم أخذ بيد وصيه وباب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين النَّلِ ليفرض ولايته على الناس جميعاً، حتى بان بياض إبطيهما، ونظر إليهما القوم، فرفع النَّلُ صوته قائلاً: أَيُها النَّاسُ، مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟

٣٣٤. تـفسير القـمني: ١: ١٧١ ـ ١٧٤ و: ٢: ٢٠١. مجمع البيان: ٣: ٣٤٤. التبيان:
 ٣: ٥٨٨. شواهد التنزيل: ١: ١٨٧ ـ ١٩٣، وقد ذكر ثمانية طرق في نزول الآية في حقّ على المنثور: ٣: ١١٧.

فأجابوه جميعاً: الله ورسوله أعلم.

فقال ﷺ : إِنَّ اللهَ مَوْلَايَ ، وَأَنا مَوْلَى الْمُؤمِنِينَ ، وَأَنا أُولَىٰ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ قال ذلك ثلاث مرات أو أربع .

ثم قال ﷺ: اللَّهُمَّ والِ مَنْ والآهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَ أَحِبٌ مَنْ أَحَبُّهُ، وَ أَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضُهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، وَ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دارَ، أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشّاهِدُ الْغَائِبَ (١).

وبذلك أنهى خطابه الشريف الذي أدى فيه رسالة الله، فنصب أميرالمؤمنين النبلخ خليفة، وأقامه علماً للأمة، وقلّده منصب الإمامة، وأقبل المسلمون يهرعون وهم يبايعون الإمام علياً النبخ بالخلافة، ويهنئونه بامرة المسلمين وأمر النبي عَلَيْقِهُ أُمهات المؤمنين أن يسرن إليه ويهنئنه ففعلن ذلك (٢).

وأقبل عمر بن الخطاب فهنأ الإمام وصافحه وقال له: هنيئاً يـابن أبـي طـالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة (٣).

وانبرى حسّان بن ثابت فاستأذن النبيّ عَلَيْظُ بتلاوة ما نظمه ، فأذن له النبيّ عَلَيْظُ فَاللهِ عَلَيْظُ فَاللهِ عَلَيْظُ فَاللهِ عَلَيْظُ فَاللهِ عَلَيْظُ فَاللهِ عَلَيْظُ فَاللهِ عَلَيْظُ فَاللهُ عَلَيْظُ فَاللهِ عَلَيْظُ فَاللَّهُ عَلَيْظُ فَاللَّهُ عَلَيْظُ فَاللَّهُ عَلَيْظُ فَاللَّهُ عَلَيْظُ فَاللَّا عَلَيْظُ فَاللَّهُ عَلَيْظُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْظُ فَاللَّهُ عَلَيْظُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَل

بِخُمُّ وَأَسْمِعْ بِالرَّسُولِ مُنادِياً فَقالُوا وَلَم يُبْدُوا هُناكَ التَّعامِيا

يُسنادِيهِمُ يَـومَ الغَـدِيرِ نَـبِيَّهُمْ فَـقالَ فَـمَن مَولَاكُمُ وَنَبِيُّكُمْ

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ۹۷ و ۹۸. قرب الإسناد: ۲۲، الحديث ۱۷۲. الكافي: ۱: ۳۵۳ ـ ۳۵۳، ۳۵۳ مصائر الدرجات: ۹۸ و ۱۷۳، الحديث ۹، دعائم ۳۵۳ ـ ۳۵۳ مسند زيد بن عليّ: ۷۵٪ علل الشرائع: ۱: ۱۷۲ و ۱۷۳، الحديث ۹، دعائم الإسلام: ۱: ۱۲، تاريخ مدينة دمشق: ۲۲: ۲۱۹ و ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد / المفيد: ١: ١٧٦. بحار الأنوار: ٢١: ٨٨٨. الغدير: ١: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد / المفيد: ١: ١٧٧. مسند أحمد بن حنبل: ٥: ٣٥٥، الحديث ١٨٠١١. تاريخ مدينة دمشق: ٢٢: ٢٢١.

وَلَمْ تَلقَ مِنَا في الوِلَايَةِ عاصِيا رَضِيتُكَ مِنْ بَعدِي إِمَاماً وَهادِيا فَكُونوا لَهُ أَتباعَ صِدْقٍ مَوالِيا وَكُنْ لِلَّذِي عَادىٰ عَلِيّاً مُعادِيا (١) إلىنهك مَولانا وَأَنتَ نَبِينا فَقالَ لَهُ قُمْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّنِي فَمَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَهنذا وَلِيُّهُ هُناكَ دَعا اللَّهُمَّ والِ وَلِيَّهُ

ونزلت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الإسلام هذه الآية الكريمة: ﴿ اليَومَ أَكُملْتُ لَكُم دِيناً ﴾ (٢).

لقد كمل الدين بولاية أميرالمؤمنين، وتمت نعمة الله على المسلمين بسمو أحكام دينهم، وسمو قيادتهم التي تحقق آمالهم في بلوغ الحياة الكريمة، وقد خطا النبيّ عَيَّالُهُ بذلك الخطوة الأخيرة في صيانة أمته من الفتن والزيغ فلم يترك أمرها فوضى حكما يزعمون وإنما عين لها القائد والموجّه الذي يعنى بأمورها الاجتماعية والسياسية.

إنّ هذه البيعة الكبرى التي عقدها الرسول العظيم عَيَالِيُهُ إلى باب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين المنالِ من أوثق الأدلة على اختصاص الخلافة والإمامة به ، وقد احتج بها الإمام الحسين النبلِ في مؤتمره الذي عقده بمكة لمعارضة حكومة معاوية وشجب سياسته ، فقد قال النبلِا: «أمّا بَعْدُ ، فَإِنّ هٰذَا الطّاغِيةَ \_يعني معاوية \_قَدْ فَعَلَ بِنا وَبِشِيعَتِنا ما عَلِمْتُمْ وَرَأَيْتُمْ وَشَهِدْتُمْ ، وَإِنّي أُرِيدُ أَنْ أَسألكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ صَدَقْتُ فَصَدّقُونِي ، وَإِنْ كَذِبْتُ فَكَذَبُوا قَوْلِي ، ثُمّ ارْجِعوا إلى أمصارِكُمْ وَإِنْ كَذِبْتُ فَكَذّبُونِي ، وَاسْمَعوا مَقالَتي ، وَاكْتُبوا قَوْلِي ، ثُمّ ارْجِعوا إلى أمصارِكُمْ

<sup>(</sup>١) الأمالي / الصدوق: ٦٧٠، الحديث ٨٩٨. الإرشاد / المفيد: ١: ١٧٧. روضة الواعظين: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٣.

ذكر نزول الآية في يوم الغدير: الخطيب البغدادي في تاريخه: ١٩٠. السيوطي في الدرّ المنثور: ٣: ١٩. مجمع البيان: ٣: ٣٤٤. شواهد التنزيل: ١: ١٨٧. وغيرها.

مَّاسِياةً الْمُشِلامِ الْكِبْرِي ...... مَاسِياةً الْمُشِلامِ الْكِبْرِي ..... ١٢٥

وَقَبَا ئِلِكُمْ وَمَنِ ائْتَمَنْتُمُوهُ مِنَ النَّاسِ وَوَثِقْتُمْ بِهِ فَادْعُوهُ إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَقِّنا ، فَاإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُدَرَسَ هَـٰذَا الْحَقُّ ، وَيَذْهَبَ وَيُغْلَبَ ، وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو كَرِهَ الْكَافِرُونَ » .

وما ترك شيئاً ممّا أنزل الله في القرآن فيهم إلّا تلاه وفسّره ، ولا شيئاً ممّا قاله رسول الله عَيَّالِيَّ في أبيه وأمّه ونفسه وأهل بيته إلّا رواه ، وكلّ ذلك يقولون: اللهم نَعَم ،قد سمعنا وشهدنا ، ويقول التابعون: اللهم نَعَم ،قد حدّثني به من أصدّقه وائتمنه من الصحابة.

وقال النَّالِةِ في عرض استدلاله: أُنْشِدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَـصَّبَهُ ـيـعني عليّاً ـيَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ فَنادىٰ لَهُ بِالْوَلَايَةِ، وَقالَ: لِيُبَلِّغِ الشّاهِدُ الْغائِبَ.

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ (١).

إنّ البيعة للإمام أميرالمؤمنين المنظِّةِ في يوم الغدير جزء من رسالة الإسلام، وركن من أركان الدين، وهي تستهدف صيانة الأمة من التيارات العقائدية، ووقايتها من الانحراف.

# مرض النبي عَلَيْوالْهُ

ولما قفل النبيّ عَيَّلِ راجعاً إلى يثرب بدأت صحته تنهار يوماً بعد يوم ، فقد ألم به المرض ، وأصابته حمى مبرحة حتى كأن به لهباً منها ، فكانت عليه قطيفة فإذا وضع أزواجه وعوّاده أيديهم عليها شعروا بحرها (٢) ، وقد وضعوا إلى جواره إناءً فيه ماء بارد فما زال يضع يده فيه ويمسح به وجهه الشريف ، وكان عَيَّلِ يقول : « ما أزال أَجِدُ الْمَ الطّعامِ الّذِي أَكَلتُ بِخَيْبَرَ ، فَهاذا أوانُ وَجَدْتُ انْقِطاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذلِكَ السّمّ ، (٣) ،

<sup>(</sup>١) الغدير: ١: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين: ١: ٠٠٠. البداية والنهاية: ٢: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٦: ٢٨. المستدرك على الصحيحين: ٣: ٥٨. السنن الكبرى: ٢

وهرع المسلمون إلى عيادته وقد خيّم عليهم الأسى والذهول، فازدحمت حجرته بهم، فنعى إليهم نفسه وأوصاهم بما يضمن لهم السعادة والنجاح قائلاً:

أَيُّهَا النَّاسُ، يُوشِكُ أَنْ أُقْبَضَ قَبْضاً سَرِيعاً فَيُنْطَلِقَ بِي، وَقَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ الْقَوْلَ مَعْذِرَةً إِلَيْكُمْ، أَلَا إِنِّي مُخَلِّفُ فِيكُمْ كِتابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي.

ثم أخذ بيد وصيه وخليفته من بعده الإمام أميرالمؤمنين قائلاً لهم: هذا عَلِيٍّ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ، لَا يَفْتَرِقان حَتّىٰ يَرِدا عَلَيًّ الْحَوْضَ فَأَ سْأَلُهُما ما خُلِفْتُ فِيهِما (١).

وقد قرر عَيْنَ الله العظيم القضايا المصيرية لأمته ، وعين لها القائد العظيم الذي تنال به جميع أهدافها وآمالها.

# استغفاره عَلَيْكُ لأهل البقيع

وحينما ألم المرض بالنبي عَيَّا أيقن بمفارقته لهذه الحياة ، وحدثته نفسه أن يذهب ليودع مقابر المسلمين ويستغفر لهم ، فاستدعى أبا مويهبة في غلس الليل البهيم ، فلما مثل عنده أمره أن يمضي معه إلى البقيع قائلاً له: إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ ، فَانْطَلِقْ مَعِيَ .

وسار النبيِّ عَيَّالِهُ حتى انتهى إلى بقيع الغرقد، فسلم على الأموات، وقال لهم: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ؛ لِيُهْنِئُكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ، أَقْبَلَتِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ؛ لِيُهْنِئُكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ، أَقْبَلَتِ السَّلَامُ عَلَيْلِ الْمُظْلِم يَتْبَعُ آخِرُها أَوَّلَها. الْآخِرَةُ شَرَّ مِنَ الْأُولَىٰ.

<sup>⇒</sup> ۱۰: ۱۱. البداية والنهاية: ٥: ۱۹۹.

<sup>(</sup>١) الأمالي / الطوسي: ٤٧٩، الحديث ١٠٤٥. كشف الغمّة: ١: ١٥٧. المعجم الصغير: ١: ١٥٥. المعجم الصغير: ١: ١٢٥. المعجم الأوسط: ٥: ٥٥٥، الرقم ٤٨٧٧. المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٢٤. ينابيع المودّة: ١: ١٢٤. الصواعق المحرقة: ١٢٦.

لقد استشف عَلَيْكُ من وراء الغيب ما تمنى به أمته من الانقلاب على الأعقاب وما تصاب به من الانحراف بدينها وعقيدتها ، وإنها ستواجه أمواجاً رهيبة من الفتن والضلال تعصف بها إلى مجاهل سحيقة من هذه الحياة .

والتفت عَيَّا إِلَى أَبِي مويهبة قائلاً له: يا أَبا مُوَيْهِبَةَ ، إِنِّي قَدْ أُوْتِيتُ مَفاتِيحَ خَزائِنِ الدُّنيا وَالْخُلْدَ فيها ثُمَّ الْجَنَّةَ ، فَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذلِكَ وَبَيْنَ لِقاءِ رَبِّي وَالْجَنَّةِ .

فبهر أبو موهيبة وانطلق قائلاً: بأبي أنت وأمي ، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة .

فقال عَلَيْكُ : لَا وَاللهِ ، لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّيَ وَالْجَنَّةَ (١).

واستغفر عَيَا لَهُ لَاهُلُ البقيع ثم انصرف إلى منزله ، فاستقبلته عائشة وكانت تشكو صداعاً في رأسها وهي تقول: وارأساه.

فقال عَيْنِ اللهِ : بَلْ أَنَا وَاللهِ ـ يَا عَائِشَةُ ـ وَا رَأْسَاهُ ، ثم قال : مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَـ قُمْتُ عَلَيْكِ وَ دَفَنْتُكِ .

فأثار ذلك حفيظتها ، واندفعت تقول : والله لكأنّي بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرستَ فيه ببعض نسائك .

فتبسم النبيّ عَيَّا وجعل يطوف بأزواجه ، وقد رأى نفسه أنّه في حاجة إلى التمريض فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذِن له في ذلك ، فخرج عاصباً رأسه معتمداً على على بن أبي طالب النالج ، والفضل بن العباس وقدماه لا تكادان تحملانه من المرض حتى دخل بيت عائشة (٢).

<sup>(</sup>۱) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٢٩٢. الطبقات الكبرى: ٢: ٢٠٤ و ٢٠٥. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٥٧. البداية والنهاية: ٥: ١٩٧. تاريخ مدينة دمشق: ٤: ٢٩٩ و ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الأخبار: ٢: ٠٤٠. الطبقات الكبرى: ٢: ٣٦١ ـ ٣٣٣. مسند أحمد بن حنبل: ٧: ٣٢٥، الحديث ٢٥٣٨٠. سنن ابن ماجة: ١: ٤٧٠، الحديث ١٤٦٥. تاريخ الأمم 🖒

# سرية أسامة

واستبانت التيارات الحزبية للرسول عَلَيْلُهُ ، وأيقن أنّها جادة في مخططاتها الرامية لصرف الخلافة عن أهل البيت المحِيْلُ ، فرأى أنّ خير وسيلة يتدارك بها الموقف أن يبعث بجميع أصحابه لغزو الروم حتى تخلو عاصمته منهم ؛ ليتم الأمر إلى ولي عهده الإمام أميرالمؤمنين المحِيِّ بسهولة ويسر ، فأمر أعلام المهاجرين والأنصار بذلك وكان منهم \_ فيما يقول المؤرخون \_ أبو بكر ، وعمر ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وسعد بن أبي وقاص ، وأمر عليهم أسامة بن زيد وهو شاب حدث السن (١) ، وكانت هذه البعثة سنة إحدى عشرة للهجرة لأربع ليال بقين من صفر .

وقال ﷺ لأسامة: سِرْ إِلَىٰ مَوْضِعِ قَتْلِ أَبِيكَ فَأَوْطِئْهُمُ الْخَيْلَ، فَقَدْ وَلَيْتُكَ هَلْذَا الْجَيْشَ فَاغْزُ صَباحاً عَلَىٰ أَهْلِ أَبْنَىٰ (٢) وَحَرِّقْ عَلَيْهِمْ، وَأَسْرِعِ السَّيْرَ لِتَسْبِقَ الْأَخَبارَ، فَإِنْ أَظْفَرَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَأَقِلَ اللَّبْتَ فِيهِمْ، وَخُذْ مَعَكَ الْأَدِلَاءَ، وَقَدِّمِ الْعُيونَ وَالطَّلَائِعَ مَعَكَ الْأَدِلَاءَ، وَقَدِّمِ الْعُيونَ وَالطَّلَائِعَ مَعَكَ .

وفي اليوم التاسع والعشرين من صفر رأى جيش أسامة قد مُني بالتمرد، فلم يلتحق أعلام الصحابة بوحداتهم العسكرية فساءه ذلك، وخرج مع ما به من المرض الشديد فحثهم على المسير، وعقد بنفسه اللواء لأسامة وقال له: اغْزُ بِسْمِ اللهِ،

<sup>⇒</sup> والملوك: ٣: ٥٧ و ٥٨. السنن الكبرى / النسائي: ٤: ٢٥٢ و ٢٥٣. البداية والنهاية:

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ۲: ۱۸۹ ـ ۱۹۲. تاريخ مدينة دمشق: ۸: ٤٦ و: ۲۲: ٥ و ٦. تــاريخ الخميس: ۲: ۱۵۵ و ۱۵۵. تهذيب الكمال: ۲: ۳٤۰ الحديث ۳٤٤.

<sup>(</sup>٢) أَبْنَى ـ بضم الهمزة وسكون الباء ، ثم نون مفتوحة بعدها ألف مقصورة ـ: ناحية بالبلقاء من أرض سوريا بين عسقلان والرملة تقع بالقرب من مؤتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة ـ معجم البلدان : ١ : ١١٠.

مَاسِياةُ الْإِنْسِيلامِ الْكِبْرِي .....ماسِياةُ الْإِنْسِيلامِ الْكِبْرِي ....

وَفَى سَبِيلِ اللهِ ، وَقَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ (١).

فخرج أسامة بلوائه معقوداً ودفعه إلى بريدة ، وعسكر بـ: (الجرف) ، وتثاقل فريق من الصحابة من الالتحاق بالمعسكر ، وأظهروا الطعن والاستخفاف بالقائد العام للجيش .

وانتهت كلماته إلى النبيّ عَلَيْلُهُ وقد ازدادت به الحمى وأخذ منه الصداع القاسي مبلغاً عظيماً ، فغضب عَلَيْلُهُ وخرج وهو معصب الرأس قد دثر بقطيفته ، وقد برح به الأسى والحزن ، فصعد المنبر وأظهر سخطه على عدم تنفيذ أوامره قائلاً:

أَيُّهَا النَّاسُ، مَا مَقَالَةٌ بَلَغَتْني عَنْ بَعْضِكُمْ فِي تَأْمِيرِي أُسَامَةَ ؟ وَلَئِنْ طَعَنْتُمْ فِي تَأْمِيرِي أُسَامَةَ ؟ وَلَئِنْ طَعَنْتُمْ فِي تَأْمِيرِي أَبَاهُ مِنْ قَبْلِهِ ، وَأَيْمُ اللهِ ، إِنَّه كَانَ لَخَلِيقاً بِالْإِمارَةِ ، وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَخَلِيقاً بِالْإِمارَةِ ...

ثم نزل عن المنبر ودخل بيته ، وجعل يوصي أصحابه بالالتحاق بأسامة وهـو يقول لهم : جَهِّزُوا جَيْشَ أُسامَةً ، نَفِّدُوا جَيْشَ أُسامَةً ، لَعَنَ اللهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ (٢).

ومن المؤسف أنّه لم تثر هذه الأوامر المشددة حفائظ نفوسهم، ولم يرهف عزائمهم هذا الاهتمام البالغ من النبيّ عَيَّاتُهُ ، فقد تثاقلوا عن الالتحاق بالجيش واعتذروا للرسول عَيَّاتُهُ بشتى المعاذير، وهو لم يمنحهم العذر، وإنّما أظهر لهم السخط وعدم الرضا، وقد حلّنا أبعاد هذه الحادثة المؤلمة ودللنا على مقاصد القوم في الجزء الأوّل من كتابنا (حياة الإمام الحسن بن علي علي المجرّد الأوّل من كتابنا (حياة الإمام الحسن بن علي علي المجرّد المؤلمة و دلي المؤلمة و المؤلمة

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢: ١٩٠. السيرة الحلبيّة: ٣: ٢٢٧. تاريخ الخميس: ٢: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) دعائم الإسلام: ١: ٤١. بحار الأنوار: ٣٠: ٤٣٢. الكامل في التاريخ: ٢: ٢١٥. السيرة الحلبيّة: ٣: ٢٢٧ ـ ٢٢٩. تاريخ الخميس: ٢: ١٥٤ و ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسن بن علي علي التلام ١٠٨ ـ ١١٣.

### إعطاء القصاص من نفسه عَلَيْظِهُ

وألمَّ المرض بالنبي عَيَّالُهُ فكان يعاني منه أشد العناء ، فاستدعى الفضل بن عباس فقال له : خُذْ بِيَدِي يا فَضْلُ ، فأخذ بيده حتى أجلسه على المنبر ، وأمره أن ينادي بالناس الصلاة جامعة ، فنادى الفضل بذلك فاجتمع الناس ، فقال عَيَالُهُ :

الجن لأفاف عَيْسَرًا

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، وَإِنَّهُ قَدْ دَنَا مِنِّي خَفُوفٌ (١) مِنْ بَيْنِ أَظَهْرِكُمْ ، وَلَنْ تَرَوْنِي فِي هَنْذَا الْمَقَامِ فِيكُمْ ، وَقَدْ كُنْتُ أَرىٰ أَنَّ غَيْرَهُ غَيرُ مُغْنِ عَنِّي حَتَّى أُقُوِّمَهُ فِيكُم ، أَلَا فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَنذا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ ، وَمَنْ كُنْتُ مَنْتُ ثَمَنْتُ لَهُ عِرْضاً فَهِنذا عِرْضِي أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهِنذا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ ، وَمَنْ كُنْتُ شَنَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهِنذا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ ، وَلَا يَقُولَنَ قَائِلٌ أَخَافُ الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيُّ ، أَلَا وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ فَلْيَشَتْ مِنْ شَأْنِي ، وَلَا مِنْ خُلُقِي ، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقّاً إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ حَلَّلِنِي فَلَيْتُ اللهُ عَزَّ وَجَلًّ ، وَلَا مِنْ خُلُقِي ، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقّاً إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ حَلَّلِنِي فَلَقِيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلً ، وَلَا مِنْ خُلُقِي ، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقّاً إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ حَلَّلِنِي فَلَقِيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلً ، وَلَيْسَ لِأَحْهِ عِنْدِى مَظْلِمَةً .

وقد أسس عَيْرُالله بذلك معالم العدل، ومعالم الحق بما لم يؤسسه أي مصلح في العالم، فقد أعطى القصاص من نفسه ليخرج من هذه الدنيا وليس لأي أحد حق أو مال أو تبعة عليه.

فانبرى إليه رجل فقال له: يا رسول الله ، لى عندك ثلاثة دراهم .

فقال عَيْنِ اللهُ اللهُ أَكَذَّبُ قائِلاً ، وَلَا مُسْتَحْلِفُهُ عَلَىٰ يَمِينٍ ، فِيمَ كَانَتْ لَكَ عِندِى ؟

قال الرجل: أما تذكر أَنّه مرّ بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم ، فأمر عَيَّا الله

<sup>(</sup>١) الخفوف: سرعة السير من المنزل، وفي خطبته في مرضه عَلَيْكُ النَّاس، إنَّهُ قَدْ دَنَا مِنِّي خُفُوفٌ ...» أي حركة وقرب ارتحال، يريد الإنذار بموته عَلَيْكُ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢: ٥٤ ـ خَفَفَ. لسان العرب: ٤: ١٥٤. خَفَفَ.

مَاسِياةُ الْإِنْسِيلامِ الْكِبْرِي ......ماسياةً الْإِنْسِيلام الْكِبْرِي ....

الفضل أن يعطيها له.

وعاد عَيَّا فِي خطابه فقال: أَيُّها النّاسُ ، مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْغُلُولِ شَيْءٌ فَلْيَرُدَّهُ ؟ فقام إليه رجل فقال له: يا رسول الله ، عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله. قال عَيْرِاللهُ : لِمَ غَلَلْتَها ؟

قال: كنت إليها محتاجاً.

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ، إنّي لمنافق ، وإنّي لكذوب ، وإني لشؤوم ، فرخره عمر فقال له: ويحك أيها الرجل ، لقد سترك الله لو سترت على نفسك .

فصاح به النبيّ عَيَّا أَنْ الْخَطّابِ ، فُضوحُ الدُّنْيا أَهْوَنُ مِنْ فُضوحِ الْآخِرَةِ . وَصاح به النبيّ عَيْلُا أَنْ اللهُمَّ ارْزُقْهُ صِدْقاً وَإِيْماناً وَأَذْهِبْ عَنْهُ الشَّوْمَ (١).

وانبرى إليه رجل من أقصى القوم يسمى سوادة بن قيس فقال له: يا رسول الله ، إنك ضربتني بالقضيب الممشوق على بطني ، وأنا أُريد القصاص منك ، فأمر عَيَّالِلهُ بلالاً أن يحضر القضيب ليقتص منه سوادة ، وانطلق بلال وهو مبهور ، فراح يجوب في أزقة يثرب وهو رافع عقيرته قائلاً: أَيُّهَا النَّاسُ ، اعطوا القصاص من أنفسكم في دار الدنيا ، فهذا رسول الله قد أعطى القصاص من نفسه .

ومضى إلى بيت النبيّ فأخذ القضيب وجاء به إلى الرسول، فأمر أن يناوله إلى سوادة ليقتص منه، فأخذه سوادة وأقبل نحو رسول الله ﷺ وقد اتجه المسلمون

<sup>(</sup>۱) الإرشاد / المفيد: ۱: ۱۷٦، ۱۸۲، مسند أبي يعلى الموصلي: ۱۲: ۲۰۱، الحديث 1۸۲، ۱۸۲، الحديث والأثر: ۲: ۵۵. مسند أبي يعلى الموصلي: ۱۸۲، و ۱۸، النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲: ۵۵. خَفَفَ. الكامل في التاريخ: ۲: ۲۱٦. البداية والنهاية: ۵: ۲۰۲ و ۲۰۳.

بقلوبهم إلى هذا الحادث الرهيب، فالرسول عَيَّظُهُ قد فتك به المرض وألمَّ به الداء وهو يعطي القصاص من نفسه، ووقف سوادة على رسول الله فقال له: يا رسول الله، اكشف لي عن بطنك.

فكشف رسول الله عَلَيْظُهُ عن بطنه ، فقال له سوادة بصوت خافت حزين النبرات: يا رسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك ؟

فأذن له رسول الله ، فوضع سوادة فمه على بطن رسول الله يوسعها تقبيلاً ودموعه تتبلور على خديه قائلاً: أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار يوم النار .

فقال له رسول الله: أَتَعْفُو يا سَوادَةُ أَمْ تَقْتَصُّ ؟

فقال: بل أعفو يا رسول الله.

فرفع النبيّ عَلَيْكُ يديه بالدعاء قائلاً: اللهم اعْفُ عَنْ سَوادَةَ بْنِ قَيْسٍ كَما عَفا عَنْ نَبِيكَ مُحَمّد (١).

وذهل المسلمون وهاموا في تيارات من الهواجس والأفكار، وأيقنوا بنزول القضاء من السماء، فقد انتهت أيام نبيهم، ولم يبقّ بينهم إلا لحظات هي أعز عندهم من الحياة.

### التصدّق بما عنده عَلَيْظِهُ

وكانت عند النبيّ عَيَّالِيُّ قبل مرضه سبعة دنانير أو ستة فخاف عَيَلِيُّ أن يقبضه الله وكان عَيَلِيُّ أن يقبضه الله وهي عنده فأمر أهله بالتصدق بها ، ولكن انشغالهم بتمريضه أنساهم ذلك ، وكان عَيَلِيًّ يفكر بها ، فسألهم عنها فأجابوه إنها لا تزال باقية عندهم ، فطلب منهم أن يحضروها ،

<sup>(</sup>۱) الأمالي / الصدوق: ۷۳۳ و ۷۳۲، الحديث ۱۰۰۶. روضة الواعظين: ۷۳ و ۷۶. مناقب آل أبي طالب: ۱: ۲۳۵ و ۲۳۵.

فلما جيء بها إليه وضعها في كفّه ، وقال: ما ظُنُّ نَبِيِّ اللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهـٰذِهِ عِنْدَهُ (١) ، ثمّ تصدق بها ، ولم يبقَ عنده أي شيء من حطام الدنيا .

وقد تحرّج عَيَّا في حياته عن جميع ملاذ هذه الحياة ، فكان في في الرواة عند إنّه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير (٢). وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير (٣).

وكانت وسادته من أدم حشوها ليف (٤).

وكان يجلس على حصير حتى أثّر في جنبه فقال له أصحابه: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاءً ، فقال لهم: ما لِي وَلِلدُّنيا ، ما أنا في الدُّنيا إِلا كَراكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ راحَ وَتَرَكَها (٥).

.....

(۱) مسند أحمد بن حنبل: ۷: ۱۲۵ و ۱۲۱ و: ۱۵۱، الحديث ۲٤٠٣۹، ۲٤۲۱۲. السنن الكبرى / البيهقى: ٦: ٣٥٧. البداية والنهاية: ٦: ٥٥ و ٥٦.

- (۲) الأمالي / الصدوق: ۳۹۷ و ۳۹۸ الحديث ۵۱۲. بحار الأنوار: ۲۱: ۲۱٦. صحيح البخاري: ۷: ۱۳٤ ، الحديث ۱٤٠. تهذيب الكمال: ۱: ۲۳۰.
- (٣) قرب الإسناد: ٩١، الحديث ٢٩١. بحار الأنوار: ١٦: ٢١٩. مسند أحمد بن حنبل: ١: ٤٩٣، الحديث ٢٧١٩. المعجم الكبير: ١١: ٢١٤ و ٢١٥، الرقم ١١٦٩٧. السنن الكبرى / البيهقى: ٦: ٣٦. مجمع الزوائد: ٣: ١٢٣.
- (٤) مسند أحمد بن حنبل: ١: ٦٦٨ و ٦٦٩، الحديث ٣٤٨٠. صحيح البخاري: ٧: ٢٧٩، الحديث ٦١. صحيح مسلم: ٤: ١٩١ و: ٦: ١٤٥. تاريخ مدينة دمشق: ٤: ٢٠٨. مجمع الزوائد: ١٠: ٣٢٦.
- (٥) الكافي: ٢: ١٤١. روضة الواعظين: ٤٤٠. مسند أبي داود: ٣٦. مسند أحمد بن حنبل: ١١٦ كانفي: ٢: ١٩٦. روضة الواعظين: ٢٠٩٠، ٢٧٣٩ و: ٢: ١٦ الحديث ١٩٦٦. الطبقات الحديث ١٩٦٤. الحديث ١٩٦٤. الحديث ١٩٠٤. سنن الترمذي: ٤: ٨٠٥ الحديث ١٠٧٤. المعجم الكبير: ١١: ١٨٩٨. المعجم الكبير: ١١: ١٨٩٨.

وقد جاءته فاطمة على بكسرة خبز فقال لها: ما هذه والْكِسْرَةُ يا فاطِمَةُ ؟ قالت: قُرْصٌ خَبَرْتُهُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتّىٰ أَتَيْتُكَ بِهذه والْكِسْرَةِ. فقال عَيْنِهُ: أما إِنَّهُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتّىٰ أَتَيْتُكَ بِهذه أَيّام (١١). فقال عَيْنِهُ: أما إِنَّهُ أَوَّلُ طَعام دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيّام (١١). وكان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء (٢).

وروت عائشة عن زهده فقالت: « ظلّ رسول الله ﷺ صائماً ثمّ طوى ، ثمّ ظلّ صائماً ثمّ طوى ، ثمّ ظلّ صائماً ثمّ طوى ، ثمّ ظلّ صائماً ، فقال: يا عائِشَةُ ، إِنَّ اللهُ نْيَا لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، يا عائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ إِلّا بِالطَّبْرِ عَلَىٰ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، يا عائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ إِلّا أَنْ يُكَلِّفَنِي ما كَلَّفَهُمْ ، فَقالَ: مَكْرُوهِها ، وَالطَّبْرِ عَنْ مَحْبُوبِها . ثُمَّ لَمْ يَرْضَ مِنِي إِلّا أَنْ يُكَلِّفَنِي ما كَلَّفَهُمْ ، فَقالَ: ﴿ فَاصِبِرْ كَمَا صَبَروا جَهدِي وَلا قُولُ بِاللهِ اللهِ ا

وظل رسول الله عَلَيْ على هذه الحالة زاهداً في الدنيا غير حافل بجميع ما فيها من المتع والنعم حتى توفاه الله واختاره إليه.

### رزية يوم الخميس

واستشف الرسول عَلَيْ من التحركات السياسية التي صدرت من أعلام صحابته

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضاء الثيلا: ٣٩:٢، الحديث ١٢٣. الطبقات الكبرى: ١: ٤٠٠. المعجم الكبير: ١: ٢٥٨ و ٢٥٩، الرقم ٧٥٠. تاريخ مدينة دمشق: ٤: ١٢٢.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۲۲۱، ۱۲۱، الحديث ۲۳۰۳، ۳۵۳۵. سنن ابن ماجة: ۲۳۰۷، ۲۳۵۷، الحديث ۲۳۵۷، ۲۳۵۷ ـ ۲۳۵۹. الحديث ۲۳۵۷ ـ ۲۳۵۹. الحديث ۱۱۹۰۰، الحديث ۱۱۹۰۰، الحديث ۱۱۹۰۰، الحديث مدينة دمشق: ٤: ۲۲۱، ۲۳۵، ۲۳۵،

<sup>(</sup>٣) الأحقاف ٤٦: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم: ٤: ١٥٣. الدرّ المنثور: ٧: ٤٥٤.

أنّهم يبغون لأهل بيته الغوائل ، ويتربصون بهم الدوائر ، وأنّهم مجمعون على صرف الخلافة عنهم ، فرأى عَيَّا أَنْ يصون أمته من الزيغ ، ويحميها من الفتن فقال عَيَّا أَنْ الله الله والدَّواةِ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً (١).

وهل هناك نعمة على المسلمين أعظم من هذه النعمة ؟ إنّه ضمان من سيّد الأنبياء ـ الذي لا ينطق عن الهوى \_ ألا تضلَّ أُمته في مسيرتها ، وتواكب الحق وتهتدي إلى سواء السبيل .

إنّه صيانة لتوازن الأمة واستقامتها، وضمان لرخائها وأمنها، وتطور لحياتها إنّه التزام من سيد الكائنات بألّا تصاب أمته بنكسة أو أزمة في ميادينها السياسية والاقتصادية.

حقاً إنها فرصة من أثمن الفرص وأندرها في تاريخ هذه الأُمّة ، ولكن القوم لم يستغلوها ، فقد علموا قصد الرسول عَلَيْ وأنّه سينص على باب مدينة علمه وأبي سبطيه ، وتضيع بذلك أطماعهم ومصالحهم ، فرد عليه عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب الله .

ولوكان هذا القائل يحتمل أنّ النبيّ عَيَّالِيً يوصي بحماية الثغور أو بالمحافظة على الشؤون الدينية لما رد عليه بهذه الجرأة ، ولكنّه علم قصده من النص على خلافة أميرالمؤمنين المُنِلِيدِ.

وكثر الخلاف بين القوم ، فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به الرسول ، وطائفة أخرى أصرّت على معارضتها خوفاً على فوت مصالحها ، وانطلقت النسوة من وراء الستر فأنكرن عليهم هذا الموقف المتسم بالجرأة على النبي عَمَالِهُ وهو في ساعاته الأخيرة من حياته ، فقلن لهم : ألا تسمعون ما يقول رسول الله ؟

فثار عمر وصاح فيهنّ خوفاً على الأمر أن يفلت منهم ، فقال لهنّ : إنّكنَّ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٤: ١٦٢، الحديث ٢٥٢. صحيح مسلم: ٥: ٧٥ و ٧٦.

صويحبات يوسف إذا مرض عصرتن أعينكن ، وإذا صح ركبتن عنقه.

فرمقه الرسول وصاح به: « دَعُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ خَيْرٌ مِنْكُمْ ، .

وبدا صراع رهيب بين القوم، وكادت أن تفوز الجبهة التي أرادت تنفيذ ما أمر به الرسول عَلَيْقُ وأفسد عليه ما أراد فانبرى أحدهم فسدد سهماً لما رامه النبي عَلَيْقُ وأفسد عليه ما أراد قائلاً: إن النبي ليهجر (١).

أقول: ما باله لم يعتقد بهجر أبي بكر وليس شأنه شأن النبي عَلَيْلَا ؛ لمّا أوصى بالخلافة إلى عمر ، وكان قد أُغمي عليه أثناء تحرير الاستخلاف ، فأتم ذلك عثمان بالنصّ على عمر من دون علم أبي بكر خشية أن يدركه الموت قبل الوصية ، فأمضى ما كتبه عثمان لمّا استفاق (٢).

لقد أنستهم الأطماع السياسية مقام النبيّ عَلَيْنَ الذي زكّاه الله وعصمه من الهجر وغيره ممّا ينقص الناس.

ألم يسمعوا كلام الله يتلى عليهم في آناء الليل وأطراف النهار، وهو يعلن تكامل النبيّ عَيَّالِلْهُ وتوازن شخصيته، قال تعالى: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى \* إِن هُوَ إِلاَّ وَحِيٌ يُوحَى \* عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى \* (٣).

(۱) نصّ على الحادثة المؤلمة جميع المؤرخين في الإسلام ، وقد سمّيت بـ: (رزية يـوم الخميس) فذكرها البخاري في صحيحه: ٤: ٢٥٢، و: ٦: ٢٩ و ٣٠، الحديث ٤٢٣، و: ٧: ٢١٩ ، الحديث ٣٠، إلّا أنّه كتم اسم القائل. النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥: ٢٤٦\_هجر. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ٥، تصريح بـاسم عـمر بـن الخطاب. مسند أحمد بن حنبل: ١: ٥٨٥، الحديث ٣٣٢٦. الطبقات الكبرى: ٢: ٣٤٣ و ٤٣٠. كنز و ٤٤٤. الفائق في غريب الحديث ٤: ٣٠ ـ هجر. مـجمع الزوائد: ٩: ٣٣ و ٣٤٠. كنز العمّال: ٥: ٢٤٤، الحديث ١٤١٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) النجم ٥٣: ٢ ـ ٥.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ \* وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجنُونٍ ﴾ (١).

لقد وعى القوم آيات الكتاب في حق نبيهم لم يخامرهم شك في عصمته وتكامل شخصيته ، ولكن الأطماع السياسية دفعتهم إلى هذا الموقف الذي يحزّ في نفس كل مسلم . وكان ابن عباس إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يبكي حتى تسيل دموعه على خديه كأنها نظام اللؤلؤ ، وهو يصعد آهاته ويقول : «يوم الخميس ، وما يوم الخميس ؟!! قال رسول الله يَهِ إِلْكَتِفِ وَالدَّواةِ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً .فقالوا : إنّ رسول الله يهجر (٢).

حقاً إنها رزية الإسلام الكبرى ، فقد حِيل بين المسلمين وبين سعادتهم وتقدمهم في ميادين الحق والعدل.

### تفجع فاطمة الزهراء عليك

ونخب الحزن قلب بضعة الرسول عَلَيْلُهُ وريحانته ، وبرّح بها الألم وأضناها الأسى حينما علمت أنّ أباها مفارق لهذه الحياة ، فقد جاءت إليه تتعثر بخطاها وهي مذهولة كأنها هي التي تعاني آلام الاحتضار فجلست إلى جانبه وهي محدقة بوجهه ، ويمتلئ قلبها الطاهر بالأسى والحزن والحسرات ، فتسرع إليه قائلة المناه و الكرباه . وَاكرباه للكربك يا أَبَتاه .

فأشفق الرسول عَلَيْكُ حينما رأى حبيبته كأنّها صورة جثمان قد فارقته الحياة،

<sup>(</sup>١) التكوير ٨١: ١٩ ـ ٢٢.

 <sup>(</sup>۲) الإرشاد / المفيد: ١: ١٨٤. مسند أحمد بن حنبل: ١: ٥٨٥، الحديث ٣٣٢٦. صحيح البخاري: ٤: ١٦٢. صحيح مسلم: ٥: ٥٧ و ٧٦. المعجم الكبير: ١١: ٣٠، الرقم ١٠٩٦١.
 و ١٠٩٦٢ و: ٣٥٢، الرقم ١٢٢٦١.



فقال لها مسلياً: لَا كَرْبَ عَلَىٰ أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ (١).

فكانت هذه الكلمات أشد على نفسها من هول الصاعقة ، فقد علمت أنّ أباها سيفارقها ، ورآها النبيّ عَيَّالُهُ وهي ولهى حائرة ، قد خطف الحزن لونها وهامت في تيارات مذهلة من الأسى ، فأراد أن يسليها فأمرها بالدنو إليه وأسرّ إليها بحديث فلم تملك نفسها أن غامت عيناها بالدموع ، ثم أسرّ إليها ثانية فقابلته ببسمات فياضة بالبشر والسرور ، وعجبت عائشة من ذلك وراحت تقول : ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن !

وسألتها عائشة عمّا أسرّ إليها أبوها فأشاحت بوجهها عنها وأبت أن تخبرها ، وسألتها عائشة عمّا أسرّ إليها أبوها فأشاحت بوجهها عنها وأبت أن تخبرني إنَّ ولما انصرمت الأيام أخبرت ـ سلام الله عليها ـ عن ذلك ، فقالت الله المعام بِهِ مَرَّتَيْنِ ، جَبْرَئِيلَ كَانَ يُعارِضُنِي بِالْقُرْآنِ في كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عارَضَنِي في هـٰذَا الْعام بِهِ مَرَّتَيْنِ ، وَلا أَراهُ إِلا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي .

وكان هذا هو السبب في لوعتها ويكائها ، وأما سبب سرورها وابتهاجها فتقول : أَخْبَرَنِي إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقاً بِي ، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنا لَكِ . . . أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِساءِ هـٰذِهِ الْأُمَّةِ (٢).

لقد كان السبب في إخماد لوعتها إخباره لها أنّها أول أهل بيته لحوقاً به ، وأخذ عَيَّا الله عنها لوعة المصاب قائلاً لها: يا بُنَيَّةِ ، لاَ تَبْكِ ، وَإِذا مِتُ فَقولي : إِنّا للهِ وَإِنّا إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ١: ٤٠. أنساب الأشراف: ٢: ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) الأمالي / الصدوق: ۲۹۲، الحديث ۹۶۸. روضة الواعظين: ۱۵۰. شرح الأخبار: ۳: ۳۳ و ۲۶. کشف الغمّة: ۱: ۳۰۰. سنن ابن ماجة: ۱: ۸۱۸، الحديث ۱۹۲۱. مسند أحمد بن حنبل: ۷: ۲۰، ۱۹۲۱، الحديث ۲۵۸۷ ـ ۲۵۸۷۰. المعجم الكبير: ۲۲: ۲۱؛ ۲۱۱ ـ ۲۱۱، الرقم حنبل: ۷: ۱۰۳، الذريّة الطاهرة: ۹۹ ـ ۱۰۱، تاريخ مدينة دمشق: ۳: ۱۰۵، وقد ذكر هذه الحادثة أكثر أصحاب الحديث والسير.

مَاسِياةُ الْإِنْدِيلِامِ الْكِبْرِي ..... ب ٢٣٩

راجِعُونَ ، فَإِنَّ فِيها مِنْ كُلِّ مَيِّتٍ مَعُوضَةً .

وقالت له بصوت خافت حزين النبرات: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ

واشتد الوجع برسول الله عَيَّالله فجعلت تبكي وتقول لأبيها: أَنتَ وَاللهِ كَـما قـالَ القائِلُ:

وَأَبِيضٌ يُستَسقَى الغَمامُ بِوَجِهِهِ ثِمالُ اليَتاميٰ عِصَمةً لِلأَرامِلِ

وأفاق رسول الله عَيَّالُهُ فقال لها: هذا قَوْلُ عَمِّي أَبِي طالِبِ وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَو قُتِلَ انقَلَبتُم عَلَى الْعَقَابِكُم وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٢) (٣)

وروى أنس بن مالك قال: «جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين المهلم إلى النبيّ عَيَنِه في مرضه الذي قبض فيه فانكبت عليه، وألصقت صدرها بصدره وهي غارقة في البكاء، فنهاها النبيّ عَيَنِه عن ذلك فانطلقت إلى بيتها والنبيّ تسبقه دموعه، وهو يقول: اللهم أهل بَيْتِي، وَأَنا مُسْتَودِعُهُمْ كُلَّ مُؤْمِن »(1).

وجعل يردد ذلك ثلاث مرات وهو مثقل بالهم لعلمه بما سيجري عليهم من المحن والخطوب.

## ميراث النبي عَلَيْظِهُ لسبطيه عَلَيْكِهُ

ولما علمت سيدة النساء أنّ لقاء أبيها بربه قريب فخفّت إلى دارها وصحبت معها

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٢: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الأخبار: ٣: ٣٢٣. أنساب الأشراف: ٢: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٢: ٤٦١. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٧٠. ينابيع المودّة: ٢: ٧١.

ولديها الحسن والحسين المنظم وهي تذرف الدموع ، وتطلب منه أن يورثهما شيئاً من مكارم نفسه التي عطر شذاها العالم بأسره قائلة : أَنْحِلْ ابْنَيَّ هـٰذَيْنِ يا رَسولَ اللهِ . وفي رواية أُخرى : هـٰذانِ ابْناكَ فَوَرِّ ثُهُما شَيْئاً .

ويفيض عليهما الرسول عَلَيْهِ ببعض خصائصه وذاتياته التي امتاز بها على سائر النبيين قائلاً: أمّا الْحَسَنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي (١).

ويقوم الحسنان من عند جدهما وقد ورثا منه الهيبة والسؤدد، والجرأة والجود، ويقوم الحسنان من عند جدهما وقد ورثا منه الهيبة والسؤدد، والجرأة والجود، وهل هناك ممّا تحويه هذه الأرض أثمن وأعز من هذا الميراث الذي لا صلة له بعالم المادة وشؤونها، وإنّما يحوي كمالات النبوة وخصائصها.

## وصية النبئ عَلَيْظُهُ بالسبطين عَلَيْكُمْ

وأوصى النبيّ عَلَيْكُ الإمام علياً اللهِ برعاية سبطيه ، وكان ذلك قبل موته بثلاثة أيام ، فقد قال له : يا أَبا الرَّ يُحانَتَيْنِ ، أُوْصِيكَ بِرَيْحانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيا فَعَنْ قَلِيلٍ يَـنْهَدُّ رُكْـناكَ ، وَاللهُ خَلِيْفَتِي عَلَيْكِ .

(١) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٩٦.

وفي نظم درر السمطين: ٢١٢: «أَنَّ فاطمة عَلِيَمَكُ قالت: يا رَسولَ اللهِ، أَنْحِلِ ابْنَيَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ.

نقال: أَنْحَلُ الْحَسَنَ الْمَهابَةَ وَالْحِلْمَ، وَأَنْحَلُ الْحُسَيْنَ السَّماحَةَ وَالرَّحْمَةَ». وفي رواية: «أَنْحَلْتُ هَـٰذَا الْكَبِيرَ الْمَهابَةَ وَالْحِلْمَ، وَنَحَلْتُ الصَّغِيرَ الْمَحَبَّةَ وَالرُّضا». وفي ربيع الأبرار: ٤: ٢٩٦ و ٢٩٧: «جاءت فاطمة بابنيها إلى رسول الله عَيَيْزِ اللهُ عَلَيْقِ فقالت: يا رَسولَ الله عَيَيْزِ اللهُ عَلَيْقِ فقالت: يا رَسولَ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلْمُها.

قال: فِدَاكِ أَبُوكِ ، مَا لأَبِيكِ مَالٌ فَيُنْجِلَهُما ، ثمّ أخذ الحسن التَّالِا فقبَله ، وأجلسه على فخذه اليمنى ، وقال: أمَّا إِبْنِي هَذَا فَنَحَلْتُهُ خُلُقِي وَهَيْبَتِي ، وأخذ الحسين التَّالِا فقبله ووضعه على فخذه اليسرى ، وقال: نَحَلْتُهُ شَجاعَتِي وَجُودِي ،

مَاسِياةُ الْإِنْسِيلامِ الْكِبْرِي ......ماسياةُ الْإِنْسِيلامِ الْكِبْرِي ....

ولما قبض الرسول عَلَيْظِيَّةُ قال على النَّلِا: هنذا أَحَدُ رُكْنَيَّ الَّذِي قالَ لِي رَسولُ اللهِ، فلما ماتت فاطمة قال على النَّلِا: هنذا الرُّكْنُ النَّاني الَّذِي قالَ لِي رَسولُ اللهِ عَلَيْظِهُ (١).

# لوعة النبيّ عَلَيْظُهُ على الحسين عليَّالْإ

خفّ الإمام الحسين المنظِ إلى جده الرسول عَلَيْظِ معن ما كان يعاني آلام المرض وشدائد الاحتضار، فلما رآه ضمه إلى صدره وذهل عن آلام مرضه، وجعل يقول: مَا لَى وَلِيَزِيدَ، لَا بارَكَ اللهُ فِيهِ، اللّٰهُمَّ الْعَنْ يَزِيدَ.

ثم غشي عليه طويلاً، فلما أفاق أخذ يوسع الإمام الحسين النَّالِا تقبيلاً، وعيناه تفيضان بالدموع، وهو يقول: أما إنَّ لِي وَلِقاتِلِكَ مَقاماً بَيْنَ يَدَي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٢).

لقد تمثلت كارثة الحسين المن أمام جده الرسول وهو في ساعاته الأخيرة فزادته الاماً وأحزاناً.

## إلى جنة المأوى

وآن الوقت لتلك الروح العظيمة ـ التي لم يخلق الله نظيراً لها فيما مضى من سالف الزمن وما هو آت ـ أن تفارق هذه الحياة لتنعم بجوار الله ولطفه ، وجاء ملك الموت فاستأذن بالدخول على الرسول عَلَيْنِ فأخبرته الزهراء بأن رسول الله عَلَيْنَ مشغول بنفسه عنه فانصرف ، وعاد بعد قليل يطلب الإذن ، فأفاق الرسول عَلَيْنَ من إغمائه ، وقال لابنته : أَتَعْرِفِيهِ ؟

قالت الله الله : لا ، يا رَسُولَ اللهِ .

<sup>(</sup>۱) الأمالي /الصدوق: ۱۹۸، الحديث ۲۱۰. معاني الأخبار: ۴۰۳، الحديث ۲۹. مناقب آل أبي طالب: ۳: ۳٦۱. روضة الواعظين: ۲: ۱۵۲. ذخائر العقبي: ۵٦ و ۵۷.

<sup>(</sup>٢) مثير الأحزان / ابن نما: ١٢. بحار الأنوار: ٤٤: ٢٦٦، الحديث ٢٤. نفس المهموم: ٥٧.

قال ﷺ: هنذا مُفَرِّقُ الْجَماعاتِ ، وَمُنَغِّصُ اللَّذَاتِ ، هنذا مَلَكُ الْمَوتِ (١). وقُدَّ قلب الزهراء عليمًا وأحاط بها الذهول وأخرسها الخطب.

واندفعت تقول: وا وَيْلَتَاهُ لِمَوْتِ خَاتَمِ الْأَنْبِياءِ ، وا مُصِيبَتَاهُ لِمَمَاتِ خَيْرِ الْأَثْقِياءِ ، وَلَاِنْقِطَاعِ سَيِّدِ الْأَصْفِياءِ ، وا حَسْرَتَاهُ لَاِنْقِطَاعِ الْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ ، فَقَدْ حُرِمْتُ الْـيَوْمَ كَلَامَكَ (٢).

وتصدع قلب النبيّ عَيَّاتُهُ واشفق على بضعته فقال لها: لَا تَبْكِي، فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلي لُحُوقاً بِي (٣).

وأذن النبيّ عَلَيْكُ بالدخول لملك الموت، فلما مَثُل أمامه قال له: يا رسول الله، إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها.

فبهر النبيّ عَلَيْهُ وقال له : وَتَفْعَلُ يا مَلَكَ الْمَوْتِ ؟

قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني.

وهبط جبرئيل على النبيّ عَلَيْ فقال له: يا أحمد ، إنّ الله قد اشتاق إليك (٤).

واختار النبي عَيَّا جوار ربه ، فأذن لملك الموت بقبض روحه العظيمة ولما علم أهل البيت المَيِّ أَنَّ النبي عَيَّا الله سيفارقهم في هذه اللحظات خفّوا إلى توديعه ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢: ٧٢٥ و ٥٢٨ ، الحديث ٣٤.

<sup>(</sup>٢) درّة الناصحين: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٦١. صحيح البخاري: ٥: ٥٥ و ٥٥ ، الحديث ١٢٦. سنن ابن ماجة: ١: ١٠٨. صحيح مسلم: ٧: ٤٤ ، ١٤٣. الطبقات الكبرى: ٢: ١٩٣. السنن الكبرى / النسائي: ٥: ١٤٦ ، الحديث ١٠٣٦. المعجم الكبير: ٢٢: ١٩٩ ـ ٢٢١ ، الرقم ١٠٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ٢: ٢٥٩. مجمع الزوائد: ٩: ٣٥.

وجاء السبطان فألقيا بنفسيهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبيّ عَيَّالِلهُ يوسعهما تقبيلاً، فأراد أميرالمؤمنين الله أن ينحيهما عنه فأبى النبي عَيَّالِلهُ وقال له: دَعْهُما يَتْمَتَّعان مِنِي وَأَتَمَتَّعُ مِنْهُما فَسَتُصِيبُهُما بَعْدِي إِثْرَةً.

ثم النفت إلى عواده فقال لهم: أَيُّها النَّاسُ، إِنِّي خَلَّفْتُ فِيكُمْ كِتابَ اللهِ وَعِـتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، فَالْمُضَيِّعُ لِكِتابِ اللهِ كَالْمُضَيِّعِ لِسُنَّتِي، وَالْمُضَيِّعُ لِسُنَّتِي كَالْمُضَيِّعُ لِعِتْرَتِي، أَهْلَ بَيْتِي، فَالْمُضَيِّعُ لِعِتْرَتِي، إِنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتَىٰ يَرِدا عَلَيَّ الْحَوضَ (١).

وقال لوصيّه وباب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين النَّلِا: ضَعْ رَأْسِي - يا عَلِيُّ - في حِجْرِكَ فَقَدْ جاءَ أَمْرُ اللهِ ، فَإِذَا فَاضَتْ نَفْسِي فَتَنَاوَلُها وَامْسَحْ بِهَا وَجْهَكَ ، ثُمَّ وَجُهْنِي إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَتَوَلَّ أَمْرِي ، وَصَلِّ عَلَيَّ أَوَّلَ النَّاسِ ، وَلَا تُفارِقْنِي حَتّىٰ تُوارِيَنِي في رَمْسِي ، وَاسْتَعِنْ باللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٢).

وأخذ أميرالمؤمنين رأس النبيّ عَيَّا فوضعه في حجره ، ومد يده اليمنى تحت حنكه ، وقد شرع ملك الموت بقبض روحه الطاهرة ، والرسول عَيَّا يعاني آلام الموت وشدة الفزع حتى فاضت روحه الزكية فمسح بها الإمام أميرالمؤمنين وجهه . ومادت الأرض ، وخبا نور العدل والحق ، ومضى من كانت حياته رحمة ونوراً للناس جميعاً ، فما أصيبت الإنسانية بكارثة أقسى من هذه الكارثة . لقد مات القائد والمنقذ والمعلم ، واحتجب ذلك النور الذي أضاء الطريق للإنسان وهداه إلى سواء السبيل .

<sup>(</sup>١) مسند زيد بن علي: ٤٠٤. مقتل الحسين النَّلْخِ / الخوارزمي: ١:١١٤.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد / المفيد: ١: ١٨٧. مناقب آل أبي طالب: ١: ٢٣٧.

وقد تظافرت الأخبار: بأنَّ رسول الله عَيَّمَا الله عَيَّمَا أَلَّهُ توفي ورأسه في حجر علي التَّلِهِ. الطبقات الكبرى: ٢: ٢٦٠ و ٢٦٣. مجمع الزوائد: ١: ٣٩٣. المعجم الكبير: ١١٠ : ١١٠ ، الرقم ١٢٧٠٨. ينابيع المودّة: ٢: ٢٩٩.

ووجم المسلمون وطاشت أحلامهم، وعلاهم الفزع والجزع والذعر، وهرعت نساء المسلمين، وقد وضعن أزواج النبيّ الجلابيب عن رؤوسهن يلتدمن صدورهن، ونساء الأنصار قد ذابت نفوسهن من الحزن وهن يضربن الوجوه حتى ذبحت حلوقهن من الصياح<sup>(1)</sup>.

الجن النافيجية

وكان أكثر أهل بيته لوعة ، وأشدهم حزناً بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء الله ، فقد وقعت على جثمانه ، وهي تبكي أمر البكاء وأقساه ، وهي تقول : وا أَبَتاهُ وا رَسولَ الله ، وا نَبِي الرَّحْمَتاهُ ، الآنَ لا يَأْتِي الْوَحْيُ ، الآنَ يَنْقَطِعُ عَنّا جَبْرَئِيلُ ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْ رُوحِي بِرُوحِهِ ، وَاشْفِعْنِي بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ ، وَلا تَحْرِمْنِي أَجْرَهُ وَشَفاعَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (٢).

وأخذت تجول حول الجثمان العظيم ، وهي تقول : وا أَبَتاهُ ، إِلَىٰ جَبْرَئِيلُ ، أَنْعاهُ وا أَبَتاهُ ، إِلَىٰ جَبْرَئِيلُ ، أَنْعاهُ وا أَبَتاهُ ، مِنْ رَبِّهِ ما أَدْناهُ ، وا أَبَتاهُ ، جَنَّةُ الْفِرْدَوسِ مَأُواهُ ، وا أَبَتاهُ ، أَجابَ رَبّاً دَعاهُ (٣).

وهرع المسلمون وهم ما بين واجم ونائح قد مادت بهم الأرض وذهلوا حتى عن نفوسهم قد عرتهم الحيرة والذهول.

#### تجهيز الجثمان المقدس

وتولى الإمام أميرالمؤمنين النِّلِا تجهيز النبيّ عَيَّلِالله ولم يشاركه أحد فيه ، فقام في تغسيله وهو يقول: بَأْبِي أَنْتَ وأُمِّي ، لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ ما لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوّةِ وَالْإِنْباءِ وَأَخْبارِ السَّماءِ ، خَصَّصْتَ حَتَّىٰ صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِواكَ ، وَعَمَّنْ حَتَىٰ النُّبُوّةِ وَالْإِنْباءِ وَأَخْبارِ السَّماءِ ، خَصَّصْتَ حَتَىٰ صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِواكَ ، وَعَمَّنْ حَتَىٰ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٢: ٢٣٨ و ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخميس: ٢: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ١: ٢٣٧. الغدير: ٦: ١٩٥. سنن ابن ماجة: ١: ٥٢٢، الحديث ١٦٣٠ ، وجاء فيه: «أنّ حَمّاد بن زيد ، قال: رأيت ثابتاً \_ راوي الحديث \_ حينما يحدّث به يبكى حتى تختلف أضلاعه » \_ سير أعلام النبلاء: ٢: ١٢٠.

صارَ النَّاسُ فِيكَ سَواءً ، وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبرِ ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ ؛ لَأَنْفَدْنا عَلَيْكَ ماءَ الشُّؤُونِ ، وَلَكِنَهُ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُهُ ، الشُّؤُونِ ، وَلَكِنَّهُ ما لَا يُمْلَكُ رَدُهُ ، وَلَكِنَّهُ ما لَا يُمْلَكُ رَدُهُ ، وَلَا كِنَّهُ ما لَا يُمْلَكُ رَدُهُ ، وَلَا يَسْفَطاعُ دَفْعُهُ . بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اذْكُرنا عِنْدَ رَبِّكَ ، وَاجْعَلْنا مِنْ بالِكَ (١) .

وكان الفضل بن العباس وأسامة يناولانه الماء من وراء الستر(٢).

وكان الطيب يخرج من بدن رسول الله عَيَّشِيُّ والإمام أمير المؤمنين المُلِلِا يقول: بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى، طِبْتَ حَيّاً وَمَيِّتاً (٣).

وكان الماء الذي غسل فيه من بئر يقال لها: (الغرس) كان ﷺ يشرب منها (٤)، وبعد الفراغ من غسله أدرجه في أكفانه، ووضعه على السرير.

#### الصلاة عليه عَيْنَهُ

وأول من صلى على الجثمان المقدس هو الله تعالى من فوق عرشه ، ثم جبرئيل ، ثم إسرافيل ، ثم الملاتكة زمراً (٥).

ثم صلى عليه الإمام أميرالمؤمنين النبير وأقبل المسلمون للصلاة على جثمان نبيهم فقال لهم الإمام أميرالمؤمنين النبير: لا يَقُومُ عَلَيْهِ إِمامٌ مِنْكُمْ ، هُوَ إِمامُكُمْ حَيّاً وَمَيّتاً فَقال لهم الإمام أميرالمؤمنين النبير: لا يَقُومُ عَلَيْهِ إِمامٌ مِنْكُمْ ، هُوَ إِمامُكُمْ حَيّاً وَمَيّتاً فَكَانُوا يدخلون عليه جماعات وأفراداً فيصلون عليه فرادى ليس لهم إمام ، وأمير

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٣٥٥، خطبة ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى: ۲: ۲٦٣، الحديث ۲۷۷ و ۲۷۸. أنساب الأشراف: ۲: ۲۵۰ ـ ۲٤۷. تاريخ الأمم والملوك: ۳: ۷۱. البداية والنهاية: ٥: ۲۲۸ و ۲۲۹، وفي جميعها اختلاف في صفة الغسل والتكفين.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٢: ٢٨١. أنساب الأشراف: ٢: ٧٤٥، ٢٤٧. النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣: ١٤٨ ـ طيب.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ٢: ٢٨٠. البداية والنهاية: ٥: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير: ٣: ٦٤، الرقم ٢٦٧٦. حلية الأولياء: ٤: ٧٨. مجمع الزوائد: ٩: ٣٠ و ٣٠.

المؤمنين واقف إلى جانب الجثمان وهو يقول: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّه قَدْ بَلَّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ، وَنَصَحَ لأُمَّتِهِ، وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللهِ حَتَىٰ أَعَزَّ اللهُ دِينَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ. اللَّهُمَّ فَاجْعَلْنا مِمَّنْ يَتَبِعُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ، وَثَبَّتْنا بَعْدَهُ، وَاجْمَعْ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ (١). وكان الناس يقولون: آمين.

وكانت الجموع تمر على الجثمان العظيم كاسفة البال كسيرة الطرف قد نخر الحزن قلوبها، فقد مات من دعاهم إلى الهدى والحق، وأسس لهم دولة تدعو إلى إنصاف المظلوم، والانتصاف من كل معتد أثيم، ومن أشعل نور الهدى، وأضاء الحياة الفكرية في جميع أنحاء الأرض.

#### دفنه عَلَيْظِهُ

وبعد أن فرغ المسلمون من الصلاة على الجثمان العظيم وودعوه الوداع الأخير، قام الإمام أميرالمؤمنين الله في غلس الليل فوارى الجثمان المقدس في مثواه الأخير، ووقف على حافة القبر وهو يروي ترابه بماء عينيه، وقال بصوت خافت حزين النبرات: إِنَّ الصَّبْرَ لَجَمِيلً إِلّا عَنْكَ، وَإِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلّا عَلَيْكَ، وَإِنَّ الْمُصابَ بِكَ لَجَلِيلٌ، وإِنَّهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَكَ لَجَلًلٌ (٢).

لقد انطوت ألوية العدل ، ومادت أركان الحق ، وارتفع ذلك اللطف الإلهي الذي غير مجرى الحياة إلى واقع مشرق تتلاشى فيه آهات المظلومين والمعذّبين ، ولا يكون فيه ظل للحاجة والحرمان ، ويجد فيه الإنسان جميع ما يصبو إليه من الدعة والأمن والاستقرار .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ۲: ۲۹۱. كنز العمّال: ۷: ۲۵۵، الرقم ۱۸۷۹۵. نهج البلاغة: ۱۰۰ و ۱۰۲، خطبة ۷۲.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ٣٥٥، كلام ٢٣٥.

مَاسِياةُ الْمِيلِامِ الْكِبْرِي .....ماسِياةُ الْمِيلِامِ الْكِبْرِي .....

## فزع العترة الطاهرة الملك

وفزعت العترة الطاهرة من موت الرسول على أشد وأقسى ما يكون الفزع، فقد خافت من انتفاض العرب الذين وترهم الإسلام عليها، فإن نزعة الأخذ بالثأر متأصلة وذاتية عند العرب وغيرهم، وقد كانت قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية لأسرة النبي عَيَا يُلِي يتربصون بها الدوائر، ويبغون لها الغوائل للانتقام منها، وكانوا يرون أن علياً الله هو الذي وترها وأطاح برؤوس أبنائها، فهي تتطلع إليه للأخذ بثأرها منه، وقد أيقن الإمام علي الله وسائر أفراد أسرته بذلك، فقد باتوا ليلة وفاة النبي عَلَيْ وهم يتوسدون الأرق، قد أحاطت بهم الهواجس والآلام.

وقد حكى مدى ذعرهم الإمام الصادق الله بقوله: «لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَهُ باتَ اللهِ عَلَيْلُهُ باتَ اللهُ عَلَيْلُهُ بِأَطْوَلِ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ ظَنُوا أَنْ لَا سَماءَ تُظِلَّهُمْ وَلَا أَرْضَ تُعِلَّهُمْ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلُهُ وَتَرَ الْأَقْرَبِينَ وَالْأَبْعَدِينَ ...» (١).

وقد عانى الإمام الحسين الله وهو في سنه المبكر هذه المحنة الكبرى وعرف أبعادها، وما تنطوي عليه من الرزايا التي ستعانيها أسرته، كما أنّه قد فقد بموت جده العطف الذي كان يغدقه عليه، وقد أضناه ما حلّ بأبويه من فادح الأسى والحزن بموت الرسول عَلَيْهُ، وقد ترك ذلك أسى في نفسه استوعب مشاعره وعواطفه.

لقد مضى الرسول عَلَيْكُ إلى جنة المأوى ، وكان عمر الإمام الحسين المنظر - فيما يقول المؤرخون - ست سنين وسبعة أشهر (٢) ، وقد تكاملت في ذلك الدور جميع مظاهر شخصيته وعرف واقع الأحداث التي جرت وما دبره القوم من المخططات الرهيبة

<sup>(</sup>١) الكافي: ١: ٥١٢ ، الحديث ٩ ، باب فيه نتف وجوامع. بحار الأنوار: ٢٢: ٥٣٧ ، الحديث ٣٩.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ١: ٥٨٣. أعيان الشيعة: ١: ٥٧٨. منهاج السنّة النبويّة: ٣: ١٦، جاء فيه: أنّ النبيّ عَيْنِيلَةٌ مات ولم يكمل الحسين النِّلِةِ سبع سنين.

لصرف الخلافة عن أهل البيت المهلاً ، فقد تركوا جنازة نبيهم عَلَيْ غير حافلين بها وذهبوا يختصمون على الحكم ويتنازعون على السلطان. وقد عرّفته تلك الأحداث طبيعة المجتمع وسائر غرائزه واتجاهاته ، فأعلن الله فيه بقوله : النّاسُ عَبِيدُ الدُّنيا ، وَالدّينُ لَعِقٌ عَلىٰ أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ ما دَرَّتْ مَعائِشُهُمْ ، فَإِذَا مُحصوا بِالْبَلاءِ قلّ الدّينانونَ (۱). وهذه الظاهرة الذاتية سائدة في جميع أنحاء المجتمع لا تختلف في جميع أدوار التاريخ .

الجنع لأفاف عبيتزع

لقد حفلت وفاة النبيّ عَلَيْ بأحداث رهيبة بالغة الخطورة كان من أفجعها وأقساها إبعاد العترة الطاهرة عن الشؤون السياسية في البلاد، وجعلها في معزل عن واقع الحياة الاجتماعية، في حين أنّ الأُمّة لم تكن بأيّة حال في غنىً عن ثرواتها الفكرية والعلمية المستمدة من الرسول الأعظم عَلَيْ كما أنّ الهزات العنيفة التي منيت بها الأُمّة إنّما جاءت نتيجة حتمية لفصل الخلافة عن أهل البيت الميلي ، فقد انتشرت الأطماع السياسية بشكل سافر عند كثير من الصحابة ممّا أدى إلى تشكيلهم للأحزاب النفعية التي لم تكن تنشد في مخططاتها السياسية سوى الوصول إلى الحكم والتنعم بخيرات البلاد.

وعلى أيّة حال فإنّ موت الرسول عَيْنِ كان من أفجع الكوارث الاجتماعية التي دهـمت المسلمين، وقد حكى الذكر الحكيم مدى خطورتها، قال تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انَقلَبتُم عَلَى الْعَقابِكُم وَمَن يَنْقَلِب عَلَىٰ عَقِبَيهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئاً ﴾، وقد تحقق هذا الانقلاب الخطير الذي عناه الله على مسرح الحياة العامة، وكان من أفجع أنواعه إبادة العترة الطاهرة على صعيد كربلاء، ورفع رؤوس أبناء النبي عَيْنَ على الحِراب، وسبي مخدرات الرسالة يطاف بها في الأقطار والأمصار.

(١) تحف العقول: ٧٤٥. كشف الغمّة: ١: ٥٧٥.

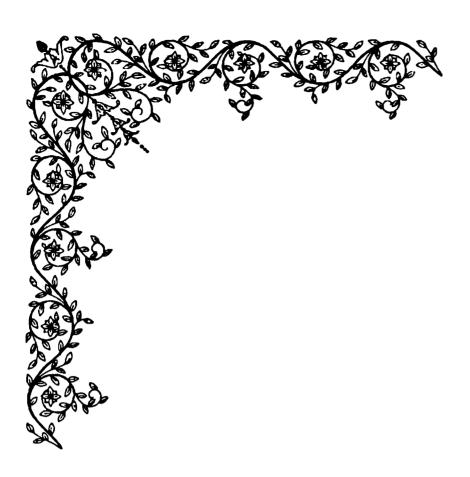

ع وما الشيخين

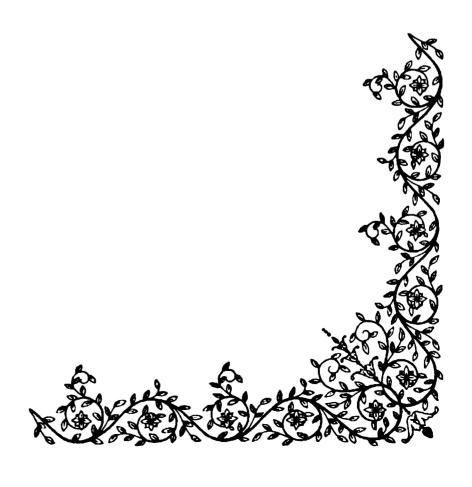

والشيء المحقّق أنّ الرسول عَلَيْ قد اهتم اهتماماً بالغاً بتكييف حالة المسلمين وتقرير مصيرهم، واستمرار حياتهم في طريقها إلى التطور في مجالاتها الاجتماعية والسياسية، ورسم لها الطريق على أساس من المنهج التجريبي الذي لا يخضع بأيّة حال لعوامل العاطفة أو المؤثرات الخارجية، فعين لها الإمام أمير المؤمنين عليه لقيادتها الروحية والزمنية. وذلك لما يتمتع به من القابليات الفذّة التي هي بإجماع المسلمين لم تتوفر في غيره، ولعل من أهمها ما يلى:

ا - إحاطته بالقضاء ، فقد كان المرجع الأعلى للعالم الإسلامي في ذلك ، وقد قال فيه رسول الله عَيَّالِيُّ : ( أَقْضَاكُمْ عَلِيٍّ ) (١) . واشتهرت مقالة عمر فيه : «لولا عليّ لهلك عمر » (٢) .

ولم ينازعه أحد من الصحابة في هذه الموهبة ، فقد أجمعوا على أنّه أعلم الناس بعد رسول الله على أنّه أمور الدين وشؤون الشريعة ، وأوفرهم دراية في الشؤون السياسية والإدارية .

وعهده لمالك الأشتر من أوثق الأدلة على هذا القول، فقد حفل هذا العهد

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ١: ٩١، و: ٢: ٣١٥. تاريخ مدينة دمشق: ٥١: ٣٠٠. الجامع لأحكام القرآن: ١٥: ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) دعائم الإسلام: ٢: ٤٥٣. مناقب آل أبي طالب: ٢: ٣١. جواهر المطالب: ١: ١٩٥.

بما لم يحفل به أي دستور سياسي في الإسلام وغيره، فقد عنى بواجبات الدولة تجاه المواطنين ومسؤوليتها بتوفير العدل السياسي والاجتماعي لهم، كما حدد صلاحيات الحكام ومسؤولياتهم، ونص على الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظف في جهاز الحكم من الكفاءة، والدراية التامة بشؤون العمل الذي يعهد إليه، وأن يتحلى بالخلق والإيمان والحريجة في الدين، إلى غير ذلك من البنود المشرقة التي حفل بها هذا العهد، والتي لا غنى للأمة حكومة وشعباً عنها.

وقد أشارت كثير من رسائله إلى ولاته وعماله بالشؤون السياسية التي دلت على أنّه ألمع سياسي في الإسلام وغيره ، وكماكان أعلم المسلمين بهذه الأمور ، فقدكان أعلمهم بسائر العلوم الأخرى كعلم الكلام والفلسفة والحساب وغيرها ، وقد فتق أبواباً كثيرة من العلوم تربو على ثلاثين علماً حسبما يقول المترجمون له .

ومع هذه الثروات العلمية الهائلة التي يتمتّع بها كيف لا ينتخبه الرسول عَلَيْكُاللهُ أو يرشحه لمنصب الخلافة التي هي المحور الذي تدور عليه سيادة الأمة وأمنها.

إنّ الطاقات العلميّة الضخمة التي يملكها الإمام أميرالمؤمنين على النِّلِا تقضى بحكم المنطق الإسلامي ـ الذي يؤثر الصالح العام على كل شيء ـ أن يكون هو المرشح للقيادة العامّة دون غيره ، فإنّ الله تعالى يقول: ﴿ هَلْ يَستَوِي الّذِينَ يَعلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَعلَمُونَ ﴾ (١).

وليس أدعى إلى السخرية من القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل، فإنّ هذا المنطق يوجب الغبن في العلم والزهد في الفضيلة وتأخير الأمة وانحطاط قيمها ومُثّلها.

٢ \_ إنّ الإمام أمير المؤمنين الملِّلا كان من أشجع الناس وأثبتهم قلباً ، وقد استوعبت

<sup>(</sup>١) الزمر ٣٩: ٩.

شجاعته النادرة جميع لغات الأرض ، وهو القائل سلام الله عليه : «وَاللهِ لَوْ تَظاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَىٰ قِتالِي لَما وَلَيْتُ عَنْها ، وَلَوْ أَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقابِها لَسارَعْتُ إِلَيْها ...) (١).

وقد قام هذا الدين بسيفه وبني على جهاده وجهوده ، وهو صاحب المواقف المشهورة يوم بدر ، ويوم حنين ، ويوم الأحزاب ، قد حصد رؤوس المشركين وأباد مضرسيهم ، وأشاع فيهم القتل ، لم تنفتح ثغرة على الإسلام إلا تصدى إلى إسكاتها ، وقدمه رسول الله عَيَّا أميراً في جميع المواقف والمشاهد ، وأسند إليه قيادة جيوشه العامّة ، وما ولج حرباً إلا فتح الله على يده ، وهو الذي قهر اليهود وفتح حصن خيبر ، وكسر شوكتهم وأخمد نارهم .

والشجاعة من العناصر الأساسية التي تتوقف عليها القيادة العامّة ، فإنّ الأمة إذا منيت بالأزمات والنكسات وكان زعيمها ضعيف الإرادة خائر القوى جبان القلب فإنّها تصاب حتماً بالكوارث والخطوب ، وتلاحقها الضربات والنكبات.

ومع توفر هذه الصفة بأسمى معانيها في الإمام أميرالمؤمنين النبخ كيف لا يرشحه النبي عَلَيْ للخلافة الإسلاميّة ؟! إنّه بحكم شجاعته الفذة التي تصحبها جميع الصفات الفاضلة والمثل الكريمة كان متعيناً لقيادة الأمة وإدارة شؤونها، حتى لو لم يكن هناك نص من النبئ عَيَيْ عليه.

٣ - وأهم صفة لابد من توفرها عند من يتصدى لزعامة الأمة نكران الذات، وإيثار مصلحة الأمة على كل شيء، وعدم الاستئثار بالفيء وغيره من أموال المسلمين، وكانت هذه الظاهرة من أبرز ما عرف به الإمام أميرالمؤمنين الخيلا أيام حكومته، فلم يعرف المسلمون ولا غيرهم حاكماً تنكّر لجميع مصالحه الخاصة كالإمام أميرالمؤمنين الخيلا فلم يدّخر لنفسه ولا لأهل بيته شيئاً من أموال الدولة،

(١) نهج البلاغة: ٣: ٧٣.

وتحرج فيها تحرجاً شديداً ، وقد أجهد نفسه على أن يسير بين المسلمين بسيرة قوامها الحق المحض والعدل الخالص ، وسنذكر ذلك بمزيد من التفصيل عند البحث عن حكومته .

٤ - العدالة: وهي من أبرز الصفات الماثلة في شخصية الإمام أميرالمؤمنين النائج فقد أترعت نفسه الشريفة بتقوى الله، والتجنب عن معاصيه، فلم يؤثر أي شيء على طاعة الله، وقد تحرج أشد ما يكون التحرج عن كل ما لا يقره الدين وتأباه شريعة الله، وهو القائل: « وَاللهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقالِيمَ السَّبْعَةَ بِما تَحْتَ أَفْلاكِها عَلىٰ أَنْ أَعْصِيَ الله في نَمْلَةٍ أَسْلُبُها جُلْبَ شَعِيرَةٍ ما فَعَلْتُهُ، وَإِنَّ دُنْياكُمْ عِنْدِي لأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرادَةٍ في نَمْلَةٍ أَسْلُبُها جُلْبَ شَعِيرَةٍ ما فَعَلْتُهُ، وَإِنَّ دُنْياكُمْ عِنْدِي لأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرادَةٍ تَقْضَمُها (١).

وكان من مظاهر عدالته النادرة أنّه امتنع من إجابة عبدالرحمن بن عوف حينما ألحّ عليه أن يقلده الخلافة شريطة الالتزام بسياسة الشيخين فأبى إلاّ أن يسير على وفق رأيه واجتهاده الخاص<sup>(٢)</sup>، ولوكان من طلاب الدنيا وعشاق السلطان لأجابه إلى ذلك ثم يسير على وفق مايراه، ولكّنه لا يلتزم بشيء لا يقره، فلم يسلك أي طريق فيه التواء أو انحراف عن مُثُل الإسلام وهديه.

لقد توفرت العدالة بأرحب مفاهيمها في شخصية الإمام علي النبي وهي من العناصر الرئيسية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد زمام الحكم ويلي أمور المسلمين.

هذه بعض خصائص الإمام على الله فكيف لا يرشحه النبيّ عَيَّالَهُ ولا ينتخبه لمنصب الخلافة ؟! على أنّا لو التزمنا بمبدأ الوراثة الذي احتج به المهاجرون على

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٣٤٧، خطبة ٢٢٤.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ اليعقوبي: ۲: ۵۵ و ۵٦. تاريخ الأمم والملوك: ۳: 3۰۵ و ٦٠٦. شرح نهج البلاغة /
 ابن أبى الحديد: ۲۲: ۲۷٤.

مِهُ وَمَاةً الشِيغِيَّنِ ...... وَكُومَةً الشِيغِيَّنِ ..... ١٥٥ ....

الأنصار لكان الإمام أميرالمؤمنين الله أولى من غيره بمقام النبيّ عَلَيْه فهو ابن عمه وختنه على ابنته وأبو سبطيه.

يقول سيديو: «لو كان قد تم الاعتراف بمبدأ الوراثة ـ وهو في صالح على منذ البداية ـ لكان بوسع ذلك أن يمنع المنازعات النكباء التي أغرقت الإسلام في الدم. كان زوج فاطمة يضم في شخصه حق الوراثة كوارث شرعي للرسول كما يضم الحق بالانتخاب»(١).

إنّ التأمل الدقيق الذي لا يخضع لعوامل العاطفة والتقليد يقضي بأنّ النبيّ عَيَّاتُهُ قد عين من ينوب عنه في إدارة شؤون الخلافة ، ولم يهمل هذه الجهة المصيرية لأمته ، وأنّه قد نصّ على الإمام أميرالمؤمنين الثيلا ؛ لا لقاعدة الوراثة وغيرها من الاعتبارات العاطفية ، وإنّما لتوفر الصفات القيادية في شخصيته

وإنّ من أوهى الأقوال وأكثرها بعداً عن منطق الدليل القول بأنّ النبيّ عَيَّا قَد أهمل أمر الخلافة ، ولم يعرض لها بشيء ، وإنّما ترك أمرها للمسلمين ، وجعل لهم الحرية في اختيار من شاءوا ، فان ذلك ـ حسبما يقوله علماء الشيعة ـ تدمير للبناء الاجتماعي الذي أقامه الإسلام وإلقاء للأمة في الفتن والأزمات ، وفعلاً قد تحقق ذلك على مسرح الحياة الإسلامية حينما عمدت الأمة إلى إلغاء النصوص الواردة من النبيّ عَيَّا في حق الإمام أميرالمؤمنين النابخ ، فقد واجهت هزات عنيفة ، وعصفت بها الفتن والأهواء فقد سادت الأطماع السياسية عند الكثيرين من قادة المسلمين ، وتهالكوا على الإمرة والسلطان ، فدفعوا بالقطاعات الشعبية إلى الحروب الطاحنة تحقيقاً لأهدافهم ومطامعهم ، حتى شاع الثكل والحداد في جميع أنحاء العالم الإسلامي :

يقول الأستاذ محمّد سيد الكيلاني: «لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعاً

<sup>(</sup>١) روح الإسلام: ٢٩٢.

قلَّ أن نجد له مثيلاً في الأمم الأخرى ، وارتكبوا في سبيل ذلك ما نتعفف نحن عن ارتكابه الآن ، فترتب على ذلك أن أزهقت أرواح ، ودمرت مدن ، وهدمت قرى ، وأحرقت دور ، وترملت نساء ، وتيتمت أطفال ، وهلك من المسلمين خلق كثير »(١).

ومن الطبيعي أن ذلك الدمار الذي حل بالمسلمين كان نتيجة حتمية لانحراف الخلافة عن مجراها الأصيل الذي أراده الله لها من جعلها في العترة الطاهرة التي هي عِذْل القرآن الكريم.

وعلى أيّة حال فإنّي أُحاول بكل جهد في هذه البحوث أن اتجه صوب الحق، وأُصور الأحداث التي رافقت بيعة الشيخين، أصور ذلك بدقة وتجرد شأن الباحث الذي يهمه الوصول إلى الواقع مهما استطاع إليه سبيلاً.

#### مؤتمر السقيفة

لا أرى هناك حادثة أخطر على الأمة من مؤتمر السقيفة الذي عقده الأنصار للاستيلاء على الحكم ، والاستبداد بشؤون الدولة ، فقد كان الحجر الأساسي لتدهور الأمة ، وما عانته من الكوارث والخطوب ، فقد انبثت فيها الأطماع ، وسادت فيها الأهواء:

يقول بولس سلامة:

وَتَوالَتْ تَحْتَ السَّقِيفَةِ أَحدا تَـارَةً تَـطُلُعُ الزَّعـازعُ غَـرْباً نَـارَةً تَـطُلُعُ الزَّعـازعُ غَـرْباً نَـزَعاتُ تَـفَرَّقَتْ كَـغُصُونِ الـ وَانجَلَتْ عَنْ ضَياع حَقٌ وَلِيً وَانجَلَتْ عَنْ ضَياع حَقٌ وَلِيً

ثُ أَشَارَتْ كَوامِناً وَمُنُولاً وَمُنُولاً وَتَهِبُ النَّكَاءُ حِيناً قُبُولاً عَوْسَجِ الغَضَّ شَائِكاً مَدْخُولاً كَانَ إِلَّا عَنْ حُزْنِهِ مَشْغُولاً (٢)

<sup>(</sup>١) أثر التشيع في الأدب العربي: ١٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الغدير: ١٣٦.

لقد جرّ هذا المؤتمر السياسي سلسلة طويلة من الأحداث المربعة التي كان منها ـ فيما يقول المحققون ـ رزية كربلاء:

يقول الإمام كاشف الغطاء الله :

تَاللهِ مَا كَرْبَلا لَـولا سَـقِيْفَتُهُم وَمِثْلُ ذَا الفَرْعِ ذَاكَ الأَصْلُ يَنْتِجُهُ (١)

ولابد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذا المؤتمر الخطير، وكيف فاز فيه أبو بكر؟!

#### بواعث المؤتمر

أما البواعث التي أدت إلى تسابق الأنصار إلى عقد مؤتمرهم بتلك السرعة الخاطفة ، وعدم التريث في الأمر حتى يوارى النبي عَيَالِينَ في مثواه الأخير ، فهي :

المعارضة للإمام أميرالمؤمنين الله المهاجرين الذين يمثلون الجبهة القرشية المعارضة للإمام أميرالمؤمنين الله فقد أجمعوا على صرف الخلافة عن علي الله وظهرت منهم بوضوح بوادر التمرد، فقد امتنعوا من الالتحاق بسرية أسامة، وحالوا بين النبي عَمَا الله وبين ما رامه من الكتابة التي وصفها بأنها تضمن لأمته سعادتها وأصالتها.

وأكبر الظن أنّ الأنصار وقفوا على حقد المهاجرين وكراهيتهم للإمام أمير المؤمنين الله قبل وفاة النبيّ عَيَالِيهُ بزمان بعيد ، وأنّهم لا يخضعون لحكمه ، ولا يرضون بسلطانه ؛ لأنّ الإمام على الله قد وترهم ، وحصد رؤوس أعلامهم .

يقول عثمان بن عفان للإمام على الله على السنع ان كانت قريش لا تحبكم،

<sup>(</sup>١) من قصيدة للشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء ﴿ ثُمُّ يَرِثَي بِهَا الْإِمَامِ الحسين عَلَيْلِا ، مطلعها : فِي القَلْبِ حَرُّ جَوى ذاكٍ تَوَهِّجُهُ الدَّمْعُ يُطِفِيهِ وَالذِّكْرِيٰ تُـوَجُّجُهُ شعراء الغري : ٨: ١٥٥ ـ ١٥٧. مقتل الحسين عَلَيْلِا / المقرم : ٥٠٦ ـ ٥٠٨.

وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلاً ، كأنّ وجوههم شُنُوف (١) الذهب تصرع آنافهم قبل شفاههم »(٢).

ودلل عثمان على مدى لوعة قريش وحزنها على من قتل منها في واقعة بدر من الرجال الذين كانت وجوههم شبيهة بشنوف الذهب لنضارتها وحسنها وقد صرعت أنافهم ذلاً قبل شفاههم ، وممّا لا شك فيه أنّها كانت ترى الإمام علياً الله هو الذي وترها ، فهي تطالبه بذحلها والدماء التي سفكها.

يقول أسيد بن أبي أناس الكناني الدؤلي (٣) محرضاً لقريش على الوقيعة بالإمام على الله على الوقيعة بالإمام على الله والطلب بثأرها منه:

في كُلُ مَجْمَعِ غايَةٍ أَخزاكُمُ للهِ دَرُّكُ سمُ أَلَسمًا تَسنْصِفوا للهِ دَرُّكُ سمُ أَلَسمًا تَسنْصِفوا هَلَا ابنُ فاطِمَةَ الَّذِي أَفنَاكُمُ أَعطُوهُ خَرْجاً وَاتَّقُوا بِضَرِيبَةٍ أَعطُوهُ خَرْجاً وَاتَّقُوا بِضَرِيبَةٍ أَينَ الكُهُولُ وَأَينَ كُلُّ دَعَامَةٍ أَينَ الكُهُولُ وَأَينَ كُلُّ دَعَامَةٍ أَفسنَاهُمُ قَعْماً وَضَرْباً ينْتَرِي أَفسنَاهُمُ قَعْماً وَضَرْباً ينْتَرِي

جَذَعُ أَبَرُ عَلَى المَذَاكِي القُرُّ وَيَستَجِي قَدْ يُنْصِفُ الحُرُّ الكَرِيمُ وَيَستَجِي ذَبِحًا وَقِتلَةً قَعصَةٍ لَم تُذْبَحِ فَيعَلَ الذَّلِيلِ وَيَسِعَةً لَم تُنزبَحِ فِعلَ الذَّلِيلِ وَيَسِعَةً لَم تُنزبَحِ فِي المُعْضِلَاتِ وَأَينَ زَينُ الأَبطَحِ فِي المُعْضِلَاتِ وَأَينَ زَينُ الأَبطَحِ بِالسَّيفِ يُعمِلُ حَدُّهُ لَمْ يَصْفَحِ (٤)

<sup>(</sup>١) الشُّنُوف \_ جمع الشنف \_: ما عُلَق في أعلى الأُذن ، وأما ما علّق في أسفلها فيسمى : القُرط \_ القاموس المحيط : ١٠٦٧ \_ شَنَفَ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٩: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أَسَيدُ بنُ أبى أناس بن زنيم الكناني الدؤلي العدوي:

هو الذي كان يحرض على على بن أبي طالب المنظر ، فأهدر رسول الله عَلَيْ الله على الله على الله على الله على الله على الله على المحديث ال

<sup>(</sup>٤) الإرشاد / المفيد: ١: ٧٧ و ٧٨. مناقب آل أبي طالب: ٣: ١٢١. الفصول المختارة: ٥

حِبْكُوْمَةُ الشِّيغَيْنِ ....... فِبْكُوْمَةُ الشِّيغَيْنِ

ويروي ابن طاووس عن أبيه ، يقول: «قلت لعلي بن الحسين المُلِيَّا : ما بال قريش لا تحب علياً ؟

فأجابه عليه إلا نَهُ أَوْرَدَ أَوَّلَهُمُ النَّارَ ، وَأَلْزَمَ آخِرَهُمُ الْعَارَ ، (١).

وعلى أيّة حالٍ فإنّ الأنصار قد علمت أنّ المهاجرين من قريش يدبرون المؤامرات ويبغون الغوائل للإمام علي الله وأنّهم لا يرضون بحكمه ، وقد أعلنوا ذلك يوم غدير خم فقد قالوا: لقد حسب محمّد أنّ هذا الأمر قد تم لابن عمه وهيهات أن يتم.

وقد أيقن الأنصار أنّهم سيصيبهم الجهد والعناء إن استولى المهاجرون على زمام الحكم ؛ وذلك بسبب مودتهم للإمام أميرالمؤمنين المنظِر، فلذلك بادروا إلى عقد مؤتمرهم ، والعمل على ترشيح أحدهم للخلافة .

٢ - واستبان للأنصار فيما أخبر به النبيّ عَيَّاتُهُ أَن أهل بيته لا ينالون الخلافة ، وأنهم المستضعفون من بعده. فقد روى شيخ الإمامية الشيخ المفيد أنّه بقي عند النبيّ عَيَّاتُهُ في مرضه عمه العباس ، وابنه الفضل ، وعلي بن أبي طالب ، وأهل بيته خاصة ، فقال له العباس : إن يكن هذا الأمر مستقراً فينا من بعدك فبشرنا ، وإن كنت تعلم أنّا نغلب عليه فأوصى بنا ؟!

فقال عَلَيْكِاللهُ: أَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْ بَعْدِي (٢).

وسبق للنبي عَرِين أذاع ذلك بين المسلمين فاحتاطت الأنصار لأنفسها فبادرت

٢٩٢. رسائل الشريف المرتضى \_ المجموعة الرابعة: ١٢٠. تاريخ مدينة دمشق: ٤٦: ٩.
 أسد الغابة: ٣: ٥٩٥. الإصابة: ١: ٤٦.

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق: ٤٦: ٢٩٠. معجم ابن الأعرابي: ٤: ١٦.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضاطيّة: ٢: ٦١، الحديث ٢٤٤. كفاية الأثر: ١١٨. الإرشاد / المفيد: ١: ١٨٤ و ١٨٥.

لعقد مؤتمرها للاستيلاء على الحكم لئلا يسبقهم إليه المهاجرون من قريش.

" أنّ الأنصار كانوا العمود الفقري للقوات الإسلاميّة المسلحة ، وقد أنزلوا الضربات القاصمة بالقرشيين ، فأبادوا أعلامهم ، وأشاعوا في بيوتهم الحزن والحداد في سبيل الإسلام ، وقد علموا أنّ الأمر إذا استتب للقرشيين فإنّهم سيمعنون في قهرهم وإذلالهم طلباً بثأرهم . وقد أعلن ذلك الحباب بن المنذر بقوله : «لكنّنا نخاف أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم »(١).

وتحقق هذا التنبؤ ، فإنه لم يكد ينتهي حكم الخلفاء القصير الأمد حتى آل الحكم الى الأمويين فسعوا جاهدين في إذلال الأنصار وقهرهم ، وإشاعة الفقر والحاجة فيهم ، وقد بالغ معاوية في الانتقام منهم ، ولما ولي الأمر من بعده يزيد جهد على الوقيعة بهم فأباح أموالهم ودماءهم وأعراضهم بجيوشه في واقعة الحرة التي لم يشاهد التاريخ لها نظيراً في فظاعتها وقسوتها .

هذه بعض العوامل التي أدت إلى مبادرة الأنصار لعقد مؤتمرهم الذي أحاطوه بكثير من السر والكتمان.

## الخطاب السياسي لسعد بن عبادة

ولما اجتمع الأوس والخزرج في سقيفة بني ساعدة انبرى سعد بن عبادة زعيم الخزرج إلى افتتاح مؤتمرهم ، وكان مريضاً فلم يتمكن أن يجهر بكلام وإنما كان يقول ، ويبلّغ مقالته بعض أقربائه ، وهذا هو نص خطابه :

«يا معشر الأنصار إنّ ، لكم سابقة في الدين ، وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة

<sup>(</sup>۱) الهداية الكبرى / الخصيبي: ٤٠٨. شرح الأخبار: ١: ٣٦٣ و: ٢: ٢٣٥ و ٢٣٥. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ٥٣. الطبقات الكبرى: ٣: ١٨٢. تاريخ مدينة دمشق:

من العرب، إنّ محمداً على لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن، وخلع الأنداد والأوثان، فما آمن به إلا قليل، والله ماكانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله على أن يعزوا دينه، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عموا به، حتى إذا أراد الله لكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة، وخصكم بالنعمة، ورزقكم الإيمان به وبرسوله، والممنع له ولأصحابه، والإعزاز له ولدينه، والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد الناس على عدوه منكم، وأثقله على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغراً داحراً، حتى أثخن الله تعالى لرسوله بكم الأرض، فدانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله وهو راض، عنكم قرير العين، استبدوا بهذا الأمر فإنّه لكم دون الناس» (١).

#### وقد حفل خطابه بالنقاط التالية:

الأولى: الإشادة بنضال الأنصار وبسالتهم الفذة في نصرة الإسلام، وإعزاز كلمته، وقهر القوى المعادية له، حتى استقام أمره وهو عَبْل الذراع، فلهم الفضل الأكبر في نشره وازدهاره، فهم الذين حموا النبي عَيَّاتِهُ أيام محنته وغربته، فإذن هم أولى بالنبي عَيَّاتِهُ وأحق بمنصبه من غيرهم؛ لأن من كان عليه الغرم فهو أولى بالغنم.

الثانية: التنديد بالأسر القرشية التي ما آمنت بالنبي عَيَالُهُ وناهضت رسالته وناجزته الحرب، حتى اضطر إلى الهجرة ليثرب، وإنّ من آمن به منهم لم يتمكن أن يحميه ويذب عنه، وبذلك فلا حق لهم في الحكم ولا نصيب لهم في إدارة شؤون الدولة الإسلاميّة التي أقامها الرسول عَيَالُهُ ، والتي ما قامت إلاّ على سواعد الأنصار وجهادهم، وأنّهم غير أكفاء للأنصار، حيث قالت الأنصار: لو لا عليّ بن أبي طالب عَيَالُهُ في المهاجرين لأبينا لأنفسنا أن يذكر المهاجرون معنا، أو أن يقرنوا بنا ؟

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ٥. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٨١. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٢٢.

ولكن رُبُّ واحدٍ كألف بل كألوف(١).

#### المؤاخذة على سعدبن عبادة

ومما يؤخذ به على سعد أنّه قد تناسى العترة الطاهرة التي هي عدل القرآن الكريم فلم يعرض إلى سيدها الإمام أميرالمؤمنين الله الذي هو باب مدينة علم النبيّ عَيَّالًة ومن هو منه بمنزلة هارون من موسى ، فقد تجاهله ودعا إلى نفسه وقومه ، وأول سهم سدد إلى آل البيت المله عن كان من ذلك اليوم الذي تعمد فيه الأنصار والمهاجرون على الغض من كرامة عترة نبيهم عَلَيْنَ في سبيل الوصول إلى كراسي الحكم ، والتنعم بخيرات الدولة ومناصبها.

الجنوالنان عبنتز

وعلى أية حال فان سعداً قد أخطأ إلى حدّ بعيد في تجاهله لحق الإمام أمير المؤمنين الله ولا نرى له أي مبرر في ذلك ، فقد جرّ للأمة الفتن والويلات وألقاها في شر عظيم ، فقد انحرفت الخلافة عمّا أرادها الله ورسوله من جعلها في العترة الطاهرة التي هي أحرص ما تكون على الالتزام بحرفية الإسلام ، وتطبيق شؤونه وأحكامه ، فقد تحدث الإمام أمير المؤمنين المله عن ذلك ، قال الله : ﴿ أَوَّلُ مَنْ جَرَّ أَ النّاسَ عَلَيْنا سَعْدُ بْنُ عُبادَة ، فَتَحَ بابا وَلَجَهُ غَيْرُهُ ، وَ أَضْرَمَ ناراً كانَ لَهَبُها عَلَيْهِ وَضَوْءُها لأَعْدائِهِ ، (٢).

وقد لاقى سعد جزاء عمله فإنه لم يكد يستقر الحكم إلى أبي بكر حتى جهد في ملاحقته وفرض الرقابة عليه ، حتى اضطر إلى الهجرة من يثرب إلى أرض الشام فتبعه خالد بن الوليد مع صاحب له فكمنا له ليلاً وطعناه وألقياه في البئر ، وتحدثوا أنّ الجن هي التي قتلته ، ورووا على لسانها شعراً تفتخر فيه بقتله وهو:

قَــتَلنا سَــيُّدَ الخَـزْ رَج سَـعْدَ بْـنَ عُبادَهْ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢٠: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢٠: ٣٠٧ و ٣٠٨.

## وَرَمَــيناهُ بِسَــهُمَيـ نِ فَلَمْ نُخْطِئ فُوادَه (١)

ومن الغريب أنّ سياسة الحكم في تلك العصور قد استخدمت الجن واتخذته من أدواتها ، وقد آمن بذلك السذج والبسطاء من غير وعى وإدراك للأهداف السياسية .

## وهن الأنصار

ولم تكن للأنصار إرادة صلبة ، ولاعزم ثابت ، كما لا دراية لهم في الشؤون السياسية ، فقد منوا ـ على كثرتهم ـ بالوهن والضعف والتخاذل ، فكانوا بعد خطاب سعد ـ فيما يقول المؤرخون ـ قد ترادوا الكلام فيما بينهم ، فقالوا: فإن أبى المهاجرون من قريش ، وقالوا: نحن المهاجرون وأصحابه الأولون ، وعشيرته وأوليائه فعلام تنازعون هذا الأمر بعده ؟ فقالت طائفة منهم: فإنّا نقول: منا أمير ، ومنكم أمير ، ولن نرضى بدون هذا أبداً.

وثار سعد حينما رأى هذه الروح الانهزامية قد سرت في نفوس قومه فقال: هذا أول الوهن (٢).

أجل، إنّ هذا أول الوهن وآخره، فقد كشف عن ضعف نفوسهم، وتفلل صفوفهم، وعدم نضوجهم في الميادين السياسية، فإنّهم إنّما عقدوا اجتماعهم، وأحاطوه بكثير من الكتمان ليسبقوا الأحداث، ويظفروا بالحكم قبل أن يعلم المهاجرون من قريش، ولكنّهم ظلّوا قابعين في هذا الصراع الفارغ حتى أضاعوا عليهم الفرصة، فقد دهمهم المهاجرون، وأشاعوا بينهم الاختلاف والفرقة حتى

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٢: ٢٧٢. العقد الفريد: ٤: ٢٥٨ ـ ٢٦٠. تاريخ مدينة دمشق: ٢٢: ١٨٢ ـ ١٨٤. تاريخ الإسلام ـ عهد الخلفاء الراشدين: ١٤٦ ـ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الشافي في الإمامة: ٣: ١٨٤ ـ ١٩٠. تاريخ الأمم والملوك: ٢: ٨١ و ٨٢. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٢٢.



سيطروا على الوضع ، واستولوا على زمام الحكم.

## أحقاد وأضغان

وشيء آخر كان السبب في انهزام الأنصار، هو شيوع الأحقاد والأضغان فيما بينهم. لقد كانت هناك ثورات وأحقاد بين الأوس والخزرج منذ عهد بعيد أدت إلى إراقة الدماء، وإشاعة الفرقة والعداء فيما بينهم، وكان آخر أيام حروبهم عنما يقول المؤرخون ـ هو يوم (بغاث)؛ وذلك قبل أن يهاجر النبي عَلَيْقُ إلى يثرب بست سنين (١).

ولما أطل النبيّ عَلَيْهُم عمل جاهداً على نشر المحبة والوئام فيما بينهم، وإذابة الأحقاد والأضغان، ولكنها لم تزل كامنة في نفوسهم، تظهر في كثير من الأحيان حينما تحدث عوامل التنافس فيما بينهم حسبما نص عليه المؤرخون.

وقد ظهرت بشكل سافر يوم السقيفة ، فقد حقد أسيد بن حضير \_ زعيم الأوس \_ على سعد بن عبادة \_ سيد الخزرج \_ حينما رشحه القوم لمنصب الخلافة ، فكان يقول لقومه : لئن وليتموها سعداً عليكم مرة واحدة لا زالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ، ولا جعلوا لكم نصيباً فيها أبداً ، فقوموا فبايعوا أبا بكر (٢).

ودل ذلك على مدى الحقد الكامن في نفوس الأوس للخزرج ، فإن سعداً إن ولي الحكم مرة واحدة فتكون بذلك فضيلة للخزرج على الأوس ، وهذا مما يثقل على زعيم الأوس ، وفعلاً قد انبرى مع قومه فبايع أبا بكر ولولاه لما تم الأمر له .

ومضافاً إلى ذلك فإنّ بعض الأوس ممّن كانوا يحقدون على سعد، ويستكثرون على من أهم المنافسين له، عليه هذا المنصب، فإنّ بشير بن سعد الخزرجي كان من أهم المنافسين له،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ١: ١٤٩. معجم البلدان: ٥: ٣٥٤. البداية والنهاية: ٣: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة: ١: ٩. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٢٤.

حَ كُومَةُ الشِّيغَيْنِ ...... فيكُومَةُ الشِّيغِيِّنِ .....

فانحاز مع الخزرج فبايع أبا بكر ، وأفسد على سعد أمره .

وعلى أيّة حال فإنّ هذا الاختلاف والتشاحن مّما أوجب أن يفلت الأمر من أيدي الأنصار ويظفر به المهاجرون من قريش.

#### فذلكة عمر

وشيء خطير بالغ الأهمية قام به عمر لتجميد الأوضاع ، وإيقاف أيّة عملية تؤدي الى انتخاب من يخلف الرسول عَلَيْلُهُ ؛ لأنّ زميله أبا بكر لم يكن في يثرب عند وفاة النبيّ عَلَيْلُهُ وإنّما كان في (السُّنْح)(١).

فبعث خلفه من يأتي به إلا أنّه خشي أن يتقدم إلى الساحة أحد قبل مجيئه ، فانطلق بحالة رهيبة ، وهو يجوب في أزقة يثرب وشوارعها ويقف عندكل تجمع من الناس ، ويهز سيفه بيده ، وينادي بصوت عالٍ قائلاً: «إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله عَيَالَيُهُ قد مات ، وإنّه والله ما مات ولكنّه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران ... والله ليرجعن رسول الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته »(٢).

وجعل لا يمر بأحد يقول: مات رسول الله إلا خبطه بسيفه وتهدده وتوعده. وذهل الناس، وساورتهم الأوهام والشكوك، وعصفت بهم أمواج رهيبة من الحيرة فلا يدرون أيصدقون مزاعم عمر بحياة النبي عَيَالُهُ وهي من أعز ما يأملون، ومن أروع ما يحلمون؟ أم يصدقون ما عاينوه من جثمان النبي عَيَالُهُ وهو مسجّى بين أهله

<sup>(</sup>١) السُّنْحُ: محل يبعد عن المدينة بميل. وقيل: هو أحد عواليها، ويبعد عنها بأربعة أميال معجم البلدان: ٣: ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٢: ٢٤١، ٢٤٣. سنن ابن ماجة: ١: ٥٢٠، الحديث ١٦٢٧. السيرة النبويّة / ابن هشام: ٤: ٣٠٥. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ٤٣.

لا حراك فيه ؟!

ويستمر عمر يبرق ويرعد حتى أزبد شدقاه وهو يتهدد بالقتل ويتوعد بقطع الأيدي والأرجل ممن أرجف بموت النبيّ عَيَّا الله أنه لم يمض قليل من الوقت حتى جاء خدنه وصاحبه أبو بكر من (السنح) فانطلق معه إلى بيت النبيّ عَيَّا لله فكشف أبو بكر الرداء عن وجه رسول الله عَيَلا ليتحقق وفاته ، ويعدما اطمأن بموته خرج إلى الناس وهو يفند مزاعم عمر ، والتفت إلى الجماهير الحائرة التي أخرسها الخطب بموت منقذها العظيم قائلاً: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، وتلاقوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبتُم عَلَى أَعقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهُ شَيْئاً وَسَيَجِزي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١٠).

ولم يلبث عمر أن أسرع إلى الإذعان والتصديق، وانبرى يقول: فوالله ما هو إلا إذ سمعتها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وقد علمت أن رسول الله قد مات (٢).

#### نقاط مهمة

ونحن إذا تأملنا بدقة وإمعان هذه البادرة الغريبة التي صدرت من الشيخين نجد فيها عدة نقاط مهمة تسترعي الاهتمام والتحليل ، وهي :

الأولى: إنّ عمر قد أنكر بصورة جازمة ويإصرار بالغ موت النبيّ عَيَالَةُ ، فقد زعم أنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران ، وأنّه لابد أن يرجع إلى الأرض وينكل

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦٧. الكامل في التاريخ: ٢: ٢١٩. المستدرك على الصحيحين: ٢: ٢٠٥.

حَ كُومَةُ الشِّيغَيَّنِ .....٠٠٠ ٢٦٧

بالمرجفين بموته. وممّا لا شك فيه أنّ ذلك لم يكن عن إيمان منه بحياة النبيّ عَلَيْظُ الله وإنّما كان ذلك استغلالاً للفرص، وتوصلاً إلى أهدافه السياسية حسب المخططات التي وضع برامجها أقطاب حزبه كأبي بكر، وأبي عبيدة، ويدل على ذلك ما يلي:

ا ـ إنّ عمر بالذات كان من المتفائلين بموت النبيّ عَيَّرُ في ذلك ، فكان يقول لأسامة: «مات رسول الله عَيَّرُ وأنت عليّ أمير؟!»(١). هذا ورسول الله عَيَّرُ كان حياً وقد اطمأن بوفاته حينما نعى عَيَّرُ نفسه إلى المسلمين ، وساق لهم الأمارات التي تدل على وفاته ، حسبما تقدمت في البحوث السابقة .

٢ ـ إنّه وقف أمام النبيّ عَيَّالِيَّهُ في مرضه الذي توفي فيه وقد صدّه عمّا رامه من الكتابة التي تقي أُمته من الفتن والضلال ، وقال له: «حسبنا كتاب الله »(٢). ومن الطبيعى أنّه إنّما قال ذلك حينما أيقن بوفاة النبيّ عَيَّالِهُ .

٣ - إن كتاب الله العظيم أعلن أن كل إنسان لابد أن يتجرع كأس المنية ، قال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوتِ ثُمَّ إِلَينَا تُرجَعُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى في خصوص نبيه: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونُ ﴾ (٤).

وقال تعالى : ﴿ وَمَا مُحُمَّدٌ إَلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ الرُّسُلُ أَفَانٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبتمُ عَلَى أَعقَابِكُم ﴾ (٥) وهذه الآيات تتلى في وضح النهار، وفي غلس الليل،

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق: ٨: ٧٠. تهذيب الكمال: ٢: ٣٤٤. سير أعلام النبلاء: ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى: ۲: ۲٤٤. مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۵۳۵، الحديث ۲۹۸۳ و: ۵۵۲ و ۲۵۵، الطبقات الكبرى: ۲: ۳۰۵، الحديث ۳۰۰. صحيح مسلم: ۵: ۷۲.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٢٩: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) الزمر ٣٩: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) أل عمران ٣: ١٤٤.

أفهل خفيت على عمر، وهو ممن يسمع كتاب الله، ويصابح رسول الله عَلَيْظُةً ويماسيه ؟!

٤ - إنّ سكون عمر وهدوء ثورته الجامحة حينما جاء خدنه أبو بكر وتصديقه بلا مناقشة لمقالته حينما أعلن وفاة النبيّ عَيْمُ كل ذلك يقضي - بلا شبهة - أنّه إنّما قام بهذه العملية توصلاً إلى مآربه وأهدافه.

كيف ذهل عمر مع أنّ الأمر لم يعضل على أي امرئ من الصحابة ، وحاشاهم أن يكون هذا مبلغ علمهم وهم حملة القرآن الكريم ، وهم على علم من موته أخذًا بما جرى بين البشر من الطبيعة المطردة ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلً مُسَمّى عِنْدَهُ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُؤَجَّلًا ﴾ (١) ، ﴿ وَلِكلِّ عَنْدَهُ ﴾ (١) ، ﴿ وَلِكلِّ اللهِ كِتَاباً مُؤَجَّلًا ﴾ (١) ، ﴿ وَلِكلِّ اللهِ كِتَاباً مُؤَجَّلًا ﴾ (١) .

وَلم يكن إنكار عمر موته عَيْنِ للجهله بذلك ، وقد قرأ عمرو بن زائدة عليه وعلى الصحابة في مسجد رسول الله عَيْنِ الآية المذكورة قبل تلاوة أبي إياها ، وأشفعها بقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ ، فضرب الرجل عنها وعن قارئها صفحاً ؛ وعمرو ابن زائدة صحابي عظيم استخلفه رسول الله عَيْنِ على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته (٤) ، وإنما كان إنكاره ذلك ، وإرهابه الناس لسياسة مدبرة ؛ وذلك لصرف فكرة الشعب عن الفحص عن الخليفة إلى أن يحضر أبو بكر (٥).

الثانية: إنّ حكم عمر بأنّ رسول الله عَيَالِهُ سوف يرجع إلى الأرض ويقطع أيدي

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦: ٢.

<sup>(</sup>٢) أل عمران ٣: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٧: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٤: ٢٨٤ و ٢٨٥ ، الحديث ٥٧٥٩.

<sup>(</sup>٥) الغدير: ٧: ١٨٤ و ١٨٥.

رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته لا يخلو من وهن، فإنّ تقطيع الأيدي والأرجل والحكم بالإعدام إنّما يكون للذين يخرجون عن دين الله، أو يسعون في الأرض فساداً، وليس القول بموت النبيّ عَيَا لله ممّا يوجب ذلك قطعاً.

الثالثة: إنّ أبا بكر أعلن في خطابه الذي نعى به النبيّ عَلَيْكُ : « من كان يعبد محمّداً فإنّ محمّداً قد مات ، ومن كان يعبدالله فإنّ الله حى لا يموت » .

ومن المقطوع به أنّه لم يؤثر عن أي أحد من المسلمين أنّه كان يعبد رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَنّه عبدالله ورسوله الله عَلَيْ أَنّه عبدالله ورسوله اختاره الله لوحيه واصطفاه لرسالته.

## مباغتة الأنصار

وحينما كان الأنصار في سقيفتهم يدبرون أمرهم ويتداولون الرأي في شؤون الخلافة والبيعة. إذ خرج من مؤتمرهم وهم لا يشعرون عويم بن ساعدة الأوسي، ومعن بن عدي حليف الأنصار، وكانا من أولياء أبي بكر على عهد رسول الله ومن أعضاء حزبه، وكانت نفساهما مترعة بالحقد والكراهية لسعد، وانطلقا مسرعين وأخبرا أبا بكر وعمر بذلك، ففزعا وانطلقا مسرعين ومعهما أبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وتبعهم جماعة آخرون من المهاجرين فكبسوا الأنصار في ندوتهم، وأسقط ما بأيدي الأنصار وذهلوا وغاض لون سعد، وتخوف من خروج الأمر عنهم. وذلك لعلمه بضعف الأنصار وتفلل قواهم، وتصدع وحدتهم، فهو قد أحاط مؤتمرهم بكثير من السرّ والكتمان خوفاً من المهاجرين وبدخولهم المفاجئ، فقد انهارت جميع مخططاته، وفشلت جميع مساعيه في عقد البيعة له (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦٨. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٢١ و ٢٢٢.

# خطاب أبي بكر

وبعد أن ولج المهاجرون في مؤتمر الأنصار أراد عمر أن يفتح الحديث فنهره أبو بكر؛ وذلك لعلمه بشدته وهي لا تنجح في مثل هذا الموقف الملبّد والمليء بالأضغان والأحقاد، فيجب أن تستعمل فيه الأساليب السياسية، والبراعة الفائقة، والكلمات الناعمة لكسب الموقف.

وأنبرى أبو بكر فخاطب القوم وقابلهم ببسمات فياضة بالبشر قائلاً: «نحن المهاجرون أول الناس إسلاماً ، وأوسطهم داراً ، وأكرمهم أحساباً ، وأحسنهم وجوهاً ، وأمسهم برسول الله عَيَّالُهُ ، وأنتم إخواننا في الإسلام ، وشركاؤنا في الدين ؛ نصرتم وآويتم وآسيتم فجزاكم الله خيراً ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ، ولن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش ، فقد يعلم ملأ منكم أنّ رسول الله عَيَّالُهُ قال : الْأَئِمَةُ مِنْ قُريْشِ ، فأنتم أحقاء ألاً تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله إليهم .

فقال الحباب: ما نحسدك ولا أصحابك ، ولكنّا نخشى أن يكون الأمر في أيدي قوم قتلناهم فحقدوا علينا.

فقال أبو بكر: إن تطيعوا أمري تبايعوا أحد هذين الرجلين: أبا عبيدة ـ وكان عن يمينه ـ أو عمر بن الخطاب وكان عن يساره »(١).

#### دراسة وتحليل

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر في هذا الخطاب:

١ - إنّه لم يعن بوفاة النبيّ عَيَالِهُ التي هي أعظم رزية مُني بها المسلمون ، وأفجع كارثة تصدعت من هولها القلوب ، وكان الأجدر به أن يعزّيهم بوفاة منقذهم ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٢: ٢٦٢ و ٢٦٣. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٨٢ و ٨٣. المصنف: ٨: ١٤٨. السنن الكبرى /البيهقي: ٨: ١٤٢.

حِيْمُومَةُ الشِيغَيْنِ ...... فيكومَةُ الشِيغَيْنِ

ويذكرهم بإحسانه وبرّه بدينهم ودنياهم ، ويدعوهم إلى القيام بتشييع جثمانه الطاهر حتى يواروه في مثواه الأخير ، ويعودوا بعد ذلك إلى عقد مؤتمر عام يضم جميع الطبقات الشعبية من المسلمين ؛ لينتخبوا عن إرادتهم وحريتهم من يرضونه خليفة لهم على تقدير أنّ النبيّ عَيَالِهُ لم يعهد لأحد من بعده .

٢ ـ إنّ منطق هذا الخطاب هو طلب الإمرة والسلطان ، ولا يعني بأي شيء آخر غير ذلك ، وقد عرض فيه على الأنصار أن يتنازلوا لإخوانهم المهاجرين عن الخلافة ولا ينافسوهم في شؤون الملك ، ومنّاهم عوض ذلك أن يكونوا الوزراء ، إلا أنّه لما تم له الأمر أُجحف في حقهم فلم يمنحهم أي منصب من شؤون دولته ، وأقصاهم عن جميع مراتب الحكم .

" الكريم ، أو كسفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى حسبما يقول الكريم ، أو كسفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى حسبما يقول النبيّ عَيِّلِهُ ، فكان الأولى التريث بالأمر حتى يتم تجهيزه عَيَّلِهُ ، ويؤخذ رأي أهل بيته في ذلك لتحمل الخلافة طابعاً شرعياً ، ولاتوصم بالفلتة كما وصفها عمر إذ يقول: (إنّ بيعة أبي بكركانت فلتة وقى الله المسلمين شرها »(١).

ويقول الإمام شرف الدين: «فلو فرض أن لانصّ بالخلافة على أحد من آل محمّد عَيَّا ، وفرض كونهم غير مبرزين في حسب أو نسب ، أو أخلاق أو جهاد ، أو علم أو عمل ، أو إيمان أو اخلاص ، ولم يكن لهم السبق في مضامير كل فضل ، بل كانواكسائر الصحابة ، فهل كان مانع شرعي ، أو عقلي ، أو عرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول الله عَيَّا ؟! ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية موقتاً حتى يستتب أمر الخلافة ؟!

\_

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ١: ٨٩ و ٩٠ ، الحديث ٣٩٣. تاريخ الطبري: ٣: ٧٠ و ٧١. تاريخ مدينة دمشق: ٣٠: ٢٨١. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ٢: ٢٣.

أليس هذا المقدار من التريث كان أرفق بأولئك المفجوعين، وهم وديعة النبيّ عَيَّا لله لله وبقيته فيهم ؟! وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنِينَ رَؤُونٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)، أليس من حق هذا الرسول ـ الذي يعز عليه عنت الأمة ويحرص على سعادتها، وهو الرؤوف بها الرحيم لها ـ ألا تعنت عترته فلا تفاجأ بمثل ما فوجئت به ، والجرح لمّا يندمل ، والرسول لمّا يقبر (٢).

2 - إنّ المنطق الذي استند إليه أبو بكر لأحقية المهاجرين من قريش بالخلافة هو أنّهم أمسّ الناس رحماً برسول الله عَلَيْ وأقربهم إليه ، وهذا الملاك على أكمل وجوهه وأتم رحابه متوفر في أهل البيت الميلاني ، فهم ألصق الناس به ـ وأمسّهم به . وما أروع قول الإمام أميرالمؤمنين عليه في إلى المحتجوا بالشّجرَة وَأضاعوا الثّمَرَة ) (٣).

وخاطب المليلا أبا بكر بقوله:

ويقول الكميت:

بِ حَقِّكُمُ أَمْسَتْ قُريشٌ تَـقُودُنا إِذَا اتَّـضَعُونَا كَـارِهِينَ لِـبَيْعَةٍ إِذَا اتَّـضَعُونَا كَـارِهِينَ لِـبَيْعَةٍ رِدافاً عَـلينا لَـمْ يُسِموا رَعِـيَّةً

فَكَيْفَ بِهَذَا وَالمُشِيرونَ غُيُّبُ فَخَيْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقَرَبُ »(٤)

وَيِالْفَذُ مِنْهَا وَالرَّدِيفَينِ نُنْ كُبُ أَنَاخُوا لأُخْرَىٰ وَالأَزِمَّةُ تُجذَبُ وَهَـمُهُمُ أَنْ يَمْتَوها فَيَخْلِبوا

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) النصّ والاجتهاد: ١٧ و ١٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ٩٨، خطبة ٩٧.

<sup>(</sup>٤) ديوان الإمام على المُثِلانِ: ٢٧. نهج البلاغة: ٤: ٤٤، الحكمة ١٩١.

حَ كُومَةُ الشِّيغَيْنِ ...... فَكُومَةُ الشِّيغَيْنِ .....

عُدَ فِ تِنَةٍ فَ يَفْتَصِلُوا أَفْلاءَهَا ثُمَّ يَرْكُبُوا (١)

مُكُم لِعِلَّةٍ وَسَلَشَتُنَا مِنْهُم ضِباعٌ وَأَذْوُبُ

مُكُم لِعِلَّةٍ وَسَلَشَتُنَا مِنْهُم ضِباعٌ وَأَذْوُبُ

لَ وَسَائِقٌ يُقَحِّمُنا تِلكَ الجَراثِيمَ مُتْعِبُ (٢)

مانا وَأُمَّنا وَمسا وَرَّثَ تُهُمْ ذَاكَ أُمُّ وَلَا أَبُ

السِ واجِباً سَفاهاً وَحَقُّ الهاشِمِيِّينَ أُوجَبُ (٣)

لِسينْتَتِجُوها فِستنة بَسعْدَ فِستنةٍ أَقَسارِبُنا الأَدْنونَ مِنْكُم لِعِلَّةٍ لَقَارِبُنا الأَدْنونَ مِنْكُم لِعِلَّةٍ لَـنا قائِدٌ مِنْهُم عَنِيفٌ وَسائِقٌ وَقَائِدٌ مِنْهُم عَنِيفٌ وَسائِقٌ وَقَائِدٌ مِنْهُم عَنِيفٌ وَسائِقٌ وَقَائِدًا وَأَمَّنا وَقَالُ اللهِ وَرِئْسناها أَبسانا وَأُمَّنا يَرُونَ لَهمُ فَضْلاً عَلَى النّاسِ واجِباً يَرُونَ لَهمُ فَضْلاً عَلَى النّاسِ واجِباً

لقد انساب القوم وراء أطماعهم وأهوائهم، وتهالكوا على الحكم والظفر بخيراته، وأعرضوا عمّا ألزمهم به النبيّ عَيَّا من التمسك بعترته وعدم التقدم عليها، ووجوب رعايتها في كل شيء.

# بيعة أبي بكر

وربح أبو بكر في خطابه السالف، وكسب به الموقف، فقد أثنى فيه على الأنصار، ومجّد فيه جهادهم وجهودهم في خدمة الإسلام، وبذلك قد أخمد نار الثورة في نفوسهم، كما منّاهم بالحكم فجعلهم الوزراء، وفنّد ما كان يختلج في

<sup>(</sup>١) الأفلاء - جمع فِلُو -: المُهْر - القاموس المحيط: ١٧٠٤ - فَلَوَ.

<sup>(</sup>٢) **الجراثيم**: أماكن مرتفعة عن الأرض مجتمعة من تراب أوطين ـ لسان العرب: ٢: ٢٣٢ ـ جَرْثَمَ.

<sup>(</sup>٣) القصائد الهاشميّات: ٣٠ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الأمالي /الطوسي: ٥٠٧، الحديث ١٠٩٩. المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٢٦. المعجم الكبير: ١: ١٠٧، الرقم ١٧٦. تاريخ مدينة دمشق: ٤٢: ٥٥ و ٥٦.

نفوسهم من استبداد المهاجرين بالأمر، واستئثارهم بالحكم، وأفهمهم أنّه إنّما قدّم المهاجرين عليهم؛ لأنّ العرب لا تدين إلاّ لهم، وكأنّ هذه القضية الإسلاميّة الكبرى من قضايا العرب وحدهم، وليس لبقية المسلمين فيها حق؟!

وهنا نكتة بارعة عمد إليها أبو بكر وهو أنّه جعل نفسه حاكماً في هذا الأمر، وجرد نفسه من جميع الأطماع السياسية، فقد رشّح عمر وأبا عبيدة للخلافة، فهل أمر الخلافة موكل إليه بنصّ من النبيّ عَيَيْلِيُّ أو باستشارة من المسلمين حتى يرشّح من يشاء.

وعلى أيّة حال فقد غزا نفوس الأنصار ، وملك قلوبهم وعواطفهم .

وانبرى عمر فأيّد مقالة صاحبه فقال: «هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمّر وكم ونبيها من غيركم، ولكنّ العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوّة فيهم وولي أمورهم منهم، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين؟ من ذا ينازعنا سلطان محمّد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة ؟!»(١).

وليس في هذا الخطاب شيء جديد سوى التأكيد لما قاله أبو بكر من أحقية المهاجرين بخلافة النبي عَلَيْظُ ممّن هم أولياؤه وعشيرته.

يقول الأستاذ محمّد الكيلاني: «إنّه احتج عليهم بقرابة المهاجرين للرسول، ومع ذلك فقد كان واجب العدل يقضي بأن تكون الخلافة لعلي بن أبي طالب ما دامت القرابة اتخذت سنداً لحيازة ميراث الرسول. لقد كان العباس أقرب الناس إلى النبي، وكان أحق الناس بالخلافة ؛ ولكنّه تنازل بحقه هذا لعلي ، فمن هنا صار لعلي الحق وحده في هذا المنصب »(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٨٣. الإمامة والسياسة: ١: ٧ و ٨.

<sup>(</sup>٢) أثر التشيِّع في الأدب العربي: ٥.

وانبرى الحباب بن المنذر فرد على عمر قائلاً: «يا معشر الأنصار ، املكوا على أيديكم ، ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد ، وتولّوا عليهم هذه الأُمور ، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم ، فإنّه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين من دان ممّن لم يكن يدين ، أنا جذيلها المحكّك ، وعذيقها المُرَجّب ، أنا شبل في عرينة الأسد ، أما والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة ، والله لا يرد أحد علَيّ ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف ».

وحفل هذا الكلام بالعنف والتهديد، والدعوة إلى الحرب، وإجلاء المهاجرين عن يثرب ،كما عنى بالاعتزاز بنفسه، والافتخار بشجاعته، وقد رد عليه عمر وصاح به قائلاً: إذاً يقتلك الله.

فقال له الحباب: بل إياك يقتل.

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث فالتفت إلى الأنصار فرشح للخلافة صاحبيه عمر وأبا عبيدة ، فأسرع إليه عمر فأجابه بلباقة قائلاً: يكون هذا وأنت حي ؟ ماكان أحد ليؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول الله عَيْنِ (١).

ويقول بعض المحققين: لا نعلم أنّه متى أقامه رسول الله على أو دلّل عليه، وإنّما كان مع بقية إخوانه من المهاجرين جنوداً في سرية أسامة، ولوكان قد رشحه لمنصب الخلافة وأقامه علماً ومرجعاً للأمة لأقامه معه في يثرب وما أخرجه إلى ساحات الجهاد، وهو عَيَالِي في ساعاته الأخيرة من حياته.

وعلى أيّة حال فقد بادر أعضاء حزبه بسرعة خاطفة إلى بيعته خوفاً من تطور الأحداث، فبايعه عمر بن الخطاب، وبشير بن سعد الأنصاري، وأسيد بن حضير، وعويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وأبو عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ٦. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٨٣ و ٨٤. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٢٣ و ٢٢٤.

حذيفة ، وخالد بن الوليد ، واشتد هؤلاء في حمل الناس وإرغامهم على مبايعته ، وكان من أشدهم اندفاعاً وحماساً عمر بن الخطاب فقد جعل يجول ويصول ويدفع الناس دفعاً إلى البيعة ، وقد لعبت درته شوطاً في الميدان ، وسمع الأنصار وهم يقولون : قتلتم سعداً .

فاندفع عمر يقول بثورة وعنف: « اقتلوه قتله الله فإنّه صاحب فتنة ».

وكادوا يقتلون سعداً، وهو مُزَمَّل وجع، وحُمل إلى داره وهو صفر اليدين قد انهارت آماله، وتبددت أحلامه وما عساه أن يصيبه وصاحبيه، ثم يصيب الإسلام لو عدا منهم رجل على ابن عبادة فقتله تلبية لهذا الدعوة الغاصبة، وما أحسب حتى أولئك الذين خذلوه من الخزرج يبيحون دمه، فلذا سارع أبوبكر يكبح جماح جماعته، فنظر إلى عمر قائلاً له: مهلاً يا عمر، فالرفق ها هنا أبلغ (١).

ولمّا تمّت البيعة إلى أبي بكر أقبل به حزبه يزفونه إلى مسجد رسول الله عَيَّاللهُ ولمّا تمّت البيعة إلى أبي بكر أقبل به حزبه يزفونه الموت لم يغيبه عن عيون زفّاً (٢) كزفاف العروس، والنبي عَيَّاللهُ مسجّى على فراش الموت لم يغيبه عن عيون القوم مثواه، قد انشغل الإمام أميرالمؤمنين بتجهيزه، ولما علم اللهِ ببيعة أبي بكر تمثل بقول القائل:

وَأُصبَحَ أَقُوامٌ يَقُولُونَ مَا اشتَهُوا وَيَطغُونَ لَمَّا غَالَ زَيداً غُوائِلُهُ (٣)

لقد تمّت البيعة لأبي بكر بهذه السرعة الخاطفة ، وقد أهمل فيها رأي العترة الطاهرة ولم يعن بها ، ومن ذلك اليوم واجهت جميع ألوان الرزايا والنكبات ، وما كارثة كربلاء وغيرها من المآسي التي حلت بآل البيت المقيظ إلا وهي متفرعة من يوم السقيفة حسبما نصّ عليه المحقّقون .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٨٥ و ٨٦. الإمامة والسياسة: ١: ١٠. العقد الفريد: ٤: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الموفقيّات: ٥٧٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ١٤.

#### سرور القرشيين

وابتهجت قريش حينما آل الحُكْم إلى أبى بكر واعتبرته فوزاً لها، فقد تحققت آمالها وأحلامها ، وقد عبر عن مدى سرورها ابن أبي عبرة القرشي بقوله :

ذَهَبَ اللَّجاجُ وَيُويعَ الصَّدِّيقُ وَرَجِا رَجِاءً دُونَهُ العَيُّوقُ فِيهَا وَرَبُّ مُحَمَّدِ مَعْرُوقُ (١)

شُكْراً لِمَنْ هُوَ بِالثَّناءِ حَقِيقُ مِنْ بَعْدِ مَا زَلَّتْ بِسَعْدٍ نَعْلُهُ إِنَّ الخِلَافَةَ في قُريشٍ مَا لَكُمْ

وفي هذا الشعر التنديد والهجاء للأنصار، وإظهار السرور البالغ بحرمانهم من الخلافة. وممّن أبدى سروره ببيعة أبى بكر عمرو بن العاص ولم يكن في يشرب آنذاك ، وإنّما كان في سفر له ، فلما قدم وسمع ببيعة أبي بكر قال :

أَلاَ قُللًا لَأُوسِ إِذَا جِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَل مِلْ إِذَا جِلْتَ لِلخَزْرَج

تَـمَنَّيتُمُ المُلْكَ فِي يَـثُربِ فَانْزِلَتِ القِـدُرُ لَمْ تَنْضَج (٢)

لقد عمّت الأفراح والمسرّات جميع القبائل القرشية ، ووقفت موقف التأييد لحكومة أبى بكر، ولمّا بلغ أهل مكة موت النبيّ ﷺ أرادوا أن يعلنوا الردة والخروج عن الإسلام؛ إلاَّ أنَّهم لمّا علموا بخلافة أبي بكر أذعنوا وأعلنوا الرضا والسرور.

# موقف أبى سفيان

وعمد أبو سفيان إلى إعلان المعارضة لحكومة أبي بكر، فقد وقف على الإمام أمير المؤمنين المنالخ يحفّزه على مناجزة أبي بكر ، ويعده بنصرته وهو يقول: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم يا آل عبدمناف ، فيم أبو بكر من أموركم ؟ اين المستضعفان ؟

<sup>(</sup>١) الأخبار الموفقيّات: ٧٩٥ و ٥٨٠. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ٢٠ و ٢١.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الموفقيّات: ٥٩١. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ٣٠.

أين الأذلان عليّ والعباس؟! مابال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟! ثم قال لعلي: أبسط يدك أبايعك فوالله لئن شئت لأملائها عليه خيلاً ورجالاً. فأبى على المنظِيدِ عليه، فتمثل أبو سفيان بشعر المتلمّس:

إلَّا الأَذَلَّانِ عَـيْرُ الحَـيُّ وَالوَتَـدُ وَذَا يُشْجُّ فَلَا يَبْكِى لَـهُ أَحَـدُ<sup>(١)</sup>

وَلَنْ يُقيِمَ عَلَى خَسْفٍ يُـرادُ بِـهِ هـٰذَا عَلَى الخَسْفِ مَربُوطٌ بِرُمَّتِهِ

لقد استغل أبو سفيان العنصرية القبلية لإحداث الثورة والانقلاب على حكومة أبي بكر، لكن الإمام أميرالمؤمنين الخِلاكان يفقه دوافعه، ويعرف ذاتياته فلم يستجب له، وإنّما نهره وأغلظ له في القول قائلاً: (وَاللهِ ما أَرَدْتَ بِهاذا إِلّا الْفِئنَةَ، وَإِنّك وَاللهِ طالَما بَغَيتَ لِلإِسلامِ شَرّاً لا حاجَة لَنا في نَصِيحَتِك ، (٢).

وراح أبو سفيان يشتد في إثارة الفتنة ، ويدعو الإمام المليلة إلى إعلان الثورة على أبى بكر ، وكان ينشد:

بَنِي هاشِم لَا تُطْمِعُوا النّاسَ فِيكُمُ فَ ما الأَمْسِرُ إِلّا فِ يَكُمُ وَإِلَسِيْكُمُ أَبَا حَسَنٍ فَ اشْدُدْ بِها كَفَّ حازِمٍ وَأَيُّ أَمْسِرِى يَسِرْمِي قُصَيّاً وَرَأْيُها

وَلاَ سِيمَا تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ عَدِيْ وَلَـيْسَ لَـها إِلّا أَبُـو حَسَنٍ عَـلِيْ فَـإِنَّكَ بِالأَمْرِ الَّـذِي يُـرْتَجَى مَـلِيْ مَنِيعُ الحِمَى وَالنَّاسُ مِنْ غالِبٍ قَصِيْ (٣)

ومن المقطوع به أنه لم تكن معارضة أبي سفيان عن إيمان منه بحق الإمام أميرالمؤمنين المناهج ، وإنما كانت ظاهرية أراد بها الكيد للإسلام والبغي عليه ،

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٢: ٢٢٠. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٢: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الموفقيّات: ٧٧٥ و ٥٧٨. العقد الفريد: ٤: ٢٥٧. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ١٧ و ١٨.

خِكُوْمَةُ الشِّيْغَيِّنِ .....٠٠٠ خِكُومَةُ الشِّيْغِيِّنِ

وقد أعرض الإمام الله عنه ولم يعن بعواطفه الكاذبة ، فإن علاقة أبي بكر مع أبي سفيان كانت وثيقة للغاية ، فقد روى البخاري أن أبا سفيان اجتاز على جماعة من المسلمين منهم: أبو بكر ، وسلمان ، وصهيب ، ويلال ، فقال بعضهم: ما أخذت سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله مأخذها ؟!

فزجرهم أبو بكر وقال لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟!

ومضى مسرعاً إلى النبيّ عَيَّالَهُ يخبره بمقالة القوم، فرد عليه الرسول عَيَّالَهُ قائلاً: يا أَبا بَكْرِ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ (١).

ودلت هذه البادرة على مدى الصلة الوثيقة بينهما ، وقد جهد أبو بكر في خلافته على استمالة أبي سفيان وكسب ودّه ، فقد استعمله عاملاً على ما بين آخر حد الحجاز ، وآخر حد من نجران ، كما عيّن ولده يزيد والياً على الشام (٢) ، ومنذ ذلك اليوم قد علانجم الأمويين وقويت شوكتهم .

## اندحار الأنصار

وأفل نجم الأنصار ، وضاعت أمانيهم ، وعراهم الذل والهوان ، وقد عبر عن خيبة أملهم حسان بن ثابت بقوله :

> نَـصَرْنا وَآوَیْـنا النَّبِیِّ وَلَـمْ نَخَفْ بَـذَلنا لَـهُم أنـصافَ مالِ أَكُفُنا وَمِنْ بَعْدِ ذاكَ المالِ أَنْصافَ دُوْدِنا وَمَنْ بَعْدِ ذاكَ المالِ أَنْصافَ دُوْدِنا وَنَحْمِى ذِمارَ الحَيِّ فِهْرَ بنَ مالِكٍ

صُرُوفَ اللَّيالِي وَالْبَلَاءِ عَلَىٰ رَجْلِ كَقِسْمَةِ أَيْسارِ الجَزُورِ مِنَ الْفَضْلِ وَكُسنَا أُنساساً لَا نُسعَيْرُ بِالْبُخْلِ وَنُوقِدُ نَارَ الحَرْبِ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل: ٦: ٥٧ ، الحديث ٢٠١١٧. صحيح مسلم: ٧: ١٧٣. تاريخ مدينة دمشق: ١٠: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان: ١١٢، ١١٦.

فَكَانَ جَزاءُ الْفَضْلِ مِنَا عَلَيْهِم جَهالَتَهُمْ حُمْقاً وَمَا ذاكَ بِالْعَدْلِ(١)

وقوبلت الأنصار بمزيد من الهوان في كثير من عهود الخلفاء ، وقد استبان لهم الخطأ الفظيع في تقصيرهم بحق الإمام أميرالمؤمنين المنافح وأنهم قذفوا بنفوسهم في متاهات سحيقة من هذه الحياة .

### موقف آل البيت الملكا

# امتناع الإمام على الطِّعن البيعة

ونقم الإمام أميرالمؤمنين النبلا على بيعة أبي بكر، واعتبرها اعتداء صارخاً عليه، فهو يعلم أنّ محله من الخلافة محل القطب من الرحى، ينحدر عنه السيل، ولا يرقى إليه الطير على حد تعبيره النبلا وماكان يظن أنّ القوم يزعجون هذا الأمر ويخرجونه عن أهل بيت نبيهم.

فقد بادر إليه عمّه العباس قائلاً له: امدد يدك يابن أخي أبايعك ، فيقول الناس: عمّ رسول الله عَلَيْكِ الله عَلْمَ عَلَيْكِ الله عَلْهُ الله عَلَيْكِ الله عَلْمُ الله عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الأخبار الموفقيّات: ٥٨٥ و ٥٨٦. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الفصول المختارة: ٢٤٩، الحديث ٢٥٠. الاقتصاد: ٣٣٤. الأحكام السلطانيّة: ٢: ٧.

خِكُومَةُ الشِيغَيَّنِ .....١٠٠٠ فَيَكُومَةُ الشِيغَيَّنِ

فقال له الإمام أميرالمؤمنين الطِّلا: وَمَنْ يَطْلُبُ هَلْذَا الْأَمْرَ غَيْرُنا ؟! (١).

وعلّق الدكتور طه حسين على ذلك بقوله: «نظر العباس في الأمر فرأى ابن أخيه أحق منه بوراثة السلطان؛ لأنّه ربيب النبيّ، وصاحب السابقة في الإسلام، وصاحب البلاء الحسن الممتاز في المشاهد كلها: ولأنّ النبيّ كان يدعوه أخاه حتى قالت له أم أيمن ذات يوم مداعبة: تدعوه أخاك وتزوجه ابنتك ؟! ولأنّ النبيّ قال له: أنّتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ مُوسىٰ إلّا أَنَّهُ لَا نَبِيّ بَعْدِي .

وقال للمسلمين يوماً آخر : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاهُ . من أجل ذلك أقبل العباس بعد وفاة النبي عَيَالِيُهُ على ابن أخيه ، وقال له : ابسط يدك أبايعك »(٢).

لقد تخلف الإمام أميرالمؤمنين التلاِع عن بيعة أبي بكر ساخطاً ، وأعلن شجاه وأساه على ضياع حقه ، واستبداد القوم بالأمر من دون أن يعنوا به وفي نهجه شذرات من بليغ كلامه عرض فيها لذلك .

### إرغامه علي على البيعة

وأجمع رأي القوم على إرغام الإمام أميرالمؤمنين النظير وقسره على البيعة لأبي بكر، فأرسلوا حفنة من الشرطة فأحاطت بداره وأخرجوه منها، وهو مهان الجانب، وجيء به إلى أبي بكر، فصاح القوم به بعنف: بايع أبا بكر.

فأجابهم الإمام أميرالمؤمنين النظر بمنطقه الفياض، وهو غير وجل من جبروتهم وسطوتهم قائلاً: أنا أَحَقُ بِهِلْذَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لَا أُبايِعُكُمْ وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِالْبَيْعَةِ لِي، أَخَذْتُمْ وسطوتهم قائلاً: أنا أَحَقُ بِهِلْذَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، لَا أُبايِعُكُمْ وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِالْبَيْعَةِ لِي، أَخَذْتُمُ هَلَا أَهْلَ هَلْ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيَالِيا وَتَأْخُذُونَهُ مِنَا أَهْلَ هَلْ الْبَيْتِ غَصْباً.

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ٤.

<sup>(</sup>٢) علىّ وبنوه: 820.

أَلْسَتُمْ زَعَمْتُمْ لِلْأَنْصَارِ أَنَّكُمْ أَوْلَىٰ بِهَ لَذَا الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَمَا كَانَ مُحَمَّدً عَلَيْهُمْ لِمَاكَانَ مُحَمَّدً عَلَيْهُمْ وَمَنْتُمْ الْإِمَارَةَ ؟ وَأَنَا أَحْتَجُ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا احْتَجَجْتُمْ بِهِ عَلَى فَأَعْطَوْكُمُ الْمَقَادَةَ ، وَسَلَّمُوا إِلَيْكُمُ الْإِمَارَةَ ؟ وَأَنَا أَحْتَجُ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا احْتَجَجْتُمْ بِهِ عَلَى الْأَنْصَارِ ، نَحْنُ أَوْلَىٰ بِرَسُولِ اللهِ حَيّاً وَمَيّناً ، فَأَنْصِفُونا إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ ، وَإِلَّا فَبُوءُوا إِللَّالُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، (1).

ووضع الإمام أميرالمؤمنين النيخ النقاط على الحروف بهذا الاحتجاج الرائع ، ودلّل على أنّه أولى وأحق بالأمر منهم ؛ لأنّه أقرب إلى النبيّ عَيَالِيُهُ وألصق به من غيره ؛ فإنّ القرب من النبي عَيَالِيُهُ هي الجهة التي تمسّك بها القوم في التغلب على الأنصار ، وهي متوفرة في الإمام أميرالمؤمنين النيلا أكثر من غيره ، فهو ابن عم النبي عَيَالِيهُ وختنه على بنته .

وثار ابن الخطاب بعد أن أعوزته الحجة في الرد على الإمام على الله فسلك طريق العنف قائلاً له: إنّك لستَ متروكاً حتى تبايع.

فزجره الإمام على اللَّهِ قائلاً: اخلِبْ حَلْباً لَكَ شَطْرُهُ ، وَاشْدُدْ لَهُ الْيَوْمَ أَمْرَهُ يَـرْدُدُهُ عَلَيْكَ غَداً.

وكشف النه السر في اندفاعات ابن الخطاب وحماسه ، فإنَّهُ لم يقف هذا الموقف الصارم تجاه الإمام إلَّا من أجل أن ترجع إليه الخلافة وشؤون الملك بعد أبي بكر. وثار الإمام على النه وهتف يزأر قائلاً: وَاللهِ يا عُمَرُ ، لَا أَقْبَلُ قَوْلَكَ وَلَا أَبايِعُهُ.

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث، وخشي من غضب الإمام أميرالمؤمنين النِّلِا فأقبل عليه فخاطبه بناعم القول قائلاً: فإن لم تبايع فلا أكرهك.

وانبرى إليه أبو عبيدة محاولاً إخماد ثورته ، وكسب ودّه قائلاً له : يابن عم ، إنّك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ،

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ١١.

ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك ، وأشد احتمالاً واضطلاعاً به ، فسلم لأبي بكر هذا الأمر ، فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق ، وبه حقيق في فضلك ودينك ، وعلمك وفهمك ، وسابقتك ، ونسبك وصهرك .

وأثارت هذه المخاتلة والمخادعة كوامن الألم والاستياء في نفس الإمام أمير المؤمنين المنظِ فاندفع يخاطب المهاجرين من قريش ويذكرهم مآثر أهل البيت المنظؤ وفضائلهم قائلاً: الله الله يا مَعْشَر المهاجرين ، لا تُخْرِجوا سُلطانَ مُحَمَّد في الْعَرَبِ عَنْ دارِهِ ، وَقَعْرِ بَيْتِهِ إِلَىٰ دُوْرِكُمْ وَقُعُورِ بَيُوتِكُمْ ، وَلا تَدْفَعوا أَهْلَهُ عَنْ مَقامِهِ في النّاسِ وَحَقِّهِ . فوَاللهِ يا مَعْشَرَ المُهاجِرِينَ لَنَحْنُ أَحَقُ النّاسِ بِهِ ؛ لِأنّا أَهْلُ الْبَيْتِ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ لذَا الأَمْرِ مِنْكُمْ ، أَما كانَ فِينا الْقارِئُ لِكِتابِ اللهِ ، الْفَقِيهُ في دِينِ اللهِ ، الْعالِمُ بِسُننِ رَسولِ اللهِ ، المُضْطَلِعُ بِأَمْرِ الرَّعِيَّةِ ، الْمُدافِعُ عَنْهُمُ الْأُمُورَ السَّيِّئَةِ ، القاسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ؟ ! وَاللهِ إِنَّهُ الْمُشَطَلِعُ بِأَمْرِ الرَّعِيَّةِ ، الْمُدافِعُ عَنْهُمُ الْأُمُورَ السَّيِّئَةِ ، الْقاسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ؟ ! وَاللهِ إِنَّهُ الْمُدَافِعُ عَنْهُمُ الْأُمُورَ السَّيِّئَةِ ، القاسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ؟ ! وَاللهِ إِنَّهُ لَفِينا فَلَا تَتَبِعوا الْهُوىٰ فَتَضِلُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَتَرْدادوا مِنَ الْحَقِّ بُعْداً ) (1).

ولو أنهم استجابوا لنداء الإمام أميرالمؤمنين النبلا الذي فيه ضمان أكيد لصالح الأمة ، وصيانة لها من الزيغ والانحراف في مجالاتها العقائدية وغيرها ؛ لجنبوا الأمة كثيراً من المضاعفات السيئة ؛ ولكن هيهات من ذلك فقد انساب الإنسان منذ أقدم عصوره وراء شهواته وأطماعه مضحياً بكل شيء في سبيل ذلك.

وعلى أيّة حال فإنّ القوم لم يعوا منطق الإمام أميرالمؤمنين الطِّلِهِ وتجاهلوه، وقدّموا مصالحهم الخاصّة على كل شيء.

### الإجراءات الصارمة

واقتضت سياسة أبي بكر أن يتخذ جميع الإجراءات الصارمة ضد الإمام أمير المؤمنين المؤمنين

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ١٢. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ١١ و ١٢.

عليه ؛ لأنه يمثل القوى المعارضة لحكومته ، فقد كانت الأكثرية الساحقة من الأنصار تميل للإمام أمير المؤمنين المنظية ، وترغب في أن يتولى زمام الحكم ، وهذه بعض الوسائل التي سلكتها حكومة أبي بكر:

#### الحصار الاقتصادي

والحصار الاقتصادي من أوثق الطرق وأدقها، وأكثرها نجاحاً لشل الحركة المعارضة وإبادتها، فإنّ المال في جميع فترات التاريخ هو الأداة الفعالة التي تعتمد عليها الجبهة المعارضة لقلب نظام الحكم، ولا تزال الدول في جميع أنحاء العالم تسلك هذا الطريق فتصادر أموال خصومها، أو تمنعهم من التصرف بها خوفاً من أن تستخدمه للإطاحة بها، وقد أمعن أبو بكر في ذلك فبادر إلى فرض الحصار الاقتصادي على الإمام أمير المؤمنين المؤلل لئلا يقوى على الانتفاضة عليه، وقد نفذ ما يلى:

#### إسقاط الخمس

والخمس حق مفروض لآل رسول الله عَيْلِيُ نصَّ عليه القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءِ لَمَانً ثَبِهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبِي وَالْمَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ النَّوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ الفُرْقَانِ مَنْ التَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) ، وقد أجمع المسلمون عَلَى أن النبي عَيَلِي كان يختص بسهم من الخمس ، ويخص أقاربه بسهم آخر منه ، وكانت هذه سيرته إلى أن اختاره الله إلى الرفيق الأعلى ، ولما ولي أبو بكر أسقط سهم النبي عَيَلِي الله وسهم ذي القربى ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم (٢) ، وقد أرسلت

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨: ١٤.

<sup>(</sup>٢) مسجمع البيان: ٤: ٨٣٥ و ٨٣٦. جامع البيان: ١٠: ٤ و ٥. الكشاف: ٢: ١٢٦ ك

حِكُومَةُ الشِّيغَيِّنِ .....٠٠٠ حِبْكُومَةُ الشِّيغَيِّنِ

إليه بضعة الرسول وريحانته فاطمة الزهراء الله تسأله أن يدفع إليها ما بقي من خمس خيس فأبى أن يدفع إليها شيئاً (١) ، وقد ترك شبح الفقر مخيماً على آل النبي عَلَيْهِ ، وحجب عنهم أهم مواردهم الاقتصادية التي فرضها الله لهم .

# الاستيلاء على تركة النبيّ عَلَيْظِهُ

واستولى أبو بكر على جميع ما تركه النبيّ عَيَّاتُنَا من بلغة العيش فلم يبقِ ولم يذر منه أي شيء وإنما حازه إلى بيت المال ، وقد سدَّ بذلك على العترة الطاهرة أية نافذة من مواردها المعاشية ، وفرض عليها حصاراً اقتصادياً لا تطيق معه من القيام بأية حركة ضده .

# حجة أبي بكر

وكانت حجة أبي بكر في مصادرته لتركة النبيّ عَيَّبُولُهُ وحرمان ورثته منها ما رواه عن رسول الله عَيَّبُولُهُ أنّه قال: « لا نُورُثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً » (٢) ، ولهذا الحديث استند أبو بكر في حجب سيدة النساء فاطمة عِلْمُكُلُ عن إرثها من أبيها. وقد وصم هذا الحديث بالوهن والضعف:

ا ـ إنّه لوكان صحيحاً ومعتبراً لعرفته سيدة النساء فاطمة الله وما دخلت ميدان المخاصمة والمحاججة معه ، وكيف تطالبه وهي سليلة النبوة بأمر لم يكن مشروعاً لها؟!

<sup>\$</sup> و ١٢٧. تفسير القرآن العظيم: ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٥: ٩١، الحديث ٢٠٧. صحيح مسلم: ٥: ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد بن حنبل: ۷: ۳۷٤، الحديث ۲۵۷۲۸. صحيح مسلم: ٥: ١٥١. السنن الكبرى / البيهقي: ٦: ٢٩٨ و: ٧: ٥٩. بلاغات الكبرى / النساء: ٢٦. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ٤٦ و ٤٧.

- ٢ إن النبي عَلَيْظُ كيف يحجب عن بضعته أمراً يرجع إلى تكليفها الشرعي ؟!
   فإن في ذلك تعريضاً للأمة للهلاك وإلقاءً لها في ميدان الخصومة.
- ٣ أنّه من الممتنع أن يحجب النبيّ عَيَّالُهُ هذا الحديث عن أمير المؤمنين الله وهو حافظ سره ، وباب مدينة علمه ، وباب دار حكمته ، وأقضى أمته ، وأبو سبطيه ، ومن المقطوع به أنّه لو كان لهذا الحديث أي نصيب من الصحة لعرفه الإمام على عليه وما كتمه النبي عَيَالُهُ عنه .
- ٤ لوكان صحيحاً لعرفه الهاشميون وهم عيبة النبي عَيَالِي وأهله ، فلماذا
   لم يبلغهم به ؟!
- ٥ إنّه لوكان له أي مدى من الصحة لما خفي على أُمهات المؤمنين، وقد أرسلن إلى عثمان بن عفان يسألنه أن يسأل لهن ميراثهن من رسول الله عَيْرُولُهُ.

هذه بعض المؤاخذات التي تواجه الحديث، وهي تجعله من الضعف بأقصى مكان.

# حوار الزهراء عليه مع أبي بكر

وضاقت الدنيا على بضعة النبي عَلَيْهُ وأرهقت إرهاقاً شديداً من الإجراءات الصارمة التي اتخذها أبو بكر ضدها:

ويقول الرواة: إنها ـ سلام الله عليها ـ استقلت غضباً فلاثت خمارها ، واشتملت بجلبابها ، وأقبلت في لمّة من حفدتها ، ونساء قومها ، تطأ ذيولها ، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله عَيَّالًا حتى دخلت على أبي بكر ، وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، فنيطت دونها مُلاءة (١).

ثم أنّت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء، وارتج المجلس، فأمهلتهم حتى إذا سكن

<sup>(</sup>١) الملاءة: الإزار والمِلحفة ـ لسان العرب: ١٣: ١٦٧ ـ مَلاً.

نشيجهم ، وهدأت فورتهم ، افتتحت خطابها بحمد الله والثناء عليه ، وانحدرت في خطابها كالسيل ، فلم يسمع أخطب ولا أبلغ منها .

وقد تحدثت في خطابها الرائع عن معارف الإسلام وفلسفته ، وألقت الأضواء على علل أحكامه ، وحكم تشريعاته ، وعرضت إلى ماكانت عليه حالة الأمم قبل أن يشرق عليها نور الإسلام من التناحر والانحطاط ووهن العقول وضحالة التفكير ، خصوصاً الجزيرة العربية فقد منيت بالذل والهوان ، فكانت على شفا حفرة من النار ، مذقة الشارب ، ونهزة الطامع ، وقبسة العجلان ، وموطئ الأقدام ، وقد بلغت من الانحطاط في حياتها الاقتصادية إلى حد كانت الأكثرية الساحقة تقتات القد ، وتشرب الطرق ، وظلت على هذه الحال المريرة ترسف في قيود الفقر ، إلى أن أن أنقذها الله بنبيه ورسوله محمد على فدفعها إلى واحات الحضارة ، وجعلها سادة الأمم والشعوب ، فما أعظم فضله على العرب وعلى الناس جميعاً .

وعرضت سيدة النساء على الله فضل ابن عمّها الإمام أميرالمؤمنين على وجهاده المشرق في نصرة الإسلام والذب عن حياضه، في حين أنّ المهاجرين من قريش كانوا في رفاهية من العيش وادعين آمنين لم يكن لهم أي ضلع في نصرة القضية الإسلاميّة وإنّما كانوا ـ على حد تعبيرها ـ ينكصون عند النزال، ويفرون من القتال، كما كانوا يتربصون بأهل البيت الميني الدوائر، ويتوقعون بهم نزول الأحداث.

وأعربت الله في خطابها عن أسفها البالغ على ما مني به المسلمون من الزيخ والانحراف، والاستجابة لدواعي الهوى والغرور، وتنبأت عمّا سيواجهونه من الأحداث الخطيرة والكوارث المؤلمة نتيجة لما ارتكبوه من الأخطاء والانحراف عمّا أراده الله منهم من التمسك بالعترة.

وبعدما أدلت بهذه النقاط المشرقة عرضت إلى حرمانها من إرث أبيها رسول الله عَلَيْكُ فقالت:

« وَأَنْتُمُ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَلَّا إِرْثَ لِي مِنْ أَبِي أَفَحُكُمَ الْجاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ وَمَنْ أَخِسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ (١).

أَفَلَا تَعْلَمُونَ ؟! بَلَى قَدْ تَجَلَّىٰ لَكُمْ كَالشَّمْسِ الضَّاحِيَةِ أَنِّي ابْنَتُهُ. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، أَأَعْلَبُ عَلَىٰ تُراثِ أَبِي ؟!

يابْنَ أَبِي قُحافَةَ ، أَفي كِتابِ اللهِ أَنْ تَرِثَ أَباكَ وَلَا أَرِثَ أَبِي ؟! لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيّاً. أَفَعَلَىٰ عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتابَ اللهِ وَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ إِذْ يَقُولُ: ﴿ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ (٢).

وَقَالَ فَيِمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ يَحْيَىٰ بِنِ زَكَرِيّا إِذْ يَقُولُ: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ وَلِيّاً ﴾ (٣). لَدُنْكَ وَلِيّاً \* رَضِيّاً ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (١).

وَقَالَ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَين ﴾ (٥).

وَقَالَ: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ ﴾ (٦)، وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حِظْوَةَ لِي وَلَا إِرِثَ مِنْ أَبِي، وَلَا رَحِمَ المُتَّقِينَ ﴾ (٦)، وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حِظْوَةَ لِي وَلَا إِرِثَ مِنْ أَبِي، وَلَا رَحِمَ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى في المائدة: ٥: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) النمل ٢٧: ١٦.

<sup>(</sup>۳) مریم ۱۹: ۵ و ٦.

<sup>(</sup>٤) الأنفال ٨: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) النساء ٤: ١١.

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢: ١٨٠.

حَإِكُومَةُ الشِّيغَيِّنِ .....٠٠٠ مِبْكُومَةُ الشِّيغِيِّنِ

بَيْنَنا، أَفَخَصَّكُمُ اللهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْها، أَمْ تَـقُولُونَ: أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لَا يَتَوارَثانِ ؟!

أُولَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ ؟! أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ مِنْ أَبِي وَابْنِ عَمِّي ؟! ».

ثم وجهت خطابها إلى أبي بكر فقالت له:

«فَدُونَكَهَا مَخْطُومَةً مَرْحُولَةً تَلْقَاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ! فَنِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ، وَالزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ، وَالْمَوْعِدُ الْقِيامَةُ، وَعِنْدَ السّاعَةِ يَخْسَرُ الْمُبطِلُونَ، وَالزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ، وَالْمَوْعِدُ الْقِيامَةُ، وَعِنْدَ السّاعَةِ يَخْسَرُ الْمُبطِلُونَ، وَلِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١) ﴿ مَنْ يَأْتِيهِ وَلَا يَنْفَعَكُمْ إِذْ تَنْدَمُونَ ، وَلِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١) ﴿ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (٢) ».

واتجهت نحو فئة المسلمين تستنهض هممهم ، وتوقظ عزائمهم للمطالبة بحقها ، والثأر لها قائلة :

«يا مَعْشَرَ النَّقِيبَةِ ، وأَعضادَ الْمِلَّةِ ، وَحَضَنَةَ الْإِسْلَامِ ما هاذِهِ الْغَمِيزَةُ فِي حَقِّي ، وَالسِّنَةُ عَنْ ظُلَامَتِي ؟! أَما كَانَ رَسُولُ اللهِ أَبِي يَـقُولُ: الْـمَرْءُ يُحفَظُ فِي وُلْدِهِ ؟! سُرْعانَ ما أَحْدَثْتُمْ ، وَعَجْلَانَ ذا إِهالَةً (٣) ، وَلَكُمْ طاقَةٌ بِما أُحاوِلُ ، وَقُوَّةٌ عَلَىٰ ما أَطْلُبُ وَأَزاوِلُ ، أَتَـقُولُونَ: ماتَ مُحَمَّدٌ عَيْلًا فَخَطْبٌ جَلِيلٌ اسْتَوْسَعَ وَهْيُهُ ، وَاسْتَنْهَرَ فَتْقُهُ ، وَانْفَتَقَ رَثْقُهُ ، وَاظْلَمَّتِ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام ٦: ٦٧.

<sup>(</sup>۲) الزمر ۳۹: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته \_مجمع الأمثال: ١: ٣٣٦ و ٣٣٧.

الأَرْضُ لِغَيْبَتِهِ، وَكُسِفَتَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَانْتَشَرَتِ النَّجُومُ لِمُصِيبَتِهِ، وَأَكْدَتِ الْآمالُ، وَخَشَعَتِ الجِبالُ، وَأُضِيعَ الْحَرِيمُ، وَأُدِيلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتِهِ، فَتِلْكَ وَاللهِ النَّازِلَةُ الْكُبْرِيٰ وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى الَّتِي لَا مِثْلَها نازِلَةٌ، مَماتِهِ، فَتِلْكَ وَاللهِ النَّازِلَةُ الْكُبْرِيٰ وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى الَّتِي لَا مِثْلَها نازِلَةٌ، وَلَا بائِقَةٌ عاجِلَةٌ، أَعْلَنَ بِها كِتابُ اللهِ جَلَّ ثَناؤُهُ فِي أَفْنِيَتِكُمْ وَمُمْساكُمْ وَمُصْبَحِكُمْ هُتَافاً وَصُراحاً، وَتِلَاوَةً وَالْحَاناً، وَلِقَبْلِهِ ما حَلَّ بِأَنْبِياءِ اللهِ وَمُصْبَحِكُمْ هُتَافاً وَصُراحاً، وَتِلَاوَةً وَالْحَاناً، وَلِقَبْلِهِ ما حَلَّ بِأَنْبِياءِ اللهِ وَمُصْبَحِكُمْ هُتَافاً وَصُراحاً، وَتِلَاوَةً وَالْحَاناً، وَلِقَبْلِهِ ما حَلَّ بِأَنْبِياءِ اللهِ وَمُصْبَحِكُمْ هُتَافاً وَصُراحاً، وَتِلَاوَةً وَالْحَاناً، وَلِقَابِهُ مَا حَلَّ بِأَنْبِياءِ اللهِ وَمُصَلِّ وَقَضاءٌ حَتْمٌ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَمُنْ يَنْقَلِبْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ يَضُرَّ اللهُ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١٠)».

وأخذت تحفز الأنصار، وتذكرهم بجهادهم المضيء وكفاحهم المشرق في نصرة الإسلام وحماية أهدافه ومبادئه، طالبة منهم الانتفاضة والثورة على قلب الحكم القائم قائلة :

«إِيْها بَنِي قَيْلَة (٢) أَ أَهْضَمُ تُراثُ أَبِي وَأَنْتُمْ بِمَرْأَى وَمَسْمَع وَمُنْتَدَى وَمُجْمَعِ تَلْبِسُكُمُ الدَّعْوَةُ ، وَتَشْمِلُكُمُ الْخِبْرَةُ ، وَأَنْتُمْ ذَوُو الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ ، وَمُجْمَعِ تَلْبِسُكُمُ الدَّعْوَةُ فَلَا تُجِيبُونَ ، وَالْجُنَّةُ (٣) تُوافِيكُمُ الدَّعْوَةُ فَلَا تُجِيبُونَ ، وَالْجُنَّةُ (٣) تُوافِيكُمُ الدَّعْوَةُ فَلَا تُجِيبُونَ ، وَأَنْتُمْ مَوصُوفُونَ بِالْكِفاحِ ، مَعْرُوفُونَ فِالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ ، وَالنَّخْبَةُ الَّتِي انْتُجِبَتْ ، وَالْخِيرَةُ الَّتِي اخْتِيرَتْ لَنا الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ ، وَالنَّخْبَةُ الَّتِي انْتُجِبَتْ ، وَالْخِيرَةُ الَّتِي اخْتِيرَتْ لَنا

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) بنو قيلة :هم الأوس والخزرج من الأنصار ، وهي أُمّهم ـ لسان العرب: ١١: ٣٧٦ ـ قَيَلَ.

<sup>(</sup>٣) **الجُنة** ـ بالضم ـ : ما يستتر به من السلاح . لسان العرب : ٢ : ٣٨٧ - جَنَنَ .

أَهْلَ الْبَيْتِ. قاتَلْتُمُ الْعَرَبَ، وَتَحَمَّلْتُمُ الْكَدُّ وَالتَّعَبَ، وَناطَحْتُمُ الْأُمَر وَكَافَحْتُمُ الْبُهَمَ، فَلَا نَبْرَحُ وَتَبْرَحُونَ نَأْمُرُكُمْ فَتَأْتَمِروُنَ، حَتّى إِذَا دَارَتْ بِنا رَحَى الْإِسْلَامِ، وَدَرَّ حَلْبُ الْأَيّامِ، وَخَضَعَتْ نَعْرَةُ الشِّرْكِ، وَسَكَنَتْ فَوْرَةُ الْإِسْلَامِ، وَحَمَدَتْ نِيرانُ الْكُفْرِ، وَهَدَأَتْ دَعْوَةُ الْهَرَجِ، وَاسْتَوْسَقَ نِيطامُ الْإِنْكِ، وَخَمَدَتْ نِيرانُ الْكُفْرِ، وَهَدَأَتْ دَعْوَةُ الْهَرَجِ، وَاسْتَوْسَقَ نِيطامُ الدِّينِ، فَأَنَّىٰ جُرْتُمْ (۱) بَعْدَ الْبَيَانِ، وَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الإِعْلَانِ، وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الإِيمانِ، وَنَكَصْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ عَنْ قَوْمِ ﴿ نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ الْإِيمانِ، وَنَكَصْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ عَنْ قَوْمٍ ﴿ نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ يَنْتَهُونَ \* وَطَعَنُوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَعْدَ أَلُكُورُ أَنَّهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَعْدَ بَدَوُوكُمْ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْما أَنْكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُوكُمْ أَلَا لَيْ مَانَهُمْ فَاللهُ أَحَقً أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ "١٠.

ولما رأت وهن الأنصار، وتخاذلهم وعدم استجابتهم لنداء الحقّ، وجهت لهم أعنف اللوم، وأشد العتب والتقريع قائلة:

« أَلَا وَقَدْ أَرِىٰ أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إِلَى الْخَفْضِ (")، وَأَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ، وَنَجَوْتُمْ مِنَ الضِّيقِ بِالسِّعَةِ، بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ، وَنَجَوْتُمْ مِنَ الضِّيقِ بِالسِّعَةِ، فَمَجَحْتُمْ ما وَعَيْتُمْ، وَدَعَسْتُمُ الَّذِي تَسَوَّغْتُمْ، فَ ﴿ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ (اللهُ رُضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴾ (اللهُ رُضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهُ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ اللهُ وَاللهُ اللهُ لَعْنِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) جرتم: ملتم ـ لسان العرب: ٢: ١٤ ٤ ـ جَارَ.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ١٢ و ١٣.

<sup>(</sup>٣) **الخفض:** لين العيش وسعته \_ لسان العرب: ٤: ١٥٤ \_ خَفَضَ.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم ١٤: ٨.

أَلَا وَقَدْ قُلْتُ مَا قُلْتُ عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنِّي بِالْخَذْلَةِ الَّتِي خَامَرَتْكُمْ ، وَالْغَدْرَةِ الَّتِي اسْتَشْعَرَتْهَا قُلُوبُكُمْ ، وَلَكِنَّهَا فَيْضَةُ النَّفْسِ ، وَبَثَّةُ الصَّدْرِ ، وَنَفْتَةُ الْغَيْظِ ، وَخَوْرُ الْقَنا وَتَقدُمَةُ الْحُجَّةِ ، فَدُونَكُمُوهَا فَاحْتَقِبُوهَا دَبِرَةَ الظَّهْرِ ، الْغَيْظِ ، وَخَوْرُ الْقَنا وَتَقدُمَةُ الْحُجَّةِ ، فَدُونَكُمُوهَا فَاحْتَقِبُوهَا دَبِرَةَ الظَّهْرِ ، وَفَيَنْ اللهِ مَوْسُومَةً بِغَضَبِ اللهِ ، وَشَنارِ الْأَبَدِ ، مَوْصُومَةً بِنارِ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْصَدَةٌ (١) فَبِعَيْنِ اللهِ ما اللهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (١) فَبِعَيْنِ اللهِ ما تَفْعَلُونَ ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (١).

وَأَنَا ابْنَةُ نَذِيرٍ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ فَاعْمَلُوا إِنَّا عَامِلُونَ \* وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ (٣) » (٤).

وقد وجلت القلوب، وخشعت الأبصار، وبخعت النفوس، وأوشكت أن ترد شوارد الأهواء، ويرجع الحق إلى نصابه ومعدنه، إلا أنّ أبا بكر قد استطاع بلباقته الهائلة، وقابلياته الدبلوماسية أن يسيطر على الموقف وينقذ حكومته من الانقلاب، وقد قابل بضعة الرسول على تكريم واحتفاء، وأظهر لها أنّه يخلص لها أكثر مما يخلص لابنته عائشة، وأنّه يكنّ لها في أعماق نفسه الاحترام والتقدير، كما أظهر لها حزنه العميق على وفاة أبيها رسول الله على وأنّه ودّ أن يكون مات قبل موته، وعرض لها أنّه لم يتقلد منصب الحكم ولم يتخذ معها الإجراءات الصارمة عن رأيه الخاص، وإنما كان عن رأي المسلمين وإجماعهم؛ ولكن أين الإجماع وقد تخلّف عن بيعته أعلام الإسلام أمثال عمار وسلمان وزعيم العترة الطاهرة.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الهُمزة ١٠٤: ٦ - ٨.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) هودلمليلا ١٢١: ١٢١ و ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج: ١: ٢٥٣ ـ ٢٧٤. كشف الغمّة: ١: ٤٥٤ ـ ٢٦٦. بلاغات النساء: ١٢ ـ ١٩٠.

وقد جلب له بذلك القلوب بعد ما نفرت منه ، وأخمد نار الثورة وقضى على جميع معالمها.

### حجة الزهراء المنكالا

أما حجة الزهراء الله على إرثها من أبيها ، فقد كانت وثيقة للغاية ، فقد كان استدلالها بآيات محكمات لا ترد ، ولا تكابر ، فاحتجت أولاً على توريث الأنبياء الشامل لأبيها بآيتي داود وزكريا ، وهما صريحتان بتوريثهما .

واحتجت ثانياً بعموم آيات المواريث ، وعموم آية الوصية ، ويجب الأخذ بتلك العمومات وهي بالطبع شاملة لأبيها ، وخروجه عنها إنّما هو من باب التخصيص بلا مخصص ، ثم ذكرت لهم إنّما يوجب التخصيص والخروج عن هذه العمومات هو فيما إذا اختلف الوارث ومورثه في الدين ، وتقول لهم : فهل لكم إذ منعتموني عن إرثي من أبي إنّي وإيّاه من أهل ملتين وهما لا يتوارثان ، أولست وإياه من أهل ملة واحدة ؟! وقد بلغت بهذا المنطق إلى أبعد الغايات ، وقدمت أروع الحجج في الدفاع عن حقّها .

# تأميم فدك

ويقي هناك شيء آخر ذا أهمية بالغة في المجال الاقتصادي وهي واردات فدك، فقد كانت تقوم بسد جميع ما تحتاجه العترة الطاهرة من النفقات الاقتصادية، وتوفر لها أسباب المعيشة برخاء، إلا أنها أمّمت وأضيفت وارداتها إلى بيت المال؛ لئلا تقوى شوكة على النالج على مناهضة الحكم القائم.

وهنا بحوث بالغة الأهمية أنفقنا على تحقيقها وقتاً غير قليل ، وقد حذفت وأعرضنا عن ذكرها ، فإنه لم تكن عندنا \_ يعلم الله \_ أية رغبة في الخوض في هذه البحوث المؤلمة إلا أن دراسة حياة الإمام الحسين الملل دراسة منهجية سليمة وشاملة

تتوقف على دراسة هذه الأحداث التي لعبت دورها الخطير في مسرح السياسة الإسلاميّة ، فقد أخذت تجري كلها في فصل واحد مترابط ، وأعقبت أشد المحن والخطوب.

# مآسى الزهراء عليكك

وطافت موجات قاسية من الهموم والأحزان ببضعة النبيّ عَلَيْ ووديعته ، فقد احتل الأسى قلبها الرقيق المعذب ، وغشيتها سحب قاتمة من الكدر واللوعة على فقد أبيها الذي كان أعز عندها من الحياة ، فكانت تزور جدثه الطاهر فتطوف حوله وهي حيرى ذاهلة اللب ، منهذة الكيان ، فتلقي بنفسها عليه ، وتأخذ حفنة من ترابه الطاهر فتضعه على عينيها ووجهها وتطيل من شمه وتقبيله ، فتجد في نفسها راحة ، وهي تبكى أمر البكاء وأشجاه ، وتقول بصوت حزين النبرات :

ماذا على من شم تُرْبَة أَحْمَدٍ صُبَّتْ عَلَى مَصائِبٌ لَوْ أَنَّها صُبَّتْ عَلَى مَصائِبٌ لَوْ أَنَّها قُلْ لِلْمُغَيَّبِ تَحْتَ أَطْباقِ الثَّرىٰ قُلْ لِلْمُغَيَّبِ تَحْتَ أَطْباقِ الثَّرىٰ قَدْ كُنْتُ ذَاتَ حِمى بِظِلِّ مُحَمَّدٍ فَالْيَوْمُ أَخْضَعُ لِللَّالِيلِ وَأَتَّقِي فَالْيَوْمُ أَخْصَعُ لِللَّالِيلِ وَأَتَّقِي فَالْيَوْمُ أَخْصَعُ لِللَّالِيلِ وَأَتَّقِي فَالْيَوْمُ أَخْصَعُ لِللَّالِيلِ وَأَتَّقِي فَالْكُونُ بَعْدَكُ مُؤْنِسِي فَلَا أَلْحُونُ بَعْدَكُ مُؤْنِسِي فَلَا أَبْعَلَلُ الحُزْنُ بَعْدَكُ مُؤْنِسِي

أَنْ لَا يَشُمُّ مَدَى الزَّمانِ غَوالِيا صُبَّتْ عَلَى الأَيّامِ صِرْنَ لَيالِيا إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَرْخَتِي وَنِدائِيا لاَ أُخْشَ مِنْ ضَيْمٍ وَكانَ جَمالِيا ضَيْمِي وَأَدْفَعُ ظَالِمِي بِرِدائِيا ضَيْمِي وَأَدْفَعُ ظَالِمِي بِرِدائِيا شَجَناً عَلَىٰ غُصْنِ بَكَيْتُ صَباحِيا وَلاَّجْعَلَنَّ الدَّمْعَ فِيكَ وِشاحِيا(١)

وتصوّر هذه الأبيات أروع تصوير وأصدقه لِلَوعة الزهراء وشجونها، فقد مثّلت أحزانها المرهقة على فراق أبيها الذي أخلصت له في الحب كما أخلص لها أبوها،

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ١: ٢٤٢. روضة الواعظين: ٧٥.

ولو صبت مصائبها الموجعة على الأيام لخلعت زينتها. كما صورت هذه الأبيات الحزينة مدى منعتها وعزتها أيام أبيها فقد كانت من أعز نساء المسلمين شأناً وأعلاهن مكانة ؛ ولكنها بعدما فقدت أباها تنكر لها القوم ، وأجمعوا على الغض من شأنها ، حتى صارت تخضع للذليل ، وتتقي ممن ظلمها بردائها ؛ إذ لم يكن هناك من يحميها ، ولم تكن تأوي إلى ركن شديد.

وقد خلدت إلى البكاء والحزن حتى عدت من البكائين الخمسة (١) الذين مثّلوا الحزن والأسى في هذه الحياة ، وقد بلغ من عظيم وجدها على أبيها إنّ أنس بن مالك استأذن عليها ليعزيها بمصابها الأليم ، وكان ممّن وسد رسول الله عَيَّالِيُّ في مثواه الأخير ، فقالت له : يا أنس ، كَيْفَ سَخَتْ نُفُوسُكُمْ أَنْ تُحْثُوا التُّرابَ عَلَىٰ رَسولِ اللهِ عَيْلِيُلُهُ (٢).

وقطع أنس كلامه ، وطاش لبه ، وخرج وهو يذرف الدموع قد غرق في عالم من الأسى والشجون.

وألحّت بضعة رسول الله عَلَيْ ابن عمها أميرالمؤمنين الله أن يريها القميص الذي غسل فيه أباها رسول الله عَلَيْ فجاء به إليها ، فأخذته بلهفة وهي توسعه تقبيلاً وشماً ؛ لأنها تجد فيه رائحة أبيها الذي غاب في مثواه ، ووضعته على عينيها ، وقلبها الزاكي يتقطع من ألم الحزن والأسى حتى غشى عليها .

وخلدت وديعة النبيّ عَيَّالَةُ إلى البكاء في وضح النهار وفي غلس الليل ، وظل شبح أبيها يتابعها في كل فترة من حياتها القصيرة الأمد ، وقد ثقل على القوم \_ فيما يقول

<sup>(</sup>١) عن أبي عبدالله المَيْلِا: والْبَكَاءُونَ خَمْسَةً: آدَمُ ، وَيَعْقُوبُ ، وَيُوسُفُ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ مَيْلِيلًا ، وَعَلِي بِنُ الْحُسَيْنِ ، والخصال: ٢٧٢ و ٢٧٣. بحار الأنوار: ٤٣: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة: ١: ٥٢٢، الحديث ١٦٣٠. المواهب اللدنية: ٤: ٥٦٣. سير أعلام النبلاء: ٢: ١٢٠٠.

المؤرخون ـ بكاؤها فشكوها إلى الإمام أميرالمؤمنين المنظ وطلبوا منه أن تجعل لبكائها وقتاً خاصاً ؛ لأنهم لا يهجعون ولا يستريحون ، فكلمها أميرالمؤمنين المنظ فأجابته إلى ذلك ، فكانت في نهارها تخرج خارج المدينة وتصحب معها ولديها الحسن والحسين المنظ فتجلس تحت شجرة من الأراك فتستظل تحتها وتبكي أباها طيلة النهار ، فإذا أوشكت الشمس أن تغرب تقدمها الحسنان مع أبيهما المنظ ورجعوا قافلين إلى الدار التي خيم عليها الحزن والأسى ، وعمد القوم إلى تلك الشجرة فقطعوها فكانت تبكي في حر الشمس ، فقام أميرالمؤمنين المنظ فبني لها بيتاً أسماه : (بيت الأحزان) ظل رمزاً لأساها على ممّر العصور .

ونسب إلى قائم آل محمد عَلَيْكُ أنّه قال فيه:

أُمْ تَرانِي اتَّخَذْتُ لَا وَعُلَاها بَعْدَ بَيتِ الأَحْزانِ بَيتَ سُرُورِ

وكانت حبيبة رسول الله عَيَالِيَّةُ تمكث نهارها في ذلك البيت الحزين تناجي أباها وتبكيه أمر البكاء وأقساه ، وإذا جاء الليل أقبل الإمام علي الله فأرجعها إلى الدار مع ولديها الحسن والحسين المله الله المام على الدار مع المدين المله المحسن المله المل

وأثر الحزن المرهق ببضعة النبي عَلَيْنَ وريحانته حتى فتكت بها الأمراض فلازمت فراشها ، ولم تتمكن من النهوض والقيام ، فبادرت السيدات من نساء المسلمين إلى عيادتها فقلن لها : كيف أصبحتٍ من علتك يا بنت رسول الله ؟

فرمقتهن بطرفها ، وأجابتهن بصوت خافت مشفوع بالحزن والحسرات قائلة : أَجِدُنِي وَاللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسولَهُ بِحَسَراتِكُنَّ ، فَما حُفِظَ أَجِدُنِي وَاللهِ كَارِهَةً لِدُنْياكُنَّ ، مَسْرُورَةً لِفِرَاقِكُنَّ ، أَلْقَى اللهَ وَرَسولَهُ بِحَسَراتِكُنَّ ، فَما حُفِظَ لِيَ الْحَقَّ ، وَلا تُعِيثُ مِنِي الذِّمَةُ ، وَلا قُبِلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَلا عُرِفَتْ الْحُرْمَةُ (١).

وخيّم على النسوة صمت رهيب ، وانعكس على وجوههنّ حزن شديد ، وغامت

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي : ١: ٤٤٦.

حَبِكُومَةُ الشِّيغَيْنِ .....٩٧ ....

عيونهن بالدموع ، وانطلقن إلى بيوتهن بخطئ ثقيلة ، فعرضن على أزواجهن كلمات زهراء الرسول ، فكانت وقعها عليهم أشد من ضرب السيوف ، فقد عرفوا مدى تقصيرهم تجاه وديعة نبيهم ، فجاء وا معتذرين ونادمين على ما فرطوا من عدم نصرة بنت نبيهم عَلَيْ ، ويرجون إقالتهم ؛ ولكنّها الم تقبل عذرهم .

وهرعت بعض أُمهات المؤمنين إلى عيادتها، فقلن لها: يا بنت رسول الله، صيري لنا في حضور غسلك حظاً.

فلم تجبهن إلى ذلك ، وقالت : أَتُرِدْنَ أَنْ تَقُلْنَ فِيَّ كَمَا قُلْتُنَّ فِي أُمِّي؛ لَا حَاجَةَ لِي في حُضُورِكُنَّ (١).

# إلى جنة المأوى

وتوالت الأمراض على وديعة النبيّ عَلَيْ وفتك الحزن بجسمها النحيل المعذب حتى انهارت قواها، وأصبحت لا تقوى على النهوض من فراشها، وأخذت تذوي كما تذوي الأزهار عند الظمأ، فقد مشى إليها الموت سريعاً وهي في شبابها الغض، وقد حان موعد اللقاء القريب بينها وبين أبيها الذي غاب عنها، وغابت معه عواطفه الفياضة، ولما بدت لها طلائع الرحيل عن هذه الحياة طلبت حضور ابن عمها الإمام أميرالمؤمنين المينية، فعهدت إليه بوصيتها، وقد جاء فيها أن يواري جثمانها المقدس في غلس الليل البهيم، وألا يشيعها أحد من الذين هضموها؛ لأنهم أعداؤها وأعداء أبيها ـ على حد تعبيرها ـ كما عهدت إليه أن يتزوج من بعدها ببنت أختها (أمّامة)؛ لأنها تقوم برعاية ولديها الحسن والحسين الينية اللذين هما أعز عندها من الحياة، وعهدت إليه أن يعفّي موضع قبرها؛ ليكون رمزاً لغضبها غير قابل للتأويل على مرّ الأجيال الصاعدة، وضمن لها الإمام علي المينة جميع ما عهدت إليه، وانصرف عنها

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي : ١: ٤٤٦.



وهو غارق في الأسى والشجون(١).

وأسرَت بضعة الرسول عَيَّا إلى أسماء بنت عميس فقالت لها: إنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ ما يُصْنَعُ بِالنِّساءِ بَعْدَ مَوْتِهِنَّ ، فقد كانت العادة أن يدرج على المرأة ثوب فيصفها لمن رأى وقد كرهت ذلك ، فأحبت أن يصنع لها سرير لا يبدو فيه جسدها ، فعملت لها أسماء سريراً يستر من فيه قد شاهدته حينما كانت في الحبشة ، فلما نظرت إليه سرت به وابتسمت ، وهي أول ابتسامة شوهدت لها منذ أن لحق أبوها بالرفيق الأعلى (٢).

وفي آخر يوم من حياتها أصبحت وقد ظهر بعض التحسن على صحتها ، وكانت بادية الفرح والسرور فقد علمت أنّها في يومها تلحق بأبيها ، وعمدت إلى ولديها فغسلت لهما ، وصنعت لهما من الطعام ما يكفيهما يومهما ، وأمرت ولديها بالخروج لزيارة قبر جدهما ، وهي تلقي عليهما نظرة الوداع وقلبها يذوب من اللوعة والوجد ، وخرج الحسنان عليها وقد هاما في تيار من الهواجس ، وأحسًا ببوادر مخيفة أغرقتهما بالهموم والأحزان .

والتفتت وديعة النبيّ إلى سلمى امرأة أبي رافع (٣)، وكانت تتولى تمريضها وخدمتها، فقالت فاطمة اللها: هَيِّئِي لِي ماء، فصببت لها فاغتسلت أحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت: «إ تُتِينِي بِثِيابِي الْجُدُدِ، فلبستها.

وهي مولاة صفية بنت عبدالمطلب، وهي امرأة أبي رافع. كانت قابلة بني فاطمة بنت رسول الله عَلَيْظُهُ ، وهي التي غسّلت فاطمة عليه علي ومع أسماء بنت عميس \_أسد الغابة: ٦: ١٤٧، الحديث ٢٠٠٠. الإصابة ٨: ١١٢، الحديث ٥٧٠.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٦٢ و ٣٦٣. روضة الواعظين: ١٥٠ و ١٥١.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ١: ٤٧٤. المستدرك على الصحيحين: ٣: ١٦٢. تاريخ اليعقوبي: ١: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) سلمي خادمة النبيّ عَلَيْظِهُ:

حَ كُومَةُ الشِّيغَيْنِ ...... في كُومَةُ الشِّيغَيْنِ ..... ١٩٩

ثم أتت البيت الذي كانت فيه ، فقالت المنافظ : إفْرشِي لِي في وَسَطِهِ .

وذعرت سلمى وارتعش قلبها ، فقد عرفت أنّ الموت قد حل بوديعة النبيّ عَيَّاتُهُمُ ، وصنعت لها سلمى ما أرادت فاضطجعت على فراشها ، واستقبلت القبلة والتفتت إلى سلمى قائلة بصوت خافت : إنّي مَقْبُوضَةُ الآنَ ، فَلَا أُكْشَفَنَ ، فَإِنّي قَدِ اغْتَسَلْتُ (١) ، وأخذت تتلو آيات من الذكر الحكيم حتى فارقت الحياة . وسمت تلك الروح العظيمة إلى بارئها لتلتقي بأبيها الذي كرهت الحياة بعده .

لقد ارتفعت تلك الروح إلى جنان الله ورضوانه ، فما أظلت سماء الدنيا في جميع مراحل هذه الحياة مثلها قداسة وفضلاً وشرفاً وعظمة ، وقد انقطع بموتها آخر من كان في دنيا الوجود من نسل رسول الله عَيْرَاللهُ.

وقفل الحسنان على الدار فلم يجدا فيها أمهما فبادرا يسألان أسماء عن أمهما ففاجأتهما وهي غارقة في العويل والبكاء قائلة: ياسيّدَي، إن أمّكما قد ماتت فأخبرا بذلك أباكما.

فكان ذلك كالصاعقة عليهما فهرعا مسرعين إلى جثمانها ، فوقع عليها الحسن المله ، وهو يقول: يا أمّاه ، كلّميني قَبْلَ أَنْ تُفارِقَ رُوحِي بَدَنِي .

وَأَلْقى الحسين اللَّهِ نفسه عليها وهو يعج بالبكاء، قائلًا: يَا أُمَّاهُ، أَنَا ابْنُكِ الْحُسَيْنُ كَلِّمِينِي قَبْلَ أَنْ يَنْصَدِعَ قَلْبِي.

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلاً، وتعزيهما وتطلب منهما أن يسرعا إلى أبيهما فيخبراه، فانطلقا إلى مسجد جدهما رسول الله عَلَيْلُهُ وهما غارقان في البكاء، فلما قربا من المسجد رفعا صوتهما بالبكاء، فاستقبلهما المسلمون، وقد ظنوا أنهما تذكرا جدهما فقالوا: ما يبكيكما يا بْنّي رسول الله لا أبكى الله أعينكما ؟ لعلكما نظرتما

<sup>(</sup>۱) الأمالي / الطوسي: ٤٠٠ و ٤٠١، الحديث ٨٩٣. كشف الغمّة: ١: ٤٧٣. بحار الأنـوار: ١ ١٧٢. ٢٣.

موقف جدكما عَيْنِالله فبكيتما شوقاً إليه؟

فأجابا: لا ، أَوَلَيْسَ قَدْ ماتَتْ أُمُّنا فاطِمَةً ؟!

واضطرب الإمام أميرالمؤمنين الله وهز النبأ المؤلم كيانه ، وطفق يقول : بِمَنْ الْعَزاءُ يا بِنْتَ مُحَمَّدٍ ؟ كُنْتُ بِكِ أَتَعَزَّى فَفِيمَ الْعَزاءُ مِنْ بَعْدِكِ ؟

وخف مسرعاً إلى الدار وهو يذرف الدموع، ولما ألقى نظرة على جثمان حبيبة رسول الله عَيْنِ أُخذ ينشد:

لِكُلُّ اجْتِماعٍ مِنْ خَلِيلَينِ فُرْقَةً وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الفِراقِ قَلِيلُ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الفِراقِ قَلِيلُ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الفِراقِ قَلِيلُ وَكُلُّ الَّذِي وَالْمِا بَعْدَ أَحْمَدٍ دَلِيلٌ عَلَى أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ (١)

وهرع الناس من كل صوب نحو بيت الإمام الطلام ، وهم يذرفون الدموع على وديعة نبيهم ، فقد انطوت بموتها آخر صفحة من صفحات النبوة ، وتذكروا بموتها عطف الرسول المراخ والعويل .

وعهد الإمام أميرالمؤمنين النبخ إلى أبي ذرّ (٢) أن يعرّف الناس أنّ مواراة بضعة النبيّ عَلَيْظُ تؤخّر هذه العشية ، وتفرقت الجماهير ، وأقبلت عائشة وهي تريد الدخول إلى بيت الإمام على المنبخ لتلقي نظرة الوداع على جثمان بضعة الرسول فحجبتها أسماء وقالت لها: لقد عهدت إليّ ألّا يدخل عليها أحد (٣).

ولما مضى من الليل شطره قام الإمام على الله فعسل الجسد الطاهر ، ومعه أسماء والحسنان الله الله الماء أخذت اللوعة بمجامع قلوبهم ، وبعد أن أدرجها في أكفانها

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ١: ٤٧٢. بحار الأنوار: ٤٣: ١٨٦ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٣: ١٩٢، الحديث ٢٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة: ١: ٧٥٥.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٦٤. وفيه: « أنَّ الذي غسَّلها الإمام على النَّلْخِ وأسماء فقط ١٠.

دعا أطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان أُمّهم ليلقوا عليها النظرة الأخيرة ، وقد مادت الأرض من كثرة صراخهم وعويلهم ، وبعد انتهاء الوداع عقد الإمام أميرالمؤمنين للنِلِلهِ الرداء عليها .

ولما حلّ الهزيع الأخير من الليل قام فصلى عليها ، وعهد إلى بني هاشم وخلّص أصحابه أن يحملوا الجثمان المقدس إلى مثواه الأخير ، ولم يخبر أي أحد بذلك سوى تلك الصفوة من أصحابه وأهل بيته ، وأودعها في قبرها وأهال عليها التراب ، ووقف على حافة القبر ، وهو يروي ثراه بدموع عينيه ، واندفع يؤبنها بهذه الكلمات التى تمثل لوعته وحزنه على هذا الرزء القاصم ، قائلاً:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يا رَسولَ اللهِ عَنِّي وَعَنِ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فِي جِوارِكَ ، السَّرِيعَةِ اللَّحاقِ بِكَ قَلَّ يا رَسولَ اللهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي ، وَرَقَّ عَنْها تَجَلَّدِي ، إِلَّا أَنَّ لِي فِي التَّأَسِّي بِعَظِيمِ فُرْقَتِكَ ، وَفادحٍ مُصِيبَتِكَ مَوضِعَ تَعَزَّ ، فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ ، وَفاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ . إِنَّا لِيهِ وِإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ، لَقَدِ اسْتُرْجِعَتْ الْوَدِيعَةُ ، وَأَخِدَتِ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ . إِنَّا لِيهِ وإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ، لَقَدِ اسْتُرْجِعَتْ الْوَدِيعَةُ ، وَأَخِدَتِ الرَّهِ عَنْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَا عَمُونَ ، لَقَدِ اسْتُرْجِعَتْ الْوَدِيعَةُ ، وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ إِلَىٰ أَنْ يَخْتارَ اللهُ لِي دارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِها الرَّهِينَةُ ، أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ ، وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ إِلَىٰ أَنْ يَخْتارَ اللهُ لِي دارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِها الرَّهِينَةُ ، أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ ، وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ إِلَىٰ أَنْ يَخْتارَ اللهُ لِي دارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِها مُقِيمً ، وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظافُرِ أُمَّتِكَ عَلَىٰ هَضْمِها ، فَأَحْفِها السُّوَالَ ، وَاسْتَخْبِرُها الْحَالَ . هَنْهَا وَلَمْ يَطُلُ الْعَهْدُ ، وَلَمْ يَخُلُ مِنْكَ الذَّكُومُ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُما سَلَامَ مُودًع اللهَ لَا قَلْ وَلَا سَيْمٍ ، فَإِنْ انْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ ، وَإِنْ أَقُمْ فَلَا عَنْ سُوءٍ ظَنَّ بِمَا وَعَدَ الللهُ الصَابِرِينَ (١٠).

وطفحت هذه الكلمات بالألم الممض ، والحزن العميق ، فقد أعلن فيها شكواه للرسول على ما ألم بابنته من الخطوب والنكبات ، ويطلب منه أن يلح في السؤال منها ؛ لتخبره بما جرى عليها من الظلم والضيم في تلك الفترة القصيرة الأمد

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ١: ٤٧٥ و ٤٧٦. نهج البلاغة / محمّد عبده: ٢: ١٨٢.

التي عاشتها.

كما أعلن - سلام الله عليه - عن شجاه المرهق على بضعة النبي عَلِيْقَ ، فهو في حزن دائم لا تنطفئ فيه نار اللوعة حتى يلتحق إلى جوار الله . وينصرف الإمام النبي عن قبر الصديقة المنطفئ ؛ لكن لا عن سأم ولا عن كراهية وإنما استجابة لتعاليم الإسلام الآمرة بالخلود إلى الصبر.

وعاد الإمام أميرالمؤمنين الله إلى بيته كثيباً حزيناً ، ينظر إلى أطفاله وهم يبكون على أمهم أمر البكاء وأشجاه فتهيج أحزانه ، وقد آثر الله العزلة عن الناس ، وعدم الاشتراك بأي أمر من أمورهم ، فقد أعرض عن القوم وأعرضوا عنه لا يشاركونه بأي أمر من أمورهم ، اللهم إلا إذا حلّت في ناديهم مشكلة لا يهتدون إلى حلها فزعوا إليه لينتهلوا من نمير علمه .

وقد قطع الإمام الحسين الطّيِّد دور الطفولة في هذه المرحلة المحزنة وقلبه قد أُترع بالأحزان والآلام، فقد فَقَدَ في تلك الفترة الحزينة جده الذي كان يفيض عليه العطف والحنان، وفَقَدَ أُمه الرؤوم التي عاشت في هذه الدنيا وعمرها كعمر الزهور، وفاجأها الموت وهي في شبابها الغض الأهاب.

ومن الطبيعي أنّه ليس أكثر حزناً ولا أقوى صدمة على الطفل من فَقْدِ أُمه العطوف فإنّه يفقد معها جميع آمال حياته .

لقد رأى الإمام الحسين المنافر وهو في سنه المبكر ما عانته أمه من عظيم الرزايا والخطوب، فكان لها أعمق الأثر وأقساه في نفسه، وقد أعطته هذه الأحداث دراسة عن ميول الناس واتجاهاتهم، وأنهم لا يندفعون نحو الحق، وإنّما ينسابون وراء أطماعهم وشهواتهم.

حَ كُومَةُ الشِّيغِيَّنِ ....... فيكُومَةُ الشِّيغِيِّنِ

## حكومة أبي بكر

كان جهاز الحكم الإداري في عهد أبي بكر خاضعاً لإرادة عمر بن الخطاب فهو المخطط لسياسة الدولة ، والواضع لبرامجها الداخلية والخارجية ، قد وثق به أبو بكر ، وأسند إليه جميع مهام حكومته ، فلم يعقد أي عقد أو يقطع أي عهد إلا عن رأيه ومشورته ، كما لم يوظف أي عامل إلا بعد عرضه عليه .

# ولاة أبي بكر

أما تعيين الولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة ، أو إسناد أي منصب حساس من مناصب الجيش ، فإنّه لا يمنح لأحد إلّا بعد إحراز الثقة به والإخلاص منه للحكم القائم ، والتجاوب مع مخططاته السياسية ، فمن كانت له أدنى ميول معاكسة لرغبات الدولة ؛ فإنّه لا يرشح لأي عمل من أعمالها .

ويقول المؤرخون: إنّ أبا بكر عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش الذي بعثه لفتح الشام، ولم يكن هناك أي موجب لعزله إلّا لأنّ عمر نبّهه على ميوله لعلي وبيّن له مواقفه يوم السقيفة التي كانت مناهضة لأبى بكر (١).

ولم يعهد أبو بكر بأي منصب لأحد من الهاشميين، وقد كشف عمر الغطاء عن سبب حرمانهم في حواره مع ابن عباس من أنّه يخشى إذا مات وأحد الهاشميين والياً على قطر من الأقطار الإسلاميّة أن يحدث في شأن الخلافة ما لا يحب (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ٣: ٢١٩ ـ ٢٢٢. تاريخ مدينة دمشق: ١٦: ٧٨ ـ ٨١. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ٢١ و ٢٢، و: ٦: ٣١ و ٣٢.

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب: ۲: ۳۲۱ و ۳۲۲.

كما حرم الأنصار من وظائف الدولة ؛ وذلك لميولهم الشديدة إلى على الله على الله على الله على الله على الأمرية ، وهم :

## ١ ـ أبو سفيان

استعمله عاملاً له على ما بين آخر حدّ للحجاز وآخر حدّ من نجران(١).

# ٢ ـ يزيد بن أبي سفيان

استعمل يزيد بن أبي سفيان والياً على الشام . ويقول المؤرخون : إنّه خرج مودعاً له إلى خارج يثرب (٢) .

## ٣ عتّاب بن أسيد

أقرّ أبو بكر عتّاب بن أسيد بن أبي العاص والياً على مكة (٣).

# ٤ ـ عثمان بن أبى العاص

أقرّه والياً على الطائف(٤).

ومنذ ذلك اليوم علا نجم الأمويين، واستردوا كيانهم بعد أن فقدوه في ظلّ الإسلام. وأبدى المراقبون لسياسة أبي بكر دهشتهم من حرمان بني هاشم

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان: ١١٢.

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۱۲، الحدیث ۲۲. المستدرك علی الصحیحین: ۳: ۷۹ و ۸۰. المعجم الکبیر: ۲۲: ۲۲۱ و ۲۳۲، الرقم ۲۰۳ و ۲۰۷. السنن الکبری / البیهقی: ۹: ۸۵ و ۸۹، ۸۹ و ۹۰. الکامل فی التاریخ: ۲: ۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ٧: ٨٢. أسد الغابة: ٣: ٤٥٢. الإصابة: ٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٤) تسهذيب التسهذيب: ٧: ١١٧ـ ١١٨. أسد الغابة: ٣: ٤٧٥ و ٤٧٦، الحديث ٣٥٧٥. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٢٥١. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٨٩.

من التعيين في وظائف الدولة ومنحها للعنصر الأموي الذي ناهض النبي عَلَيْظُهُ وناجزه في جميع المواقف.

يقول عبدالله العلائلي: «فلم يفُز بنو تيم بفوز أبي بكر ، بل فاز الأمويون وحدهم ؛ لذلك صبغوا الدولة بصبغتهم ، واثروا في سياستها ، وهم بعيدون عن الحكم كما يحدثنا المقريزي في رسالته (النزاع والتخاصم) (١) »(٢).

إنّ القابليات الدبلوماسية والإحاطة بشؤون الإدارة والحكم ، والمعرفة بشؤون الدين كانت متوفرة عند الكثيرين من المهاجرين والأنصار من صحابة النبيّ عَلَيْقُهُ ، فكان الأجدر تعيين هؤلاء في مناصب الدولة ، وإبعاد الأسرة الأموية عنها لوقاية المجتمع الإسلامي من مكائدها وشرورها.

#### سياسته المالية

وقبل أن نعرض إلى السياسة المالية التي نهجها أبو بكر، نود أن نعرض إلى السياسة المالية التي وضع برامجها الإسلام، فقد استهدف فيها إذابة الفقر، ومكافحة الحرمان، وتطوير الحياة الاقتصادية بحيث تتحقق الفرص المتكافئة لعامة المواطنين، بحيث لا يبقى أي ظل للبؤس والحاجة، ويعيش الجميع حياة يسودها الرخاء والرفاه.

وكان أهم ما يعنى به الإسلام إلزام الولاة بالاحتياط في أموال الدولة ، فلم يجزلهم بأيّة حال أن يصطفوا منها لأنفسهم شيئاً ، كما لم يجزلهم أن ينفقوا أي شيء منها لتوطيد حكمهم ودعم سلطانهم. وكان الطابع العام لهذه السياسة المساواة بين المسلمين في العطاء ، فليس لرئيس الدولة أن يميز قوماً على آخرين ، فإن ذلك

<sup>(</sup>١) النزاع والتخاصم: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن على: ١٩١.

يخلق الطبقية ، ويوجد الأزمات الحادة في الاقتصاد العام ، ويعرض المجتمع إلى كثير من الويلات والخطوب.

ويقول المؤرخون: إنّ أبا بكر قد ساوى في العطاء بين المسلمين ولم يشذ عمّا سنّه الرسول عَيَّا في هذا المجال ، إلّا أنّ بعض البوادر التي ذكرت تجافي ذلك ، فقد وهب لأبي سفيان ماكان في يده من أموال الصدقة كسباً لعواطفه التي تشترى وتباع بالأموال ، كما قام بتوزيع شطر من الأموال على المهاجرين والأنصار ، فبعث إلى امرأة من بني عدي بن النجار بقسم من المال مع زيد بن ثابت فأنكرت ذلك وقالت : ما هذا ؟

قال: قِسَمٌ قسمه أبو بكر للنساء.

فقالت: أتراشونني عن ديني ؟ والله لا أقبل منه شيئاً.

وردت ألمال عليه<sup>(١)</sup>.

هذه بعض المؤاخذات التي ذكرها بعض النقاد لسياسته المالية.

#### عهده لعمر

ولم يطل سلطان أبي بكر فقد ألمّت به الأمراض بعد مضي ما يزيد على سنتين من حكمه وقد صمم على تقليد زميله عمر بن الخطاب شؤون الخلافة ، إلا أن ذلك لاقى معارضة الكثيرين من الصحابة ، فقد انبرى إليه طلحة قائلاً: ماذا أنت قائل لربك غداً وقد ولّيت علينا فظاً غليظاً ؟! تفرق منه النفوس ، وتنفض عنه القلوب(٢).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ٣: ١٨٢. تاريخ مدينة دمشق: ٣٠: ٢٧٥ و ٢٧٦. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٩٧. بحار الأنوار: ٢٣: ١٦٣. المعيار والموازنة: ٤٧. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٦٤، و: ١١: ١٣.

وسكت أبو بكر، فاندفع طلحة يوالي إنكاره عليه قائلاً: «يا خليفة رسول الله، إنّاكنًا لانحتمل شراسته، وأنت حي تأخذ على يديه، فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة ؟!»(١).

وبادر أكثر المهاجرين والأنصار إلى أبي بكر يعلنون كراهيتهم لخلافة عمر فقد قالوا له: نراك استخلفت علينا عمر، وقد عرفته وعلمت بوائقه فينا وأنت بين أظهرنا، فكيف إذا وليت عنّا، وأنت لاق الله عزّ وجلّ فسائلك، فما أنت قائل؟

فأجابهم أبو بكر: لئن سألني الله لأقولن: استخلفت عليهم خيرهم في نفسي (٢). وكان الأجدر به في فيما يقول المحققون أن يستجيب لعواطف الأكثرية الساحقة من المسلمين، فلا يولي عليهم أحداً إلا بعد أخذ رضاهم واتفاق الكلمة عليه، أو يستشير أهل الحل والعقد عملاً بقاعدة الشورى إلا أنّه استجاب لعواطفه الخاصة المترعة بالحبّ لعمر.

وقد طلب من معيقيب الدوسي أن يخبره عن رأي المسلمين في ذلك فقال له: ما يقول الناس في استخلافي عمر؟

قال: كرهه قوم ورضيه آخرون.

قال له: الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه ؟

قال: بل الذين كرهوه<sup>(٣)</sup>.

ومع علمه بأن أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر فكيف فرضه عليهم ، ولم يمنحهم الحرية في انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة: ١: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الأداب الشرعيّة والمنح المرعية: ١: ٤٩. الإصابة: ٦: ١٣٠، الحديث ٨١٥٩.

وعلى أيّة حال فقد لازم عمر أبا بكر في مرضه لا يفارقه خوفاً من التأثير عليه ، وكان يعزز مقالته ورأيه في انتخابه له قائلاً: أيها الناس ، اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله عَيَالِيُهُ (١).

وطلب أبو بكر من عثمان بن عفان أن يكتب للناس عهده في عمر ، وكتب عثمان ما أملاه عليه ، وهذا نصه :

«هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده في الدنيا نازحاً عنها، وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها، إنّي استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن تروه عدل فيكم فذلك ظنّي به ورجائي فيه، وإن بدّل وغيّر فالخير أردت ولا أعلم الغيب ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (٢) «٣).

ووقّع أبو بكر الكتاب فتناوله عمر ، وانطلق به يهرول إلى الجامع ليقرأه على الناس ، فانبرى إليه رجل وقد أنكر عليه ما هو فيه ، قائلاً: ما في الكتاب يا أبا حفص ؟

فنفى عمر علمه بما فيه إلا أنّه أكد التزامه بما جاء فيه ، قائلاً: لا أدري ، ولكنّي أول من سمع وأطاع .

فرمقه الرجل ، وقد علم واقعه ، قائلاً: « ولكنّي والله أدري ما فيه ، أمّرته عام أول ، وأمّرك العام »(٤).

وانبرى عمر إلى الجامع فقرأه على الناس، وبذلك تم له الأمر بسهولة من دون منازع، إلا أنّ ذلك قد ترك أعمق الأسى في نفس الإمام أميرالمؤمنين المناج ، فراح بعد

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٣٥٣. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة: ١: ١٩. الطبقات الكبرى: ٣: ٢٠٠. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة: ١: ٢٠.

خِكُوْمَةُ الشِّيْخِيَّنِ ...... فِيكُوْمَةُ الشِّيْخِيَّنِ

سنين يدلي بما انطوت عليه نفسه من الشجون. يقول الثِّلْ في خطبته الشقشقية:

« فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى ، وَفِي الْحَلْقِ شَجاً ، أَرَى تُراثِي نَهْباً ، حَتَّىٰ مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ ، فَأَدْلَىٰ بِها إِلَىٰ فَلَانٍ \_ يعني عمر \_ بَعْدَهُ » .

ثم تمثل بقول الأعشى:

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَىٰ كَوْرِهَا وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جابِرِ (١)

فَيا عَجَباً! بَيْنا هُوَ يَسْتَقِيلُها في حَياتِهِ؛ إِذْ عَقَدَها لِآخَرَ بَعْدَ وَفاتِهِ ، لِشَدَّ ما تَشَطَّرا ضَرْعَيْها » (٢).

وكشفت هذه الكلمات عن مدى أحزانه وآلامه على ضياع حقّه الذي تناهبته الرجال، فقد وضعوه في (تيم) مرة وفي (عدي) تارة أخرى، وتناسوا جهاده المشرق في نصرة الإسلام، وما له من المكانة القريبة من رسول الله عَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَيْمَا عَلَيْمَا عَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَيْمَا عَلَيْمَا عَيْمَا عَلَيْمِ عَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَيْمَا عَلَيْمَا عَلْمَا ع

وعلى أية حال فقد تناهبت الأمراض جسم أبي بكر، ودفعته إلى النهاية المحتومة التي ينتهي إليها كل إنسان، وقد راح يبدي ندمه وأساه على ما فرط تجاه حبيبة رسول الله على الله عنه وأثلاً: « وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء، ولو كانوا قد أغلقوه على الحرب»، كما أنّه ود لو سأل رسول الله عن ميراث العمة وبنت الأخ (٣).

وثقل حاله فدخلت عليه بنته عائشة تعوده، فلمّا رأته يعالج سكرات الموت أخذت تتمثل بقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى : ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ١: ٣٢، الخطبة ٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٢٥٤. تاريخ مدينة دمشق: ٣٠: ٤٢٠ ـ ٤٢٢. مجمع الزوائد: ٥: ٢٠٣.

لَعَمرُكَ مَا يُغْنِي الثَّراءُ عَنِ الفَتَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْماً وَضَاقَ بِهَا الصَّدرُ فغضب أبو بكر وقال لها: « ولكن قولي : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ (١) »(٢).

ولم يلبث قليلاً حتى وافاه الأجل المحتوم، فانبرى صاحبه عمر إلى القيام بشؤون جنازته، فغسلته أسماء بنت عميس بوصية منه، وصلّى عليه عمر وواراه في بيت النبي عَلَيْلُهُ، وألصق لحده بلحده (٣).

ويذهب النقاد من الشيعة إلى أن هذا البيت إن كان من تركة النبيّ عَيْنِ فَإِنّه لم يؤثر عنه أنّه وهبه لعائشة فلابد أن يكون خاضعاً لقواعد الميراث حسبما تراه العترة الطاهرة في تركة النبي عَيْن ، وعلى هذا الرأي فلا يحل دفنه فيه إلّا بعد الإذن منها ؛ ولا موضوعية لإذن عائشة لأنّها إنّما ترث من البناء لا من الأرض حسبما ذكره الفقهاء في ميراث الزوجة . وإن كان البيت خاضعاً لعملية التأميم حسبما يرويه أبو بكر عن النبي عَيْن من أنّ الأنبياء لا يورثون أي شيء من متع الدنيا وإنّما يورثون الكتاب والحكمة ، وما تركوه فهو صدقة لعموم المسلمين ، فلابد إذاً من إرضاء جماعة المسلمين في دفنه فيه ، ولم يتحقق كل ذلك بصورة مؤكدة (٤).

وعلى أيّة حال فقد انتهت خلافة أبي بكر القصيرة الأمد، وقد حفلت بأحداث رهيبة، وكان من أخطرها \_ فيما يقول المحققون \_ معاملة العترة الطاهرة كأشخاص عاديين قد جرد عنها إطار التقديس والتعظيم الذي أضفاه النبيّ عَلَيْقَ عليها،

<sup>(</sup>١) سورة ق ٥٠: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٣: ١٩٦. الكامل في التاريخ: ٢: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٣: ٣٠٣ و ٢٠٤، ٢٠٧. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٢٤٦ و ٢٤٧. تاريخ الإسلام ـ عهد الخلفاء الراشدين: ١١٩ و ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) الشافي في الإمامة: ٤: ١٦٩. الغدير: ٧: ٢٤٩.

وقد منيت بكثير من الضيم والجهد ، فقد كانت ترى أنّها أحق بمقام النبيّ عَلَيْق وأولى بمكانته من غيرها ، وقد أدى نزاعها مع أبي بكر إلى شيوع الاختلاف وإذاعة الفتنة والفرقة بين المسلمين ، كما أدى إلى إمعان الحكومات التي تلت حكومة الخلفاء إلى ظلمهم واستعمال البطش والقسوة معهم ، ولعل أقسى ما عانوه من الكوارث هي فاجعة كربلاء التي لم يرع فيها أي حق لرسول الله عَيَالِين في عترته وأبنائه .



## حكومة عمر

ومهد أبو بكر الخلافة من بعده إلى عمر فتولاها بسهولة ويسر من غير أن يلاقي أي جهد أو عناء ، وقد قبض على الحكم بيد من حديد ، فساس البلاد بشدة وعنف بالغينِ حتى تحامى لقاءه أكابر الصحابة ، فإنّ درته ـ كما يقولون ـ كانت أهيب من سيف الحجاج (۱) ، حتى إنّ ابن عباس مع ما له من المكانة المرموقة والصلات الوثيقة به لم يستطع أن يجاهر برأيه في حلّية المتعة إلّا بعد وفاته ، وقد خافة وهابه حتى عياله وأبناؤه ، فلم يستطع أي واحد منهم أن يفرض إرادته عليه ، ونعرض ـ بإيجاز ـ إلى بعض مناهج سياسته :

#### سياسته المالية

واتفقت مصادر التاريخ الإسلامي على أنّ عمر عدل في سياسته عن منهج أبي بكر، فلم يساوي بين المسلمين في العطاء وإنّما ميّز بعضهم على بعض، وكان قد أشار على أبي بكر في أيام خلافته العدول عن سياسته فلم يقبل، وقال: «إنّ الله لم يفضل أحداً على أحد، ولكنّه قال: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ (٢)، ولم يخص قوماً دون قوم، فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان قد أشار به أولاً » (٣).

وفرض عمر لأهل الديوان ففضّل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض ، وكان أبو بكر قد سوّى بين الناس في القِسْم ، فقيل لعمر في ذلك ، فقال : إنّ أبا بكر رأى في

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٨: ١١١.

حَ كُومَةُ الشِّيخِيَّنِ .....٠٠٠ ١٣٠٠

هذا الحال رأياً ولي فيه رأي آخر ، لا أجعل من قاتل رسول الله عَلَيْ كمن قاتل معه .

وقد فرض للمهاجرين والأنصار ممّن شهد بدراً خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف أوفرض لأزواج النبي عَلَيْ اثني عشر ألفاً إلاّ صفية وجويرية فقد فرض لهما ستة آلاف فأبتا أن تقبلا بذلك، وفرض للعباس عمّ رسول الله على اثني عشر ألفاً، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف، وفرض لابنه عبدالله ثلاثة آلاف فأنكر عليه ذلك، وقال: يا أبتِ، لِمَ زدته علي ألفاً؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، وكان له ما لم يكن لأبي، وكان له ما لم يكن لي.

فقال له عمر: إنّ أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله ﷺ من أبيك ، وكان أسامة أحبّ إلى رسول الله عليه الله منك .

وقد فضل عمر العرب على العجم، والصريح على المولى (١).

وقد أدّت هذه السياسة إلى إيجاد الطبقية بين المسلمين، كما استدعت إلى تصنيف الناس بحسب قبائلهم وأصولهم، فنشط النسابون لتدوين الأنساب وتصنيف القبائل بحسب أصولها؛ ممّا أدى إلى حَنَق الموالي على العرب، وكراهيتهم لهم، والتفتيش عن مثالبهم، وظهور النعرات الشعوبية والقومية في حين أنّ الإسلام قد أمات هذه الظاهرة، وجعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب، وألزم السلطة بالمساواة والعدالة بين الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم حتى لا تحدث ثغرة في صفوف المجتمع (٢).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ۳: ۲۹٦ ـ ۲۹۸. السنن الكبرى / البيهقي: ٦: ۳٥٠ و ٣٥٠. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٨: ١١١. مجمع الزوائد: ٦: ٤. كنز العمّال: ٥: ٥٩٠ ـ ٥٩٥ الحديث ١٤٠٥٦.

<sup>(</sup>٢) العصبيّة القبليّة: ١٩٠.



#### الناقدون

وقد أثارت هذه السياسة موجة من السخط والإنكار عند الكثير من المحققين، وفيما يلي بعضهم.

## ١ ـ الدكتور عبدالله سلام

يقول الدكتور عبدالله سلام: «لست أدري كيف اتخذ عمر هذا الإجراء؟ ولماذا اتخذه؟ إنّه إجراء أوجد تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً، إجراء أوجد بذور التنافس والتفاضل بين المسلمين »(١).

### ٢ ـ الدكتور محمّد مصطفى

وممن أنكر هذه السياسة الدكتور محمّد مصطفى هدارة ، يقول: « وفرض العطاء على هذه الصورة قد أثر تأثيراً خطيراً في الحياة الاقتصادية للجماعة الإسلاميّة ؛ إذ خلق شيئاً فشيئاً طبقة أرستقراطية غنية يأتيها رزقها رغداً دون أن تنهض بعمل ما مقابل ما يدخل إليها من أموال. ذلك أنّ فرض العطاء كان يرتكز على ناحيتين القرابة من رسول الله ، والسابقة في الإسلام ؛ ولهذه القرابة ولتلك السابقة درجات ودرجات ، وبهذا لم يرع عمر فرض العطاء ذلك المقابل الذي لابد أن تأخذه الدولة في صورة عمل وجهاد »(٢).

# ٣\_ عبدالله العلائلي

وأنكر ذلك الشيخ عبدالله العلائلي بقوله: «هذا التنظيم المالي أوجد تمايزاً كبيراً ، وأقام المجتمع العربي على قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون

<sup>(</sup>١) الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلاميّة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) اتّجاهات الشعر العربي : ١٠٨.

(الشريعة) فقد أوجد أرستقراطية وشعباً وعامة »(١).

هؤلاء بعض الناقدين للسياسة المالية التي انتهجها عمر ، وهي حسب مقررات الاقتصاد الإسلامي لا تحمل أي طابع من التوازن الاقتصادي ، فقد خلقت الرأسمالية عند عدد من الصحابة ، وتضخمت الأموال الهائلة عندهم ممّا أوجب تغيير الحياة الإسلاميّة ، وسيطرة الرأسماليين على سياسة الدولة وتسخير أجهزتها لمصالحهم ، وقيامهم بدور المعارضة لكل حركة إصلاحية أو سياسية عادلة في البلاد ، وقد اشتدت تلك الزمرة في معارضة حكومة الإمام على الله وزجت بجميع ما تملك من الوسائل الاقتصادية وغيرها لإسقاط حكمه ؛ لأنّ سياسته العادلة كانت تهدف إلى منعهم من الامتيازات ومصادرة ثرواتهم التي ابتزوها بغير حق .

#### حجة عمر

واعتذر عمر عن إلغائه المساواة ، وإيجاده لهذه الطبقية في الإسلام من أنّ لبعض الصحابة فضلاً على بعض باعتبار سبقهم إلى الإسلام ، وقيامهم بعمليات الحروب وحركات الجهاد .

وهذا الاعتذار \_ فيما يبدو \_ لا موضوعية له ، فإنّ النبيّ ﷺ لم يؤثر بشيء من أموال الدولة أي أحد من أصحابه ، من الذين سبقوا للإيمان وتعرضوا لأنواع المحن والعذاب ، أمثال عمار بن ياسر ، وبلال الحبشي ، وأبي ذر ، كما لم يؤثر بأي شيء ابن عمه علياً ، وهو بطل الإسلام ، والمنافح عنه في جميع المواقف والمشاهد ، وإنّما جعل أجر المجاهدين وثوابهم عند الله في الدار الآخرة ، فهو الذي يتولى جزاءهم ويثيبهم على ذلك .

إنَّ السياسة المالية التي انتهجها النبيِّ عَلَيْظُهُ كانت تقضي ببسط العطاء على

<sup>(</sup>١) الحسين بن عليّ : ٢٣٢.

الجميع ، والمساواة فيما بينهم من أجل تماسك المجتمع ووحدته ، والقضاء على جميع ألوان الطبقية والحزازات .

### ندم عمر

وندم عمر حينما رأى انتشار الثراء الفاحش عند كثير من الصحابة ولم تطب به نفسه ، وإنّما راح يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين »(١).

وفيما نحسب أنّ هذا الإجراء الذي يرتأيه في معالجة التضخم المالي لا يخلو من تأمل ؛ فإنّ فضول أموال الأغنياء إن كانت من فضل الأعطيات التي كان يغدقها عليهم فهي - من دون شك - من أموال الدولة ، واللازم يقضي بتأميمها حفظاً للتوازن الاقتصادي ، وإن كانت من أموال التجارة - ولا أظنها - فإنّ الواجب أخذ الضرائب المالية منها من دون أن يمنّى نفسه بمصادرتها.

وعلى أيّة حال فإنّ الأموال التي تأتي من الفيء، ومن جباية الجزية والخراج هي ملك للمسلمين، ولا يجوز أن يستأثر بها فريق من الرعية دون غيرها، بل لابد من توزيعها على الجميع بالسواء كماكان يصنع النبيّ عَيَالُهُمْ.

#### سياسته الداخلية

وجهد عمر على فرض سلطانه بالقوة والعنف ، فخافه القريب والبعيد ، وبلغ من عظيم خوفهم أنّ امرأة جاءت تسأله عن أمر وكانت حاملاً ؛ ولشدة خوفها منه أجهضت حملها (٢) ، وكان شديداً بالغ الشدة ، خصوصاً مع من كان يعتد بنفسه .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٧٤.

يقول الرواة: إنّه كان يقسم مالاً بين المسلمين ذات يوم ، وقد ازدحم الناس عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص - وبلاؤه معروف في فتح فارس - فزاحم الناس حتى خلص إلى عمر ، فلمّا رأى اعتداده بنفسه علاه بالدرة ، وقال: لم تهب سلطان الله في الأرض ، فأحببت بأن أعلمك أنّ سلطان الله لا يهابك (١).

وقصته مع جبلة بن الأيهم تدل على مدى صرامته وشدته ، فقد أسلم جبلة وأسلم من كان معه ، وفرح المسلمون بذلك ، وحضر جبلة الموسم ، وبينما يطوف حول البيت ؛ إذ وطأ إزاره رجل من فزارة فحلّه ، فأنِف جبلة وسارع إلى الفزاري فلطمه ، فبلغ ذلك عمر فاستدعى الفزاري ، وأمر جبلة أن يَقِيده من نفسه أو يرضيه ، وضيّق عليه في ذلك غاية التضييق ، فارتد جبلة وخرج عن الإسلام وولى إلى هرقل فاحتفى به وأضفى عليه النعم ، إلّا أنّ جبلة كان يبكي أمرّ البكاء على ما فاته من شرف الإسلام وقد أعرب عن حزنه وأساه بقوله :

تَنَصَّرَتِ الأَشْرافُ مِنْ أَجْلِ لَطْمةٍ
تَكَسنَّفْنِي مِسنْها لَسجاجٌ وَنَخْوَةٌ
فَيالَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَلَيْتَنِي
وَيَالَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَلَيْتَنِي
وَيَا لَيْتَنِي أَرْعَى المَخاضَ بِقَفْرَةٍ
وَيَا لَيْتَ لِي بِالشَّامِ أَدْنَى مَعِيشَةً
أُدِينُ بِحَا دانُوا بِهِ مِنْ شَرِيعَةٍ

وَمَا كَانَ فِيهَا لَوْ صَبرتُ لَهَا ضَرَرْ وَبِعْتُ لَهَا الْعَيْنَ الصَّحِيحَةَ بِالْعَوْرُ رَجَعْتُ إِلَى القَولِ الَّذِي قَالَهُ عُمَرْ وَكُنْتُ أَسِيراً فِي رَبِيعَةَ أَوْ مُضَرْ أَجَالِسُ قَوْمِي ذَاهِبَ السَّمْعِ والبَصَرْ وَقَدْ يَصْبرُ الْعُودُ الْكَبِيرُ عَلَى الدَّبَرُ (٢)

وقد أراد عمر أن يقوده بأول بادرة تبدو منه ببرة (٣) محاولاً بذلك اذلاله.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٨٣. الجامع لأحكام القرآن: ٩: ٣٦٥ و ٣٦٥. البداية والنهاية: ٨: ٦٥ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) **البرة**: حلقة من صِفر، أو غيره تجعل في لحم أنف البعير ـ لسان العرب: ١: ٣٩٥ ـ بَرِيَ.

ويحدثنا ابن أبي الحديد عن شدة عمر مع أهله فيقول: كان إذا غضب على واحد منهم لا يسكن غضبه حتى يعض على يده عضاً شديداً فيدميها (١).

الجن النافعيني

وعرض عثمان إلى شدة عمر حينما نقم عليه المسلمون ، واشتدوا في معارضته فأخذ يذكرهم بغلظته وقسوته لعلهم ينتهون عنه ، قائلاً: «فقد والله عبتم عليّ بما أقررتم لابن الخطاب بمثله ؛ ولكنّه وطأكم برجله ، وضربكم بيده ، وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم أوكرهتم »(٢).

ووصف الإمام أميرالمؤمنين الله بعد حفنة من السنين سياسة عمر ومدى محنة الناس فيها بقوله: « فَصَيَّرَها \_ يعني أبا بكر في توليته لعمر \_ فِي حَوْزَةٍ خَشْناءَ ، يَغْلُظُ كَالُمُها ، وَيَخْشُنُ مَسُّها ، وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيها ، وَالْإِعْتِذارِ مِنْها ، فَصاحِبُها كراكِبِ الصَّعْبَةِ ، كَلْمُها ، وَيَخْشُنُ مَسُّها ، وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيها ، وَالْإِعْتِذارِ مِنْها ، فَصاحِبُها كراكِبِ الصَّعْبَةِ ، إنْ أَشْنَقَ لَها خَرَمَ ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَها تَقَحَّمَ ، فَمُنِيَ النّاسُ \_ لَعَمْرُ اللهِ \_ بِخَبْطٍ وَشِماسٍ ، وَتَلَوَّنٍ وَاعْتِراضٍ » (٣)

وتتجافى هذه السياسة عن سيرة الرسول عَيَّا وسياسته ، فقد سار بين الناس بالرفق واللين ، وساسهم بالرأفة والرحمة ، وكان لهم كالأب الرؤوف ، وكان يشجب جميع مظاهر الرعب التي تبدو من بعض الناس تجاهه ، فقد جاءه رجل وقد أخذته الرهبة منه ، فهد أه عَيَّا وقال له : هَوِّنْ عَلَيْكَ ، فَإِنَّما أَنا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُريْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ (1).

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ٣٤٣ و ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ٤: ٧٤ و ٧٥. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٩: ٢٦٥. البداية والنهاية: ٧: ١٧٦ و ١٧٧. جواهر المطالب: ٢: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ٤٨ ، خطبة ٣.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين: ٢: ٤٦٦، و: ٣: ٤٨. الطبقات الكبرى: ١: ٢٣. تاريخ بغداد: ٦: ٢٧٧ و ٢٧٨. تاريخ مدينة دمشق: ٤: ٨٢ ـ ٨٤.

حِهُوَمَةُ الشِيغَيَّنِ .....١٩ .... ١٩٠٠

وقد سار عَيَّا بين أصحابه سيرة الصديق مع صديقه والأخ مع أخيه من دون أن يشعرهم بأن له أية مزية أو تفوق عليهم ، وقد مدح الله تعالى معالى أخلاقه بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١).

### الحصارعلى الصحابة

ويقول المؤرخون: إنّ عمر فرض الحصار على صحابة الرسول على المؤرخون: إنّ عمر فرض الحصار على صحابة الرسول على بهذا الاجراء لهم بمغادرة يثرب، فكانوا لا يخرجون إلّا بإذن خاص منه، وقد خالف بهذا الاجراء ما أثر عن الإسلام في منحه الحريات العامّة للناس جميعاً، فقد منحهم حرية الرأي والقول، وحرية العقيدة، وحرية العمل وجعلها من الحقوق الذاتية للإسان، وألزم الدولة بحمايتها، ورعايتها وتوفيرها، وليس للسلطة أن تقف موقفاً معاكساً أو مجافياً لها، شريطة ألّا يستغلها الإنسان في الإضرار بالغير أو يحدث فساداً في الأرض.

## دفاع طه حسين

وبرر الدكتور طه حسين ما اتخذه عمر من فرض الحصار على الصحابة بقوله: « ولكنّه خاف عليهم الفتنة ، وخاف منهم الفتنة ، فأمسكهم في المدينة لا يخرجون منها إلّا بإذنه ، وحبسهم عن الأقطار المفتوحة لا يذهبون إليها إلّا بأمر منه ، خاف أن يفتتن الناس بهم ، وخاف عليهم أن يغرّهم افتتان الناس بهم ، وخاف على الدولة أعقاب هذا الافتتان » (٢).

ولا يحمل هذا التوجيه أي طابع من العمق والتحقيق ، فإن الصحابة الذين حاولوا السفر من يثرب إلى الأقطار المفتوحة إن كانوا من الأخيار والمتحرجين في دينهم فإنهم بكل تأكيد يكونون مصدر هداية وخير للشعوب المتطلعة لهدي الإسلام ،

<sup>(</sup>١) القلم ٦٨: ٤.

<sup>(</sup>۲) الفتنة الكبرى: ۲۱۲.

فإنهم -من دون شك - يذيعون فيهم أحكام الدين، وآداب الإسلام، ويعملون على تثقيفهم. وإن كانوا من الذين غرتهم الدنيا، وخدعتهم مظاهر الفتوحات الإسلامية فله الحق في منعهم عن السفر رسمياً لا شرعاً حفظاً على مصالح الدولة، ووقاية للناس من الفتنة بهم ؛ ولكنه لم يؤثر عنه أنه فرض الحصار على فريق من الصحابة دون فريق، وإنّما فرضه عليهم جميعاً، ومن الطبيعي أنه بذلك قد شقّ على كثير من أصحاب النبيّ عَيَالًا ، فقد حال بينهم وبين حرياتهم.

#### ولاته وعماله

وسلك عمر ما سلكه أبو بكر في إبعاد الأسرة الهاشمية عن جهاز الحكم ، فلم يجعل لها أي نصيب فيه ، وإنّما عهد إلى من ولاهم أبو بكر فأقرهم في مناصبهم ، ومن الغريب أنّه لم يعيّن أي واحد من الصحابة النابهين أمثال طلحة والزبير . وقد قيل له : إنّك استعملت يزيد بن أبي سفيان ، وسعيد بن العاص ، وفلاناً وفلاناً من المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء ، وتركت أن تستعمل علياً والعباس والزبير وطلحة ؟!

فقال: أمّا على فأنبه من ذلك، وأما هؤلاء النفر من قريش، فإنّي أخاف أن ينتشروا في البلاد فيكثروا فيها الفساد»(١).

وعلق ابن أبي الحديد على كلامه هذا بقوله: «فمن يخاف من تأميرهم لئلا يطمعوا في الملك، ويدعيه كل واحد منهم لنفسه كيف لم يخف من جعلهم ستة متساوين في الشورى، مرشحين الخلافة ؟! وهل شيء أقرب إلى الفساد من هذا؟!»(٢).

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٩: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٩: ٢٩ ـ ٣٠.

خِكُومَةُ الشِيغَيَّنِ ...... فِكُومَةُ الشِيغَيِّنِ

## مراقبة الولاة

وكان عمر شديد المراقبة لعماله وولاته ، فكان لا يولّي عاملاً إلا أحصى عليه ماله ، وإذا عزله أحصاه عليه حين العزل ، فإن وجد عنده فرقاً قاسمه ذلك الفرق فترك له شطراً ، والشطر الآخر ضمه إلى بيت المال<sup>(١)</sup>. فاستعمل أبا هريرة الدوسي والياً على البحرين ، وقد بلغه عنه أنه استأثر بأموال المسلمين فدعاه إليه ، ولما حضر عنده زجره وقال له : علمت أنّي استعملتك على البحرين وأنت بلانعلين ، ثم بلغنى أنّك ابتعت أفراساً بألف وستمائة دينار .

واعتذر أبو هريرة فقال له : كانت لنا أفراس تناتجت ، وعطايا تلاحقت .

ولم يعنَ به عمر وإنّما زجره وصاح به: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك، وهذا فضل فأدّهِ.

وراوغ أبو هريرة ، فقال له : ليس لك ذلك .

قال: بلى واللهِ، وأوجع ظهرك.

وغضب عمر فقام إليه وعلاه بدرته حتى أدماه ، ولم يجد أبو هريرة بُدًا من إحضار الأموال التي انتهبها بغير حق فقال له: سوف احتسبها عند الله.

فرد عليه عمر منطقه الهزيل ، وقال له : ذاك لو أخذتها من حِلَّ ، وأديتها طائعاً ، أما والله ما رجت فيك أُميمة (٢) أن تجبي أموال هجر واليمامة وأقصى البحرين لنفسك ؛ لا لله ولا للمسلمين ، ولم تَرجُ فيك أكثر من رَعية الحُمُر ، وعزله (٣).

وقد شاطر من عمّاله ، ما يلي :

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٥٨١. الفتنة الكبرى: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) أميمة بنت صبيح ـ أو صفيح ـ ابن الحارث أم أبي هريرة. الإصابة: ٨: ١٨ و ١٩.

<sup>(</sup>٣) الغدير: ٦: ٢٧١. فتوح البلدان: ٩٢ و ٩٣. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ٤٧.

- ١ سمرة بن جندب.
  - ٢ عاصم بن قيس.
- ٣ ـ مجاشع بن مسعود.
  - ٤ ـ جزء بن معاوية .
- ٥ الحجاج بن عتيك.
  - ٦ بشر بن المحتفز.
- ٧ ابن محرش أبو مريم.
  - ٨ نافع بن الحرث.

هؤلاء بعض عماله وولاته الذين شاطرهم أموالهم (١).

ويقول المؤرخون: إنّ السبب في اتخاذه لهذا الإجراء هو يزيد بن قيس بن يزيد ابن الصعق فقد حفز عمر إلى ذلك ، ودعاه إليه بهذه الأبيات:

أَبْسِلِغُ أَمِسِرَ المُسؤُمِنِينَ رِسِالَةً وَأَنْتَ أَمِسِينُ اللهِ فِسِينا وَمَنْ يَكُنْ وَأَنْتَ أَمِسِينُ اللهِ فِسِينا وَمَنْ يَكُنْ فَلَا تَلدَعَنْ أَهْلَ الرَّساتِيقِ وَالْقُرىٰ فَالْرِسْلُ إِلَى الحَجّاجِ فَاعرِفْ حِسابَهُ وَلاَ تَسنْسَينَ النّسافِعينِ كِسليهِما وَلاَ تَسنسينَ النّسافِعينِ كِسليهما وَمَساعِما مِنها بِصِفْرٍ عِيابُهُ وَمَساعِم مِنها بِصِفْرٍ عِيابُهُ وَأَرْسِلُ إِلَى النّعْمانِ وَاعرِفْ حِسابَهُ وَأَرْسِلْ إِلَى النّعْمانِ وَاعرِفْ حِسابَهُ وَشِبْلاً فَسَلْهُ المالَ وَابنَ مُحَرّشٍ وَشِبْلاً فَسَلْهُ المالَ وَابنَ مُحَرّشٍ

فَ أَنْتَ أَمِينُ اللهِ فِي النَّهْيِ وَالأَمْرِ أَمِيناً لِرَبِّ العَرْشِ يَسْلَمْ لَهُ صَدْرِي أَمِيناً لِرَبِّ العَرْشِ يَسْلَمْ لَهُ صَدْرِي يَسِيغُونَ مالَ اللهِ فِي الأَدُمِ الوَفْرِ وَأَرْسِلْ إِلَى بِشْرِ وَأَرْسِلْ إِلَى بِشْرِ وَأَرْسِلْ إِلَى بِشْرِ وَلَا ابنَ غِلَابٍ مِنْ سُراةِ بَنِي نَصْرِ وَلَا ابنَ غِلَابٍ مِنْ سُراةِ بَنِي نَصْرِ وَلَا ابنَ غِلَابٍ مِنْ سُراةِ بَنِي نَصْرِ وَذَاكَ الَّذِي فِي السُّوقِ مَوْلَىٰ بَنِي بَدْرِ وَحَبْرِ وَصِهْرِ بَنِي غَزُوانَ إِنِّي لَذُو خُبْرِ وَصِهْرِ بَنِي غَزُوانَ إِنِّي لَذُو خُبْرِ وَصِهْرِ بَنِي غَزُوانَ إِنِّي لَذُو خُبْرِ وَصِهْرِ بَنِي غَزُوانَ إِنِّي لَدُو خُبْرِ وَصِهْرِ بَنِي أَهْلِ الرَّساتِيقِ ذَا ذِكْرِ وَصَهْرِ بَنِي أَهْلِ الرَّساتِيقِ ذَا ذِكْرِ فَقَدْ كَانَ فِي أَهْلِ الرَّساتِيقِ ذَا ذِكْرِ

حُكُومَةُ الشِّيخيُّنِ ...... كُومَةُ الشِّيخيُّنِ .....

فَ قَاسِمْهُمُ أُه لِي فِ دَاوُكَ إِنَّهُم وَلا تَ دُعُونِي لِ لِي فِ النَّيِي وَلا تَ لَحُيْلَ كَالجُدْرانِ وَالبِيْضَ كَالدُّمىٰ أَرَى الخَيْلَ كَالجُدْرانِ وَالبِيْضَ كَالدُّمىٰ وَمِ نُ رَيْ طَهِ مَ طُويَةٍ فِ مِي قِرابِها نَ فُوبُ إِذَا آبُوا وَنَ غُزُوا إِذَا غَرُوا إِذَا التّ اجِرُ الدّارِيُّ جاءَ بِ فَأَرَةِ

سَيَرْضُونَ إِنْ قَاسَمْتَهُمْ مِنْكَ بِالشَّطْرِ أَغِيْبُ وَلَكِئِي أَرَىٰ عَجَبَ الدَّهْرِ وَخَطِيئَةٍ فِي عِدَّةِ النَّمْلِ وَالقَطْرِ وَمِنْ طِيءٌ أَبْرادٍ مُنضاعَفَةٍ صُفْرِ فَأَنّىٰ لَنهُمْ وَفْرٌ وَلَسنا أُولِي وَفْرِ مِنَ الْمِسْكِراحَتْ فِي مَفارِقِهِمْ تَجْرِي (١)

وعلى أثر ذلك قام فشاطر عماله نعلاً بنعل. ومعنى هذا الشعر إن هؤلاء الولاة قد اقترفوا جريمة السرقة، وخانوا بيت مال المسلمين؛ ولكن الحكم بمشاطرة أموالهم لا يلائم السنة، وإنّما الواجب يقضي بتقديمهم إلى ساحة القضاء، فإن ثبتت خيانتهم فلابد من إقامة الحد عليهم، ومصادرة الأموال التي اختلسوها، ولا وجه لمشاطرتها، كما يجب عزلهم عن وظائفهم وسلب الثقة منهم.

لقد لاحظ عليهم ثراءً حادثاً وترفاً لم يجده في غيرهم من عامة الناس، ومن الطبيعي أن ذلك كان ناجماً من اختلاسهم الأموال التي لم تكن خاضعة في ذلك الوقت للحساب والتدقيق.

بقي هنا شيء يدعو إلى التساؤل وهو أنّ عمر قد استعمل الشدة والصرامة مع ولاته وعماله إلا معاوية بن أبي سفيان ، فإنّه كان يحدب عليه ولم يفتح معه أي لون من ألوان التحقيق ، تتواتر إليه الأخبار أنّه قد خان بيت المال ، وبالغ في السرف والبذخ فيعتذر عنه ، ويقول مشيداً به : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية (٢).

<sup>(</sup>١) كتاب سليم بن قيس: ٢٢١ ـ ٢٢٣. الغدير: ٦: ٢٧٥ و ٢٧٦. فتوح البلدان: ٣٧٧ و ٣٧٨. الإصابة: ٦: ٣٦١، الحديث ٩٤١٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٥٤١.

وليس في هدي الإسلام ـ والحمد لله ـ كسروية أو قيصرية ، في الحديث : «إذا هَلَكَ كِسْرى فَلَا كِسْرى فَلَا كِسْرى فَلَا كِسْرى بَعْدَهُ ، وَإِذا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، كَتَنْفَقَنَّ كُنُوزَهُما فِي سَبِيلِ اللهِ ، (١).

لقد كان عمر يبالغ في تسديد معاوية ، ويقول الرواة: إنّ جماعة من الصحابة عرضوا عليه أنّ معاوية قد جافى السنة بسيرته ، فهو يلبس الحرير والديباج ، ويستعمل أواني الذهب والفضة ، ولا يتحرج في سلوكه عما خالف الشرع ، فأنكر عليهم واندفع يؤنبهم قائلاً: « دعونا من ذم فتى قريش من يضحك في الغضب ، ولا ينال ما عنده إلّا على الرضا ، ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلّا من تحت قدمه »(٢).

ويقول المؤرخون: إنّه ذهب إلى رفع شأنه وتسديده إلى أبعد من ذلك كله ، فقد نفخ فيه روح الطموح ، وهدد به أعضاء الشورى الذين انتخبهم لتعيين من يلي الأمر بعده قائلاً لهم: «إنّكم إن تعاونتم وتوازرتم وتناصحتم أكلتموها وأولادكم ، وإن تحاسدتم وتقاعدتم ، وتباغضتم غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان »(٣).

ولما أمن معاوية من العقوبة ، وعرف أنّه ملتزم من قبل الخليفة راح يعمل في الشام عمل من يريد الملك والسلطان.

# اعتزال الإمام أمير المؤمنين عليلا

ولم يختلف المؤرخون في أنّ الإمام على النِّلْ قد انطوت نفسه على حزن عميق، وأسئ شديد على الغض من شأنه،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ۸: ۱۸۷. مسند أحمد بن حنبل: ۲: ۲۶۵، الحديث ۷۱٤٤. المعجم الكبير: ۲: ۲۱۳. تاريخ مدينة دمشق: ۲۷: ۱۲۷. مجمع الزوائد: ۸: ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب: ٣: ١٤١٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق: ٥٩: ١١٢. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٨٧.

ومعاملته كشخص عادي غير حافلين بمواهبه ، ومواقفه ومكانته من النبيّ عَلَيْظُهُ ومكانته من النبيّ عَلَيْظُهُ فكان في معزل عنهم ، لا يشاركهم في أي أمر من أمور الملك والسلطان ، ولا يشاركونه فيها ، وأعرض عنهم وأعرضوا عنه ، حتى ألصق خده بالتراب ، كما يقول المؤرّخون .

يقول محمّد بن سليمان في أجوبته عن أسئلة جعفر بن مكي عمّا دار بين علي النِّلِا وعثمان قال: « لأنّ علياً دحضه الأولان \_ يعني الشيخين \_ وأسقطاه ، وكسرا ناموسه بين الناس ، فصار نسياً منسياً »(١).

ويعزو الإمام أميرالمؤمنين الله على حديث له مع عبدالله بن عمر إلى أبيه عمر جميع ما لاقاه من النكبات التي منها تقدم عثمان عليه ، فقد نقل ابن أبي الحديد عن شقيق بن سلمة أنّ على بن أبي طالب الله لله لله انصرف إلى رَحله بعد شورى الستة قال لبني أبيه : يا بَنِي عَبْدِالْمُطّلِبِ ، إِنَّ قَوْمَكُمْ عادَوْكُمْ بَعْدَ وَفاةِ النَّبِيِّ عَبْدِالْمُطّلِبِ ، إِنَّ قَوْمَكُمْ عادَوْكُمْ بَعْدَ وَفاةِ النَّبِيِّ عَبْدِالْمُطُلِبِ ، إِنَّ قَوْمَكُمْ عادَوْكُمْ بَعْدَ وَفاةِ النَّبِيِّ عَبْدِالْمُطُلِبِ ، إِنَّ قَوْمَكُمْ لا تُؤَمَّروا أَبَداً ، وَوَاللهِ لا يُنِيبُ هَلُولاءِ إِلَى الْحَقِّ النَّبِيَّ فِي حَياتِهِ ، وَإِنْ يُطِعْ قَوْمُكُمْ لا تُؤَمَّروا أَبَداً ، وَوَاللهِ لا يُنِيبُ هَلُولاءِ إِلَى الْحَقِّ الله بالسَّيْفِ .

فسمع عبدالله بن عمر الكلام كله ، فدخل وقال : يا أبا الحسن ، أتريد أن تضرب بعضهم ببعض ؟!

فقال: أَسْكُتْ وَيْحَكَ! فَوَاللهِ لَوْلَا أَبُوكَ وَما رَكَبَ مِنِّي قَدِيماً وَحَدِيثاً ، ما نازَعَنِي ابنُ عَفّانَ وَلَا ابْنُ عَوْفٍ (٢).

وعلى أية حال فإنّ الإمام على اللهِ قد اعتزل عن الناس في عهد عمر كما اعتزلهم في عهد أبي بكر ، فصار جليس بيته يساور الهموم ويسامر النجوم ، ويتوسد الأرق ، ويتجرع الغصص ، قد كظم غيظه فلم يتصل بأحد إلّا بخلص أصحابه الذين عرفوا

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٩: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٩: ٥٤.

واقعه ومكانته كعمار بن ياسر، وأبي ذر، والمقداد، وقد عكف على جمع القرآن وكتابته، والإمعان في آياته.

وأجمع المؤرخون على أن عمر كان يرجع إلى الإمام على الله في مهام المسائل التي يسأل عنها، والإمام على الله للم يضن عليه بالجواب إظهاراً لأحكام الله التي يجب على العلماء إذاعتها بين الناس. وكان عمر يذيع فضل الإمام المهاله ويقول: «لولا على لهلك عمر»(١).

والشيء المحقق أنّ عمر كان في أكثر المسائل الفقهية إذا سئل عنها لم يهتدِ لجوابها، وإنّما يفزع إلى الإمام الشيلِا وإلى سائر الصحابة، وقد اشتهرت كلمته: «كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال» (٢).

وقال: «كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت» ( $^{(8)}$ ) وقد دلل المحقق الأميني على ذلك بما لا مزيد عليه ( $^{(8)}$ ).

### عمر والإمام الحسين عليلا

وانطوت نفس الإمام الحسين الله على حزن لاذع، وأسئ عميق على من احتل مقام أبيه، فبعث ذلك في نفسه عنصراً من عناصر الاستياء والتذمر، وكان يشعر بالمرارة بكل وعي، وهو في سنه المبكر. ويقول المؤرخون: إنّ عمر كان يخطب على المنبر، فلم يشعر إلّا والحسين الله قد صعد إليه، وهو يهتف: انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِيكَ.

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام: ٢: ٥٥٣. شرح الأخبار: ٢: ٣١٩. ينابيع المودّة: ٣: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٠: ٦٥٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٩٧. عوالى اللآلئ: ١: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الغدير: ٦: ٣٣٣ ـ ٣٣٣.

حَ كُومَةُ الشِّيغِيَّنِ ..... فيكُومَةُ الشِّيغِيِّنِ .....

وبُهِت عمر ، واستولت عليه الحيرة ، وراح يصدقه ويقول له : صدقت لم يكن لأبي منبر.

وأخذه فأجلسه إلى جنبه ، وجعل يفحص عمن أوعز إليه بذلك قائلاً له : من علمك ؟

فقال الطِّلْإ: وَاللهِ مَا عَلَّمَنِي أَحَدُّ (١).

شعور طافح بالألم انبعث عن عبقرية وإدراك واسع ، نظر إلى منبر جده الذي كان مصدر النور والوعي ، فرأى أنه لا يليق بأن يرقاه أحد من بعده غير أبيه رائد العلم والحكمة في الأرض.

ويقول المؤرخون: إن عمر كان معنياً بالإمام الحسين الطلاخ فكان يأذن له بالدخول قبل أن يأذن للمتقدمين من الأنصار والمهاجرين، وقصده يوماً وهو خال بمعاوية، ورأى ابنه عبدالله فطلب الإذن منه فلم يأذن له فرجع معه، والتقى به عمر في الغد فقال له: ما منعك يا حسين أن تأتينى ؟

فقال اللهِ : إِنِّي جِئْتُ ، وَأَنْتَ خالٍ بِمُعاوِيَةَ ، وَابنُ عُمَرَ بِالْبابِ ، فَرَجَعَ ابْنُ عُمَرَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ .

فقال عمر: أنت أحق من ابن عمر، فإنّما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم (٢). واقتضت سياسته أن يقابل سبطي الرسول عَيَّا الحسن والحسين المنه بمزيد من التكريم، فقد جعل لهما نصيباً فيما يغنمه المسلمون، ووردت إليه حلل من وَشي اليمن، فوزعها على المسلمين ونساهما، فبعث إلى عامله على اليمن أن يرسل له حلتين، فأرسلهما إليه فكساهما، وقد جعل عطاءهما مثل عطاء أبيهما، وألحقهما

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢: ١٥، الحديث ١٧١٩. تهذيب التهذيب: ٢: ٣٠٠. ينابيع المودّة: ٢: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ١: ١٤١. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٧٦. تهذيب الكمال: ٦: ٤٠٤. تهذيب التهذيب: ٢: ٠٠٠. الإصابة: ٢: ١٥، الحديث ١٧١٩.

بفريضة أهل بدر وكانت خمسة آلاف(١).

ولم تظهر لنا أية بادرة عن الإمام الحسين المنظِ في عهد عمر سوى ما ذكرناه ، ويعود السبب في ذلك إلى انعزال الإمام أمير المؤمنين المنظِ مع أبنائه عن جهاز الحكم وإيثارهم الانطواء عن القوم ، وعدم الاشتراك معهم في أي شأن من شؤون الدولة ، فقد أترعت نفوسهم بالأسى المرير والحزن العميق ، وقد أعلن الإمام أمير المؤمنين المناه وأحزانه في كثير من المواقف .

ويقول المؤرخون: إنّ عمر نزلت به نازلة فحار في التخلص منها ، وعرض على أصحابه ذلك فقال لهم: ما تقولون في هذا الأمر؟

فقالوا: أنت المفزع والمنزع.

فلم يرضه ذلك ، فغضب وتلاقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ﴾ (٢).

ثم قال لهم: أما والله إنّي وإياكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها.

قالوا: كأنَّك أردت ابن أبي طالب.

قال: وأنَّى يعدل بي عنه؟ وهل طفحت حرة مثله؟!

قالوا: فلو دعوت به يا أميرالمؤمنين.

قال: هيهات إن هناك شمخاً من هاشم ، وأَثَرَة من علم ، وَلُحمة من رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْ

وخفّوا جميعاً إليه فألفوه في حائط له ، وعليه تُبّان (٣) ، وهو يتركّل على مسحاته

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق: ۱۶: ۱۷٦.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) **التُّبان**: سراويل صغيرة - القاموس المحيط: ١٥٢٧ - تَبَنَ.

خِكُومَةُ الشِّيخَيْنِ ..... خِكُومَةُ الشِّيخِيْنِ

ويقرأ ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكُ سُدًى ﴾ (١) \_ إلى آخر السورة \_ ودموعه تهمي على خدّيه ، فأجهش القوم لبكائه فبكوا ، ثم سكت وسكتوا ، فسأله عمر عن مسألته فأصدر إليه جوابها .

فقال له عمر: أما والله لقد أرادك الحق ، ولكن أبي قومك.

فقال الطِّلِا: يَا أَبَا حَفْصٍ ، خَفِّضْ عَلَيْكَ مِنْ هُنا ، وَمِنْ هُنا ،: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً ﴾ (٢).

وذهل عمر ، فوضع إحدى يديه على الأخرى وخرج ؛ كأنّما ينظر في رماد (٣).

# الإمام الحسين عليلًا وآل عمر

ويقول بعض المؤرخين: إنّ العلاقة بين الإمام الحسين الله وآل عمر كانت غير ودّية ، ويعود السبب في ذلك إلى أنّ عاصم بن عمر شرب الخمر فشهد عليه الحسين المله بذلك في مجلس القضاء أيام عثمان فأقيم عليه الحد ، وقد أوجبت هذه البادرة شيوع التباغض بين الأسرتين (٤).

#### اغتيال عمر

ولم نبسط القول في خلافة عمر ، ولم نلم بسيرته ، ولا بما أثر عنه من الأحداث خصوصاً ما صدر عنه من الفتاوى التي كان بعضها من الاجتهاد قبال النص كتحريم المتعة وغيرها ، لم نعرض لذلك ، فقد آثرنا الإيجاز في أمثال هذه البحوث ، وإنما عرضنا للأحداث المتقدمة ؛ لأنها تصور الحياة الاجتماعية والفكرية التي عاشها

<sup>(</sup>١) القيامة ٧٥: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) النبأ ٧٨: ١٧.

<sup>(</sup>٣) الطرائف: ٢: ١٢٧ و ١٢٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ٧٩ و ٨٠.

<sup>(</sup>٤) المنمّق في أخبار قريش: ٣٩٧.

الإمام الحسين الطِّلْإ في ذلك العصر ، كما تلقي الأضواء على حياته .

وعلى أية حال فإن الذي يهمنا أن نعرض إلى اغتيال عمر وما رافقه من الأحداث الخطيرة ، فقد عزا بعض الكتاب من المحدثين إلى أن اغتياله كان وليد مؤامرة حاكها الأمويون للتخلص من حكمه ، وفرض سلطانهم على المسلمين (١) ، وقد أيّدوا ذلك بأن أبا لؤلؤة الذي اغتاله كان مولى للمغيرة بن شعبة ، وصلة المغيرة بالأمويين كانت وثيقة للغاية .

وفيما أحسب أنّ هذا الرأي لا يحمل أي طابع من التحقيق ؛ لأنّ علاقة عمر كانت مع الأمويين طبيعية وقوية ، فلم تقع بينهما أية منافسة أو كراهية ، وكان عمر شديد الميل لهم ، فقد استعمل أعلامهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة أمثال يزيد بن أبي سفيان ، وعمروبن العاص ، ومعاوية ، ولم يشاطر أي واحد منهم أمواله كما شاطر بقية عماله ، بل كان معنياً حتى بشؤون نسائهم ، فقد أقرض هند بنت عتبة أم معاوية أربعة آلاف من بيت المال تتجر فيها (٢). فلم يعمل عمر أي عمل يتنافى مع مصالحهم وأطماعهم ، فكيف إذن يقومون بتدبير المؤامرة لاغتياله ؟!

وعلى أية حال فمن المقطوع به أنّ أبا لؤلؤة إنّما قام بوحي نفسه لا بدافع أموي لاغتيال عمر ، أمّا بواعث ذلك \_ فيما نحسب \_ فهي أنّه كان شاباً متحمساً لأمّته ووطنه ، فقد رأى بلاده قد فتحت عنوة فذهب مجد قومه وانطوى عزّهم ، ورأى أنّ عمر قد بالغ في احتقار الفرس والاستهانة بهم ، فقد تمنى أن يحول بينه وبين الفرس جبل من حديد ، وقد حضر عليهم دخول يثرب إلّا من كان سنّه دون البلوغ (٣)،

<sup>(</sup>١) ومن أنصار هذا الرأي الأُستاذ العلائلي ، وقد نصّ عليه في : سمو المعنى في سمو الذات : ٣١.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٣: ٣٣. مروج الذهب: ٢: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٣: ٣٤٥. تاريخ مدينة دمشق: ٧٠: ١٨٥. شرح نهج البلاغة / ابن 🖨

وأصدر فتواه بعدم إرثهم إلا من ولد منهم في بلاد العرب<sup>(۱)</sup>، كماكان يعبّر عنهم بالعلوج<sup>(۲)</sup>، ثم هو بالذات قد خف إلى عمر يشكو إليه ممّا ألم به من ضيق وجهد من جرّاء ما فرض عليه المغيرة من ثقل الخراج فزجره عمر ولم يعن به ، وقال له : ما خراجك بكثير في كُنْه ما تحسن من الأعمال<sup>(۳)</sup>.

وقد أوجدت هذه الأُمور في نفسه حنقاً وحقداً على عمر فأضمر له الشر، وقد اجتاز عليه فسخر منه، وقال له: بلغني أنّك تقول: لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالربح لفعلت.

فلذعته هذه السخرية فاندفع يقول: الأصنعن لك رحى يتحدّث الناس بها.

وفي اليوم الثاني قام بعملية الاغتيال ، فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت السرة فخرقت الصفاق (٤) وهي التي قضت عليه ، ثم انحاز إلى أهل المسجد فطعن من يليه حتى طعن أحد عشر رجلاً سوى عمر ، ثم عمد إلى نفسه فانتحر .

وحمل عمر إلى داره ، وجراحاته تنزف دماً ، وقال لمن كان حوله : من طعنني ؟ قالوا : غلام المغيرة .

قال: ألم أقل لكم: لا تجلبوا لنا من العلوج أحداً فغلبتموني.

وأحضر له أهله طبيباً فقال له: أي الشراب أحب إليك؟

قال: النبذ.

فسقوه منه فخرج من بعض طعناته ، فقال الناس : خرج صديداً ، ثم سقوه لبناً ،

<sup>🖈</sup> أبي الحديد: ١٢: ١٨٥.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢: ٥٢٠ ، كتاب الفرائض ، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٢: ٣٢٠. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ٢: ٣٢٠. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) **الصفاق**: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد \_ لسان العرب: ٧: ٣٦٧ صَفَقَ.

فخرج من بعض طعناته فيئس منه الطبيب ، وقال له : لا أرى أن تمسى .

ولما أيقن بدنو الأجل المحتوم منه أمر صهيباً أن يصلي بالناس في مرضه ؛ لأن إمامة المصلين لا ترتبط بالخلافة ، ولا ملازمة بينهما ؛ وبالأمس كان يناضل من أجل استيلاء أبي بكر على الخلافة ؛ لأنه صلى بالناس في مرض النبي عَيَالِهُمُ واعتبر ذلك دليلاً على أهليته للخلافة واستحقاقه لها .

ثم أوصى ولده عبدالله فقال له: انظر ما علَيّ من دين، فاحصوه، فإذا به ستة وثمانون ألفاً.

فقال: إن وفي به مال آل عمر فأده من أموالهم ، وإلا فسل في بني عدي بن كعب ، فان لم تف به أموالهم ، فسل في قريش ، ولا تعدهم إلى غيرهم (١).

ونحن إذا تأملنا في هذه الوصية ، نجد فيها عدة أُمور تدعو إلى التساؤل وهي :

١ ـ إنّ هذه الأموال الضخمة التي استدانها من بيت المال لم ينفقها إلّا في شؤونه الخاصة ، ولو كان قد أنفقها على شؤون المسلمين لماكان هناك أي مجال لاسترجاعها من آل الخطاب ، وهذا ـ من دون شك ـ لا يتفق مع ما نقله الرواة عن سيرته من أنّه كان متحرجاً أشد التحرج وأقساه في أموال الدولة ، وأنّه لم يكن ينفق منها أي شيء على شؤونه الخاصة .

٢ - إنّه عهد إلى ابنه عبدالله أن يستوفي هذه الديون من آله ، فإن وفت أموالهم بها فهو ، وإلّا فيسأل أسرته عن وفائها ، وهذا يكشف أنّه قد منحها لهم ؛ وإلّا فما هو المبرر لاستيفائها منهم ؛ إذ لا سلطان له على مال الغير وإن كان قريباً منه . وفيما نحسب أنّ هذه الأموال قد وهبها لهم ، وهو يتصادم مع ما نقل عنه من أنّه كان شديداً على أهله حتى يرهقهم من أمرهم عسراً ، وأنّه قد أخذهم بضروب من الشدة

<sup>(</sup>۱) الإمامة والسياسة: ۱: ۲۰ ـ ۲۳. الطبقات الكبرى: ۳: ۳٤۱ ـ ۳٤۷. مروج الذهب: ۲: ۳۲۰ و ۳۲۱. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ۱۲: ۱۸۵ ـ ۱۸۸.

والعنف، وساوى بينهم وبين بقية المسلمين في العطاء.

٣ ـ إنّ وصيته لولده عبدالله أن يسأل من قريش خاصة بتسديد ما عليه من ديون إذا لم تفِ أموال أسرته بها ، يكشف عن مدى صلته العميقة وارتباطه الوثيق بهم ، وقد كان فيما يقول المؤرّخون الممثل الوحيد للفئات القرشية ، وأنّه كان يعكس في تصرفاته جميع رغباتها وميولها.

هذه بعض الملاحظات التي تواجه هذه الوصية ، ولم ينص المؤرخون على أن عبدالله قام بتسديد ما على أبيه من ديون لبيت المال ، فقد أهملوا هذه الجهة ، ولم يعرضوا لها.

وعلى أية حال فإنّ عبدالله لما أيقن بموت أبيه طلب منه أن يعين أحداً لمركز الخلافة ، ولا يهمل شؤون الأمة ، فقال له : يا أبة ، استخلف على أُمّة محمّد عَلَيْ أُمّة محمّد عَلَيْ أُمّة مو فائعة ، وقلت له : فإنّه لو جاء راعي إبلك أو غنمك وترك إبله أو غنمه لا راعي لها ، وقلت له : كيف تركت أمانتك ضائعة ، فكيف بأمّة محمّد عَلَيْ الله ؟! فاستخلف عليهم .

فنظر إليه نظرة ريبة وشك، واندفع يجيبه: إن أستخلف عليهم، فقد استخلف أبو بكر، وإن أتركهم فقد تركهم رسول الله عَلَيْلُوْ (١).

أما حديث عبدالله فقد كان حافلاً بالوعي والمنطق ، فإنّه ليس من الحكمة في شيء أن يهمل الرئيس شؤون رعيته ، من دون أن يعين لها القائد من بعده الذي يعنى بأمورها السياسية والاجتماعية ، فإنّ إهماله لهذه الجهة الخطيرة يعرضها للأزمات ، ويلقيها في شر عظيم . وقد زعم عمر أنّ رسول الله عَيْنِ الله عن بالقيادة الروحية والزمنية من بعده ، ولم يعهد بأمره لأحد ، ولعل (الوجع) قد غلب عليه فأذهله ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٦: ٤. المستدرك على الصحيحين: ٣: ٩٥. الطبقات الكبرى: ٣: ٣٤٣. السنن الكبرى / البيهقي: ٨: ١٤٨. مروج الذهب: ٢: ٣٢١. تاريخ مدينة دمشق: ٤٢: ٤٢٨.

وأنساه قيام النبيّ عَلَيْكُ بنصب الإمام أميرالمؤمنين النِيْ خليفة من بعده يوم (غدير خمر النبي عَلَيْكُ بنصب الإمام أميرالمؤمنين النِيْ خليفة من بعده يوم (غدير خم )(١) وإلزامه عَلَيْكُ للمسلمين بمبايعته! وكان عمر بالذات ممّن بايعه ، وقال له : بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة (١).

وعلى أيّة حال فإنّ عمر قد فتكت به جراحاته ، وأخذ منه الألم القاسي مأخذاً عظيماً ، وقد جزع جزعاً شديداً وأخذ يقول: لو أنّ لِي بما في الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه (٣).

وقال لولده عبدالله: ضع خدي على الأرض، فلم يعنَ به وظن أنه قد اختلس عقله، فأمره ثانياً بذلك فلم يجبه، وفي المرة الثالثة صاح به: ضع خدي على الأرض لا أم لك!

وبادر عبدالله فوضع خد أبيه على الأرض فأخذ يجهش بالبكاء، وهو يقول بنبرات متقطعة: يا ويل عمر! وويل أم عمر! إن لم يتجاوز الله عنه (٤).

وطلب عمر من ابنه أن يستأذن من عائشة ليدفنه مع رسول الله عَلَيْلُهُ وأبي بكر، فسمحت له بذلك (٥).

وعلَقت الشيعة على ذلك كما علقت على دفن أبي بكر فقالت: إنّ ما تركه النبيّ عَلَيْكُ إِنْ كَانَ لَا يَرْتُهُ أَهِلُهُ ، وإنّما هو لولي الأمر من بعده ـ حسبما يرويه أبو بكر ـ

<sup>(</sup>١) غدير خُمّ : هي الغيضة التي تسمى : خم ، وبين الغدير : والعين مسجد النبيّ عَلَيْقَالُهُ وهناك نخل ابن المعلى وغيره. وبغدير خم قال النبيّ عَلَيْقًا لله لعليّ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » ـ معجم ما استعجم : ٢ : ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ٨: ٢٩٠. تاريخ مدينة دمشق: ٤٦: ٢٢٢. البداية والنهاية: ٧: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) الطرائف: ٢: ١٩٢. تاريخ المدينة: ٣: ٩٠٩. تاريخ مدينة دمشق: ٤٤: ٢٢١، ٤٢٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٩٢: ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ١٩٣. تاريخ مدينة دمشق: ٤٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٥٧١. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ١٩٠.

عِكُومَةُ الشِيخِيْنِ ........ ..... ٢٣٥ .... ... ... ... ٢٣٥ ... ...

فلا موضوعية للإذن من عائشة ، وإن كان يرجع إلى ورثته -كما يقول به أهل البيت -فليس لعائشة فيه أي نصيب ؛ لأنّ الزوجة لا ترث من الأرض حسبما قرره فقهاء المسلمين ، ولابد له من الإذن من ورثة النبيّ عَيَالِيُّهُ ، ولم يتحقق ذلك .

#### الشوري

نحن أمام كارثة مذهلة ومفزعة امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراً، وأخلدت لهم الفتن والمصاعب، وجرت لهم الويلات والخطوب، وألقتهم في شرعظيم، تلك هي قيصة الشورى التي حكت عن تآمر مفضوح في إقصاء الإمام أميرالمؤمنين الميلا عن ساحة الحكم، وتسليمه إلى بني أمية إرضاءً للعواطف القرشية المترعة بالحقد والكراهية للإمام أميرالمؤمنين الميلا.

ونحن \_ يعلم الله \_ لم نكن نقصد بهذه البحوث إلا دراسة الأحداث التي عاشها الإمام الحسين المثلِلهِ، وهي \_ فيما نعتقد \_ مصدر الفتنة الكبرى التي أدت إلى مجزرة كربلاء الرهيبة ، وغيرها من الأحداث التي غيرت منهج الحياة الكريمة في الإسلام .

وعلى أية حال فإنّ عمر لما يئس من حياته ، وأيقن بدنو الأجل المحتوم منه أخذ يمعن النظر ويطيل التفكير فيمن يتولى شؤون الحكم من بعده ، وقد تذكر أقطاب حزبه الذين شاركوه في تمهيد الأمر لأبي بكر ، فرأى أنّهم قد اخترمتهم المنية فراح يصعّد آهاته وحسراته ويبدي أساه عليهم قائلاً: «لوكان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته ؛ لأنّه أمين هذه الأمة ، ولوكان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته ؛ لأنّه شديد الحب لله تعالى »(١).

وسالم هذا ليس مولئ لأبي حذيفة ، وإنّما هو لامرأة من الأنصار ، وهي أعتقته

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦٠١ و ٦٠٢. تاريخ مدينة دمشق: ٥٨: ٤٠٤ و ٤٠٥.

وربته ، ونُسب إلى أبي حذيفة بحلف(١).

وهذا يتنافى مع قول أبي بكر للأنصار: إنّ العرب لا تـدين إلّا لهـذا الحـي مـن قريش<sup>(٢)</sup>.

فلماذا لم يستعرض عمر الأحياء من الذين ساهموا في بناء الإسلام كسيد العترة الطاهرة الإمام أميرالمؤمنين المنظِلا، والصفوة الطيبة من صحابة النبي عَلَيْظُ كعمار ابن ياسر، وأبي ذر، ومقداد، وغيرهم من الأنصار؛ ليرشحهم لهذا المنصب الخطير؟!

لقد انطلق يفتش في قائمة الأموات فتمنى حياة أبي عبيدة وسالم ليقلدهما رئاسة الدولة ، مع العلم أنه لم تكن لهما أية سابقة من الجهاد والخدمة في سبيل الإسلام.

وطلب منه القوم أن يعين أحداً من بعده ليتولى شؤون المسلمين فأبى ، وقال: أكره أن أتحملها حياً وميتاً! (٣).

ولكنه لم يلبث أن نقض رأيه ، فانتخب أعضاء الشورى الستة ، وفوض إليهم أمر الأمة ،كما فرض رأيهم على جميع المسلمين ، وبذلك فقد تحمل الخلافة حياً وميتاً.

يقول ابن أبي الحديد: « وأي شيء يكون من التحمل أكثر من هذا! وأي فرق بين أن يتحملها بأن ينصّ على واحد بعينه ، وبين أن يفعل ما فعله من الحصر

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٣: ٨٥ ـ ٨٨. أسد الغابة: ٢: ١٥٥، الحديث ١٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق: ٣٠: ٢٨٢. الجامع لأحكام القرآن: ١: ٢٦٤. البداية والنهاية: ٥: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣١: ٦٤. الغدير: ٥: ٣٦١. الطبقات الكبرى: ٣: ٣٤٢. السنن الكبرى / البيهقي: ٨: ١٤٨. تاريخ مدينة دمشق: ٤٢: ٤٢٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٠٨: ١٠٨.

### عمر مع أعضاء الشورى

ودعا عمر أعضاء الشورى الذين انتخبهم وزكاهم ، وزعم أنّ النبيّ عَيَالِهُ قال فيهم : إنّهم من أهل الجنة (٢) ، إلّا أنّه لمّا اجتمعوا عنده وجه إليهم أعنف النقد وأقساه ، وطعن في كل واحد منهم طعناً لاذعاً ، ورماهم بالنزعات الشريرة التي توجب القدح في ترشيحهم لمنصب الإمامة والخلافة . وقد روى المؤرخون حديثه بصور مختلفة ، وفيما يلى بعضها :

١ - إنّه لمّا نظر إليهم قال: قد جاءني كل واحد منهم يهز عفريته يرجو أن يكون خليفة ، أمّا أنت يا طلحة ، أفلست القائل: إن قبض النبيّ عَيَّا اللهُ أنكح أزواجه من بعده ؟ فما جعل الله محمّداً أحق ببنات أعمامنا منا ، فأنزل الله فيك ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ﴾ (٣).

وأمّا أنت يا زبير فوالله ما لأنّ قلبك يوماً ولا ليلة ، وما زلت جلفاً جافياً.

وأمّا أنت يا عثمان فوالله لروثة خير منك.

وأمّا أنت يا عبدالرحمن فإنّك رجل عاجز تحب قومك جميعاً.

وأمًا أنت يا سعد فصاحب عصبية وفتنة.

وأمّا أنت يا على فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم.

وقام على مولياً يخرج ، فالتفت عمر إلى حضّار مجلسه فقال: والله إني لأعلم

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦٠١ و ٦٠٢. الكامل في التاريخ: ٣: ٣٥. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٣٣: ٥٥.



مكان رجل لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء؟!

قالوا: من هو ؟

قال: هذا المولى من بينكم.

قالوا: فما يمنعك من ذلك؟

قال: ليس إلى ذلك من سبيل (١).

وقد خدش في كل واحد منهم ، سوى الإمام أميرالمؤمنين الله أبدى إكباره له ، واعترف بقابلياته وصلاحيته للحكم ، وإنه لو ولي أمور المسلمين لحملهم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ، إلا أنه لا يجد سبيلاً إلى ذلك .

٢ ـ يقول المؤرخون: إنّه لمّا التقى بأعضاء الشورى قالوا له: قل فينا يا أمير
 المؤمنين مقالة نستدل فيها برأيك ، ونقتدي به .

فقال: والله ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلّا شدتك وغلظتك مع أنّك رجل حرب.

وما يمنعني منك يا عبدالرحمن إلّا أنّك فرعون هذه الأُمّة.

وما يمنعني منك يا زبير إلا أنّك مؤمن الرضا كافر الغضب.

وما يمنعني من طلحة إلا نَخُوته وكِبْره ، ولو وليها وضع خاتمه في إصبع امرأته . وما يمنعني منك يا عثمان إلا عصبيتك وحبّك قومك وأهلك .

وما يمنعني منك يا عليّ إلّا حرصك عليها ، وإنّك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم (٢).

وقد وصم أعضاء الشورى بمساوئ الصفات ، فوصف عبدالرحمن بن عوف بأنّه

<sup>(</sup>١) الشافي في الإمامة: ٤: ٢٠٢ ـ ٢٠٤. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ٢٥٩.

<sup>(</sup>Y) الإمامة والسياسة: ١: ٢٤ و ٢٥.

فرعون هذه الأُمّة، ومن الغريب حقاً أنّه لم يلبث أن فوّض إليه شؤون الانتخاب، وجعل قوله منطق الفصل وفصل الخطاب. كما اتّهم الإمام أمير المؤمنين المؤلف بالحرص على الخلافة، إلّا أنّ سيرة الإمام المؤلف المشرقة تبدل على عكس ذلك، فإنّه المؤلف يكن من عشاق السلطة ولا من طلاب الملك، وإنّه إنّما نازع الخلفاء، وأقام عليهم الحجة بأنّه أولى بالأمر منهم لاليتخذ من الحكم وسيلة للتمتع بخيرات البلاد كما اتخذه بعضهم، ولا من أجل التمتع بالرغبات النفسية التي تتطلب السلطان، وتتهالك عليه لبسط نفوذها واستعلائها على الناس.

إنّ الإمام أميرالمؤمنين الله لله يكن بأية حال ينشد مثل هذه الأهداف الرخيصة ، وإنّما كان يبغي الحكم لنشر العدل ، وإقامة الحق ، وتطبيق شريعة الله على واقع الحياة من أجل هذه الغايات النبيلة كان الله على الخلافة ، وقد أدلى بذلك بقوله : «الله م إنّك تَعْلَمُ أَنّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنّا مُنافَسَةً فِي سُلْطانٍ ، وَلَا الْتِماسَ شَيْء مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ ، وَلَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ ، وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلاَدِكَ ، فَيَأْمَنَ الْمَعْلَلَةُ مِنْ حُدُودِكَ » (1).

وأعرب الإمام على للنِّلْإ في حديث له مع ابن عباس بذي قار عن مدى زهده بالسلطة ، واحتقاره للحكم ، فقد كان للنِّلْإ يخصف بيده نعلاً له ، فالتفت إلى ابن عباس وقال له : ما قِيمَةُ هـٰذَا النَّعْل ؟

فقال: لا قيمة لها.

فقال اللَّهِ: وَاللهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقًّا ، أَوْ أَدْفَعَ باطِلا (٢).

إنه إنها كان حريصاً على الخلافة من أجل إقامة المُثُل العليا، وتحقيق العدالة الاجتماعي العدالة الاجتماعي ، وازدهار الحياة العامّة .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢: ١٣، الخطبة ١٣١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ١: ٨٠، الخطبة ٣٣.

٣ ـ وفي رواية ثالثة: إن عمر دعا أعضاء الشورى، فلما مثلوا عنده قال لهم:
 أكلكم يطمع بالخلافة بعدي؟

ووجموا عن الكلام، فأعاد القول عليهم ثانياً، فانبرى إليه الزبير، راداً عليه مقالته: وما الذي يبعدنا منها؟! وليتها أنت فقمت بها، ولسنا دونك في قريش، ولا في القرابة.

ولم يسعه الرد عليه ، وقال لهم : أفلا أُخبركم عن أنفسكم ؟!

قال الزبير: قل ، فإنّا لو استعفيناك لم تعفنا! وأخذ يدلي عليهم اتجاهاتهم وميولهم ، ويحدثهم عن نفسياتهم ، فاتجه صوب الزبير فقال له: أمّا أنت يا زبير فوَعِقٌ لَقِسٌ (١) مؤمن الرضا ، كافر الغضب ، يـوماً

إنسان ، ويوماً شيطان ، ولعلها لو أفضت إليك ظَلْتَ يومك تلاطم بالبطحاء على مُدُّ من شعير ؟! أفرأيت إن أفضت إليك ، فليت شعري من يكون للناس يوم تكون شيطاناً ، ومن يكون يوم تغضب ؟! وماكان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة وأنت على

إنّ الزبير حسب هذا التحليل النفسي لشخصيته مبتلئ بآفات خطيرة:

الأولى: الضجر والتبرم.

هذه الصفة.

الثانية: عدم الاستقامة في سلوكه.

الثالثة: الغضب الهائل الذي يفقده الرشد والتوازن.

الرابعة: الحرص والبخل، وهما يجرانه إلى ملاطمة الناس على مُدُّ من شعير. وهذه النزعات من مساوئ الصفات، ومن اتصف ببعضها لا يصلح لأن يتولى أي

حَبِكُومَةُ الشِّيْخَيَّنِ ......... فِكُومَةُ الشِّيخَيِّنِ

منصب حساس في جهاز الدولة فضلاً عن أن يكون خليفة وإماماً للمسلمين.

ثم أقبل على طلحة فقال له \_ وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال في عمر \_: أقول أم أسكت ؟

فزجره طلحة ، وقال له : إنَّك لا تقول من الخير شيئاً .

قال: أما إنّي أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أحد والبأو<sup>(١)</sup> الذي حدث لك، ولقد مات رسول الله ﷺ ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب.

وإذا كان رسول الله عَيَّا ساخطاً على طلحة كيف يرشحه خليفة وإماماً للمسلمين؟ كما إن هذا يناقض ما قاله: إن رسول الله عَيَّا مات وهو راض عن أعضاء الشورى.

وعلق الجاحظ على هذا بقوله: لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إنّ رسول الله عَلَيْكُ مات وهو راضٍ عن الستة، فكيف تقول الآن لطلحة إنّه مات المنظِ ساخطاً عليك للكلمة التي قلتها لكان قد رماه بمشاقصه (٢)، ولكن من الذي كان يجسر على عمر أنْ يقول له ما دون هذا، فكيف هذا؟!

واتجه صوب سعد بن أبي وقاص فقال له: إنّما أنت صاحب مقنب (٣) من هذه المقانب تقاتل به ، وصاحب قنص وقوس وسهم ، وما زُهْرَة والخلافة وأمور الناس ؟!

إنّ سعداً رجل عسكري لا يفقه إلّا عمليات الحروب، ولا خبرة له بالشؤون الإدارية والاجتماعية للأُمّة، فكيف يرشحه للخلافة ؟!كما طعن في صلاحية قبيلة سعد لتولي شؤون الحكم.

<sup>(</sup>١) **البَأُو**:الكِبْرُ والفَخر ـ لسان العرب: ١: ٣٠٤ـ بَأُوَ.

<sup>(</sup>٢) المشاقص - جمع مشقص -: وهو نصل السهم - لسان العرب: ٧: ١٦٤ - شَقَصَ.

<sup>(</sup>٣) المقنب: جماعة الخيل - لسان العرب: ١١: ٣١٢ - قَنَبَ.

وأقبل على عبدالرحمن بن عوف فقال له: أمّا أنت يا عبدالرحمن، فلو وزن نصف إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك عليهم، ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف كضعفك، وما زهرة وهذا الأمر؟!

وعبدالرحمن ـ حسب رأي عمر ـ رجل إيمان وتقوى ، ولا نعلم أين كان إيمانه حينما عدل عن انتخاب سيد العترة الطاهرة الإمام أميرالمؤمنين المنظِ وسلم أمور المسلمين بيدي الأمويين ، فاتخذوا مال الله دولاً ، وعباد الله خولاً ، ثم إنّه لم تكن له شخصية قوية ، ولا عزم ثابت ، ولا إرادة صلبة ـ حسب اعتراف عمر ـ فكيف يرشحه للخلافة ؟! وكيف يجعل قوله منطق الفصل في تعيين من يشاء لشؤون الأمة ؟!

والتفت إلى الإمام أميرالمؤمنين الثَيْلِا فقال له: لله أنت لولا دعابة فيك! أمّا والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء.

متى كانت للإمام أميرالمؤمنين الله الدعابة وهو الذي ما ألف في حياته إلا الجد والحزم في القول والعمل ، ثم إن من يتصف بهذه النزعة كيف يتمكن أن يحمل المسلمين على الحق الواضح والمحجة البيضاء كما يقول عمر ؟!

ويبدو أنّ ابن الخطاب كان يفتش عن سبب يبرر موقفهم من علي الله في بيت يعتذر بأنّ فيه دعابة ، وأُخرى بأنّ قريشاً لا تريد أن تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد ، وثالثة بحداثة سِنّه وحبّه لبني عبدالمطلب ، فكيف يجتمع مع قوله : إنّ الإمام أميرالمؤمنين الله لو ولي أمور المسلمين لسار فيهم بالحق ، وحملهم على الصراط المستقيم ، فكيف يجعله من أعضاء الشورى ، ولا ينصّ عليه بالخصوص ؟! وهل من الحيطة على الأمة أن يفوت عليها الفرصة ، ولا يسلم أمرها بيد من يسير فيها بسيرة قوامها العدل الخالص والحق المحض ؟!

وأقبل على عثمان ـ عميد الأسرة الأموية التي ناهضت الإسلام ـ فقال له: هيهاً إليك ! كأنّي بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك فحملت بني أمية، وبني أبي معيط على رقاب الناس، وآثرتهم بالفيء، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب، فذبحوك على فراشك ذبحاً، والله لئن فعلوا لتفعلن ، ولئن فعلت ليفعلن ، ثم أخذ بناصيته فقال: فإذا كان ذلك فاذكر قولى فإنه كائن (١).

ونحن إذا تأملنا قليلاً في قوله لعثمان: كأنّي بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبّها إياك » نجده قد قلّد عثمان الخلافة ، فإنّ نظام الشورى الذي وضعه كان حتماً يؤدي الى فوزه بالسلطة ، فقد جعله أحد أعضاء الشورى ، وكان أكثرهم ممّن له اتصال وثيق بأسرة عثمان ، وهم لا يعدلون عن انتخابه ، ولا يقدمون غيره عليه .

وفي الحقيقة أنّه هو الذي قلّده الخلافة ، وفوض إليه أمور المسلمين ، ثم إنّه مع دراسته لنفسيّته ، ووقوفه على حبّه الشديد لأسرته كيف يرشحه للخلافة ؟! وهو بالذات يعلم خطر بني أُميّة على الإسلام . وقد أعلن ذلك في حديثه مع المغيرة بن شعبة حيث يقول : قال لي عمر يوماً : يا مغيرة ، هل أبصرت بهذه \_عينك \_العوراء منذ أُصيبت ؟

قلت: لا.

قال: أما والله لَيُعوِرَنَّ بنو أمية الإسلام ،كما أعورت عينك هذه ، ثم لَيُعمِيَنَّه حتى لا يدري أين يذهب ، ولا أين يجيء ؟ (٢).

فكان الأجدر به ، وهو على عتبة الموت أن يجنب الأمة خطر الأمويين ، ولا يجعل لهم أي نصيب في الحكم .

هذه بعض الروايات التي أُثرت عنه في حديثه مع أعضاء الشورى.

### نظام الشورى

لا أكاد أعرف نظاماً أوهى من نظام الشورى الذي وضعه عمر ، فليس فيه أي

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٨٥ و ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الموفقيّات: ٦٢٠، الحديث ٤٠٣. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٢: ٨٢.

توازن أو أصالة ، فقد شذّ عن حقيقة الشورى التي يجب أن تمثل رأي الأمة ، وتشترك القطاعات الشعبية في الانتخاب ، فقد فوّض في هذه الشورى الرأي إلى جماعة لا يمثلون إلا آراءهم الخاصة.

لقد دعا عمر من رشحهم فقال لهم: احضروا معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم من أمركم شيء، واحضروا معكم الحسن بن علي، وعبدالله بن عباس، فإنّ لهما قرابة، وأرجو لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم شيء (١).

لقد أقصى الأنصار، ولم يجعل لهم أي نصيب في الانتخاب والاختيار، وإنّما جعل لهم الإشراف المجرد الذي يعني حرمانهم والاستهانة بهم، فإنّ الأمر إنّما هو أمر أعضاء الشورى ولا يخص غيرهم، فأين قول أبي بكر للأنصار: نحن الأُمراء وأنتم الوزراء حينما اجتمعوا في السقيفة ؛ حتى يفي للأنصار بوعدهم ؟!

ثم إنّا لم نعلم ما هي البركة التي تحصل لأعضاء الشورى بحضور الإمام الحسن المعلق وعبدالله بن عباس ، وهما لا يملكان من الأمر شيئاً ؟!

والتفت إلى أبي طلحة الأنصاري فعهد إليه بما يحكم أمر الشورى فقال له: يا أبا طلحة ، إنّ الله طالما أعزّ بكم الإسلام ، فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فألزم هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله.

واتجه نحو المقداد بن الأسود، وقال له: اذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم.

ثم قال لصهيب: إذا اتفق خمسة ، وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه ، وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضربوا عنقيمها ، وإن اتفق ثلاثة منهم على رجل ، ورضي ثلاثة منهم برجل آخر فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إن

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ٧٤.

حُبِكُوْمَةُ الشِّيغَيِّنِ .......... مِبْكُومَةُ الشِّيغِيِّنِ

رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس(١).

#### إنذاره للصحابة

وأنذر عمر الصحابة وهددهم بمعاوية وعمرو بن العاص إذا لم تنفق كلمتهم وتنازعوا على الحكم والسلطان، فقد قال لهم: يا أصحاب محمد، تناصحوا فإن لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان (٢).

وعلّق شيخ الإمامية الشيخ المفيد على هذا الكلام بقوله: «إنّما أراد عمر بهذا القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة وإطماعهما فيها ؛ لأنّ معاوية كان عامله وأميره على مصر ، وخاف أن يضعف عثمان أن تصير إلى على المليّظ فألقى هذه الكلمة إلى الناس لتنقل إليهما وهما بمصر والشام فيتغلبا على هذين الإقليمين إن أفضت إلى على المليّظ (٣).

### موقف الإمام علي للطِّلِهِ

والتاع الإمام أميرالمؤمنين الله وحزن أشد الحزن وأقساه ، وعرف أن الشورى إنّما هي مؤامرة ومكيدة دبرت لصرف الأمر عنه ، فقد التقى بعمّه العباس فبادره قائلاً: عُدِلَتْ عَنّا !

فقال: وما أعلمك؟

قَالَ اللَّهِ : قَرَنَ بِي عُثْمَانَ ، وَقَالَ : كُونُوا مَعَ الْأَكْثَرِ ، فَإِنْ رَضِيَ رَجُلَانِ رَجُلاً وَرَجُلَانِ رَجُلاً وَرَجُلانِ رَجُلاً وَرَجُلانِ رَجُلاً فَكُونُوا مَعَ الَّذِينَ فِيهِمُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، فَسَعْدٌ لَا يُخالِفُ ابْنَ عَمّهِ رَجُلاً فَكُونُوا مَعَ الَّذِينَ فِيهِمُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، فَسَعْدٌ لَا يُخالِفُ ابْنَ عَمّهِ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣١، ٣٩٨. تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦٠٢ و ٦٠٣. الكامل في التاريخ: ٣: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣١: ٥٤. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٩٩.

عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ صِهْرٌ لِعُثْمَانَ ؛ لَا يَخْتَلِفُونَ ، فَيُوَلِّيها عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عُثْمَانَ ، أَوْ يُولِّيها عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عُثْمَانَ ، فَلَوْ كَانَ الْآخَرانِ مَعِى لَمْ يَنْفَعانِي ، (١).

وصدق الإمام أميرالمؤمنين التَّلِمُ فقد ولَاها عبدالرحمن لعثمان إيثاراً لمصالحه، وابتغاء رجوعها إليه من بعده.

لقد كانت الشورى بأسلوبها الهزيل مؤامرة مفضوحة لاستار عليها قد دُبرت ضدً وصى رسول الله ﷺ وباب مدينة علمه.

يقول الإمام كاشف الغطاء الله : «الشورى بجوهرها وحقيقتها مؤامرة واقعية ، وشورى صورية ، وهي مهارة بارعة لفرض عثمان خليفة على المسلمين رغماً عليهم ، ولكن بتدبير بارع عاد على الإسلام والمسلمين بشر ما له دافع ».

وكوى هذا التآمر قلب الإمام أميرالمؤمنين النلام وأثارت الأحقاد القرشية أحزانه ، فراح يتحدث عنها بعد سنين ، فيقول النلام وكلي وحتى إذا مَضى \_ يعني عمر \_ لِسبيله جَعَلَها فِي جَماعَة زَعَمَ أنّي أَحَدُهُم ، فَياللّه وَلِلشّورَى ، مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتّىٰ صِرْتُ أَقْرَنُ إلى هنذه النّظائر » (٢).

أجل والله - يا أميرالمؤمنين - إنّه متى اعترض الريب لأحد في أنّك أفضل المسلمين، وأعظمهم جهاداً، وأقدمهم سابقة للإسلام؛ ولكن أُفّ للزمان، وتعساً للدهر الذي قرنك بأمثال هؤلاء الذين حرموا الأمة من التمتع بعدلك ومواهبك.

# استجابة الإمام على علي الطلا

بقي هنا شيء يدعو للتساؤل وهو أنّ الإمام أميرالمؤمنين السلِّه استجاب لأن يكون من أعضاء الشورى مع وجود المفارقات الواضحة بينه وبينهم ؟

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٣٠٣. تاريخ المدينة المنورة / ابن أبي شيبة: ٣: ٩٢٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ١: ٣٥، الخطبة ٣.

حَبِكُومَةُ الشِّيغَيِّنِ ...... خِبُكُومَةُ الشِّيغَيِّنِ

وقد أجاب الله عن ذلك بأنّه أراد أن يظهر تناقض عمر ، فقد أعلن غير مرة أنّ النبوة والخلافة لا يجتمعان في بيت واحد ، فلماذا إذاً جعله من أعضاء الشورى المرشحين للخلافة ؟!

### آفات الشورى

وأجمع المحققون من القدامى والمتأخرين على نقد هذه الشورى وتزييف نظامها، وذكروا لها كثيراً من المضاعفات السيئة التي عادت على المسلمين بالفتن والخلاف، وخلقت لهم المصاعب والمشاكل، وقد دللنا عليها في كتابنا (حياة الإمام الحسن بن على عليها اللهم الكن ضرورة البحث تقتضي ذكرها، وهي:

أُولاً: إنّ هذا النظام بعيد عن واقع الشورى، وقد خلا من جميع العناصر التي تتميز بها، فإنّه لابد أن تتوفر فيها ما يلى:

١ ـ أن تشترك الأمة بجميع قطاعاتها في الانتخاب.

٢ ـ أن لا تتدخل الحكومة أي تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون الانتخاب.

٣ ـ أن تتوفر الحريات العامّة لجميع الناخبين.

وفقدت الشورى العمرية هذه العناصر، ولم يعد لها أي وجود فيها، فقد حظر على الأمة أن تشترك في الانتخاب، ولم تمنح لها الحرية في اختيار من ترغب فيه للحكم، وإنّما فوض أمرها إلى ستة أشخاص، وجعل آراءهم تعادل آراء بقية الشعوب الإسلاميّة، وهذا لون من ألوان التزكية تفرضه بعض الحكومات التي لا تعنى بإرادة شعوبها على أنّه أوعز إلى الحرس بالتدخل في الأمر، وعهد إليهم بقتل من لا يوافق من أعضاء الشورى على من ينتخبه بقية الأعضاء، كما عهد إليهم بتحديد مدة الانتخاب في ثلاثة أيام وقد ضيق الوقت على الناخبين خوفاً من تدخل

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسن بن على على الملك ١١٠ - ١٨٦.



القطاعات الشعبية في الأمر فيفوت غرضه.

ثانياً: إنّ هذه الشورى ضمّت العناصر المعادية للإمام أميرالمؤمنين النِّلِ والحاقدة عليه ، ففيها طلحة بن عبيدالله التيمي ، وهو من أسرة أبي بكر الذي نافس الإمام أميرالمؤمنين النِّلِ على الخلافة ودفعه عنها ، وفيها عبدالرحمن بن عوف الزهري وهو صهر عثمان ومن أكثر المهاجرين حقداً على الإمام فهو \_كما يقول المؤرخون \_كان من الذين استعان بهم أبو بكر لإرغام الإمام على النِّه على مبايعته .

وضمت الشورى سعد بن أبي وقاص الزهري، وكانت نفسه مترعة بالحقد والكراهية للإمام من أجل أخواله الأمويين، فإن أمه حَمنة بنت سفيان بن أمية، وقد أباد الإمام على الله أعلامهم وصناديدهم في سبيل الدعوة الإسلامية، ولما بايع المسلمون الإمام تخلف سعد عن بيعته.

ومن أعضاء الشورى عثمان بن عفان عميد الأسرة الأموية.

وقد اختار عمر \_ فيما يقول بعض المؤرخين \_ هذه العناصر المنافسة للإمام على المالخ والحاقدة عليه ؛ حتى لا يؤول الأمر إليه .

وقد تحدث الإمام النيلاً عن المؤثرات التي لعبت دورها في ميدان الانتخاب، حيث قال النيلاً: « لَكِنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا ، وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا ، فَصَغا رَجُلَّ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ ، وَمالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ ، مَعَ هَنِ وَهَنِ ! » (١).

وعلى أيّة حال فإنّ هذه الشورى لم يكن المقصود منها فيما يقول المحققون ـ إلّا إقصاء الإمام أميرالمؤمنين التَّلِا عن الحكم ، ومنحه للأمويين .

يقول العلائلي: «إنّ تعيين الترشيح في ستة مهد السبيل لدى الأمويين لاستغلال الموقف، وتشييد صرح مجدهم على أكتاف المسلمين، وقد وصل إلى هذه النتيجة السيد مير على الهندي قال: إنّ عدم حرص عمر على مصلحة المسلمين دفعه إلى

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ١: ٣٥، الخطبة ٣.

اختيار هؤلاء الستة من خيرة أهل المدينة دون أن يتبع سياسة سلفه ، وكان للأمويين حزب قوي في المدينة ، ومن هنا مهد اختياره السبيل لمكائد الأمويين ودسائسهم ، هؤلاء الذين ناصبوا الإسلام العداء ، ثم دخلوا فيه وسيلة لسد مطامعهم ، وتشييد صرح مجدهم على أكتاف المسلمين »(١).

ثالثاً: لقد عمد عمر في هذه الشورى إلى إبعاد الأنصار، فلم يجعل لهم أي نصيب فيها، وهم الذين آووا النبيّ عَيَّالِيَّ ، ونصروا الإسلام في أيام محنته وغربته، وقد أوصى بهم النبيّ عَيَّالِيَّ خيراً ، كما إنّه لم يجعل نصيباً فيها لعمار وأبي ذر وأمثالهما من أعلام الإسلام. وأكبر الظن أنّه إنّما أبعدهم ؛ لأنّ لهم هوى وميلاً للإمام أميرالمؤمنين المنافي ، ولا ينتخبون غيره ، ولا يرضون سواه ؛ ولهذه الجهة أقصاهم ، وقصر أعضاء الشورى على العناصر المعادية له .

رابعاً: من غريب أمر هذه الشورى أنّ عمر قد شهد في حقّ أعضائها أنّ النبيّ عَلَيْقَالُهُ مات وهو عنهم راضٍ ، أو أنّه شهد لهم بالجنة ، وقد عهد إلى الشرطة بضرب أعناقهم إن تأخروا عن انتخاب أحدهم.

ويقول الناقدون لهذه الشورى: إنّ التخلف عن الانتخاب لم يكن خروجاً عن الدين، ولا مروقاً عن الإسلام حتى تباح دماؤهم! فلم يتفق هذا الحكم مع ما أثر عن الإسلام في حرمة إراقة الدماء ووجوب التحرج فيها إلاّ في مواضع مخصوصة ذكرها الفقهاء، وهذا ليس منها.

بقي هناشيء آخر لا يقل غرابة عن ذلك التناقض، وهو أنّ عمر إنّما قصر أعضاء الشورى على الستة بحجة أنّ رسول الله عَيْنِين مات وهو عنهم راضٍ، وهذه الحجة لا تصلح دليلاً على التعيين؛ لأنّ رسول الله عَيْنِين مات وهو راضٍ عن كثير من صحابته، فتقديم الستة عليهم إنّما هو من باب الترجيح بلا مرجح، وهو ممّا يتسم

<sup>(</sup>١) الحسين بن علي: ٢٦٧.

بالقبح ؛ كما يقول علماء الأُصول.

خامساً: إنّ ممّا يؤخذ على هذه الشورى إنّ عمر جعل الترجيح للجبهة التي تضم عبد الرحمن بن عوف، وقدمها على الجبهة التي تضم الإمام أميرالمؤمنين الله وهو تحيز ظاهر للقوى القرشية الحاقدة على الإمام على الله والباغية عليه.

كما أنّا لا نعلم أنّ هناك أيّة مأثرة يمتاز بها ابن عوف يستحق بها هذه الإشادة والتكريم، أليس هو وإخوانه من المهاجرين كطلحة والزبير وغيرهما قد استأثروا بأموال المسلمين وفيئهم حتى ملكوا من الثراء العريض ما لا يحصى، وتحيروا في صرفه وإنفاقه، وقد ترك ابن عوف \_ فيما يقول المؤرخون \_ من الذهب ما يكسر بالفؤوس لكثرته (١)؟! أمثل هذا يُقَدَّمُ على الإمام أميرالمؤمنين المَيْلِا؟!

وهو صاحب المواهب والعبقريات، الذي لاند له في علمه وتقواه وتحرجه في الدين، والله تعالى يقول في كتابه: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَكُلُمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

سادساً: إنّ هذه الشورى أوجدت التنافس بين أعضائها ، فإنّ كل واحد منهم قد رأى نفسه نداً للآخر وكفوًا له ، ولم يكونوا قبل ذلك على هذا الرأي ، فقد كان سعد خاضعاً لعبدالرحمن ، وعبدالرحمن تابعاً لعثمان ومن خلّص أصحابه ومناصريه ، وبعد الشورى حدث بينهما انشقاق غريب ، فكان عبدالرحمن يؤلّب على عثمان ، ويدعو علياً ليحمل كل منهما سيفه ليناجزه ، وقد عهد إلى أوليائه بعد موته أن لا يصلى عليه عثمان .

وكذلك كان الزبير شيعة للإمام أميرالمؤمنين الله ، وقد وقف إلى جانبه يـوم السقيفة ، وتحمّل في سبيله ضروباً شاقة وعسيرة من الجهد والعناء ، وقد قال في

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٣: ١٣٦. البداية والنهاية: ٧: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) الزمر ٣٩: ٩.

عهد عمر: والله لو مات عمر بايعت علياً (١)، ولكن الشورى قد نفخت فيه روح الطموح فرأى نفسه نداً للإمام على الله ففارقه وخرج عليه يوم الجمل.

وهكذا أوجدت الشورى روح التخاصم والعداء بين أعضائها ، فقد رأى كل واحد منهم أنّه أولى بالأمر ، وأحق به من غيره ، وقد أدى التخاصم والنزاع الذي وقع بينهم إلى تصديع كلمة المسلمين وتشتيت شملهم ، وقد أعلن هذه الظاهرة معاوية بن أبي سفيان في حديثه مع أبي الحصين الذي أوفده زياد لمقابلته ، فقد قال له معاوية : «بلغنى أنّ عندك ذهناً وعقلاً ، فأخبرنى عن شيء أسألك عنه ؟

قال: سلني عمّا بدا لك.

قال: أخبرني ما الذي شتت أمر المسلمين وفرق أهواءهم وخالف بينهم؟

قال: نعم، قتل الناس عثمان.

قال: ما صنعت شيئاً!

قال: فمسير على إليك وقتاله إياك.

قال: ما صنعت شيئاً!

قال: فمسير طلحة والزبير وعائشة ، وقتال على إيّاهم

قال: ما صنعت شيئاً!

قال: ما عندى غير هذا.

قال: أنا أخبرك، إنّه لم يشتت بين المسلمين، ولا فرق أهواءهم إلّا الشورى التي جعلها عمر إلى ستة نفر؛ وذلك أنّ الله بعث محمّداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فعمل بما أمره الله به، ثم قبضه الله إليه، وقدّم

<sup>(</sup>۱) الطرائف: ۱: ۳۳۳. النصّ والاجتهاد: ۳۹۲. صحیح البخاري: ۸: ۳۰۰ و ۳۰۰، الحدیث ۲۰ الطرائف: ۱: ۳۳۳. النصّ والاجتهاد: ۲۷۱. تاریخ مدینة دمشق: ۳۰: ۲۸۰ و ۲۸۱. سبل الهدی والرشاد: ۲۱: ۲۱۱.

أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم ؛ إذ رضيه رسول الله عَيْنِ لأمر دينهم ، فعمل بسنة رسول الله عَيْنَ وسار بسيرته حتى قبضه الله ، واستخلف عمر فعمل بمثل سيرته ، ثم جعلها شورى بين ستة نفر فلم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه ، ورجاها له قومه ، وتطلعت إلى ذلك نفسه ، ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك خلاف (١).

الجن الثاني عَيْنَهُ إِ

إنّ من المظاهر الأولية لهذه الشورى إشاعة الأطماع والأهواء السياسية بشكل سافر عند بعض أعضائها ، فاندفعوا إلى خلق الحزبية والتكتلات في المجتمع الإسلامي للوصول إلى كرسي الحكم ، ممّا أدى ذلك إلى كثير من المضاعفات السيئة ، وقد امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراً.

هذه بعض آفات الشورى التي عانى منها المسلمون أقسى ألوان الكوارث والخطوب، فقد مهدت الطريق أمام الطلقاء وأبنائهم للاستيلاء على السلطة والقبض على زمام الحكم، وتخطيط سياسة للدولة لم يألفها المسلمون، ومن أبرز برامجها الاستئثار بالفيء ونهب ثروات الأمة وخيراتها، والإمعان في ظلم الأخيار والتنكيل بعترة النبئ عَيَالِيَهُ .

#### عملية الانتخاب

ولما مضى عمر إلى ربّه ، ودفن في مقرّه الأخير أحاط الحَرس بأعضاء الشورى فألزموهم بالاجتماع واختيار حاكم للمسلمين من بينهم تنفيذاً لوصية عمر ، فاجتمعوا في بيت المال. وقيل: في بيت مسور بن مخرمة ، وقيل: في بيت عائشة ، وقد أشرف على الانتخاب الإمام الحسن المعللاء وعبدالله بن عباس ، وبادر المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص فجلسا في عتبة الباب ، فنهرهما سعد وقال لهما: تريدان أن

(١) العقد الفريد: ٤: ٢٨١.

خِكُوْمَةُ الشِّيْخَيَّنِ ...... فَيَكُوْمَةُ الشِّيْخَيِّنِ

تقولا: حضرنا ، وكنا في أهل الشورى ؟ (١).

ودلت هذه البادرة على مدى التنافس والأحقاد فيما بين القوم ، فقد ضنَّ سعد على المغيرة وابن العاص بالحضور خشية أن يقولا للناس: كنّا من أهل الشورى.

وتداول الأعضاء فيما بينهم الحديث عمن هو أحق بالأمر وأولى به ، وكثر الصخب والجدل.

وانبرى إليهم الإمام أميرالمؤمنين النَّلِةِ فحذرهم مغبة ما يحدث من الفتن والفساد إن استجابوا لعواطفهم ، ولم يؤثروا مصلحة الأمة فقال: لَنْ يُسْرِعَ أَحَدَّ قَبْلِي إلىٰ دَعْوَةِ حَقَّ ، وَصِلَةِ رَحِم ، وَعائِدَةِ كَرَمٍ ، فاسْمَعُوا قَوْلِي ، وَعُوا مَنْطِقِي ، عَسىٰ أَنْ تَرَوا هلْذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هلْذًا الْيَوْمِ تُنْتَضَىٰ فِيهِ السُّيُوفُ ، وَتُخانُ فِيهِ الْعُهُودُ حَتَىٰ يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَئِمَةً لِأَهْلِ الْجَهالَةِ ، وَشِيعَةً لِأَهْلِ الْجَهالَةِ ، (1).

إنهم لو سمعوا قوله ، ووعوا منطقه لصانوا الأمة من التيارات الجارفة وعادوا عليها بالخير العميم ، ولكنهم انطلقوا وراء شهوات الملك والسلطان . وتحقق ما تنبأ به الإمام علي المللا ، فلم يمضِ قليل من الوقت حتى انتضت السيوف وانتشرت الحروب ، وسادت الفتن والأهواء ، وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة ، وشيعة لأهل الجهالة .

وعم الجدل بين القوم فلم ينتهوا إلى غاية مريحة فانفضت الجلسة على غير طائل، وجماهير الشعب تنتظر بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة، وعقد الاجتماع مرة أخرى إلا أنّه باء بالفشل.

فأشرف عليهم أبو طلحة الأنصاري وهو يتهدد ويتوعد ، قائلاً: لا والذي ذهب

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦٠٤. الكامل في التاريخ: ٣: ٣٦. البداية والنهاية: ٧: ١٥٠ و ١٥١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢: ٢٣، الخطبة ١٣٩.



بنفس عمر! لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي أمرتم (١).

واقترب اليوم الثالث وهو آخر موعد للقوم، فانعقد الاجتماع ويدت فجأة الاندفاعات القبلية التي شذت عن مصلحة الأمة، فقد انبرى طلحة فوهب حقّه لعثمان، وإنّما فعل ذلك استجابة لعواطفه المترعة بالكراهية للإمام علي المجلّة؛ لأنّه نافس ابن عمّه أبا بكر على الخلافة. واندفع الزبير فوهب حقّه للإمام علي الجلّة لأنّه تربطه به رحم ماسة، وانطلق سعد فوهب حقّه لابن عمّه عبدالرحمن بن عوف ؛ تقوية لجانبه، وتعزيزاً لمركزه.

وكان رأي عبدالرحمن هو الفيصل ، وجانبه هو المرموق ؛ لأنّ عمر قد وضع ثقته به ، وأناط به أمر الشورى ؛ إلا أنّه كان ضعيف الشخصية هزيل الإرادة ، لا قدرة له على تحمل مسؤولية الحكم ، فأجمع رأيه على أن يرشح غيره للخلافة ، وكان له هوى مع عثمان ؛ لأنّه صهره ، وقد استشار عامة القرشيين في الأمر فزهدوه في على الله وحرّضوه على انتخاب عثمان ؛ لأنّه يحقق أطماعهم ورغباتهم .

وحلت الساعة الرهيبة التي غيرت مجرى التاريخ ، فقال عبدالرحمن لابن أُخته المِسُور بن مخرمة الزهري: اذهب فادعُ لي علياً وعثمان.

فقال: بأيهما أبدأ؟

قال: بأيهما شئت.

وانطلق المِسُور فدعاهما ، وازدحم المهاجرون والأنصار وسائر الناس في الجامع ، فانبرى عبدالرحمن فعرض عليهم الأمر ، وقال : أيّها الناس ، إنّ الناس قد اجتمعوا على أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم ، فأشيروا علَيّ .

فتقدم إليه الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر فأشار عليه بما يضمن للأمة سلامتها

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦٠٤. تاريخ المدينة المنورة / ابن أبي شيبة: ٣: ٩٢٧. الكامل في التاريخ: ٣: ٣٦. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٩٢.

ويصونها من الفرقة والاختلاف قائلاً: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً.

وانطلق المقداد فأيد مقالة عمار قائلاً: صدق عمار، إن بايعت علياً سمعنا وأطعنا. واندفعت القوى الباغية والحاقدة على الإسلام وهي تشجب مقالة عمار والمقداد، وتدعو إلى ترشيح عثمان عميد الأمويين، وقد هتف عبدالله بن أبي سرح فخاطب ابن عوف قائلاً: إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان.

واندفع عبدالله بن أبي ربيعة فأيد مقالة زميله قائلاً: إن بايعت عثمان سمعنا وأطعنا.

وانبرى الصحابي العظيم عمار بن ياسر فرد على ابن أبي سرح قائلاً: متى كنت تنصح للمسلمين؟

وصدق عمار فمتى كان ابن أبي سرح ينصح المسلمين أو يرجو وقاراً للإسلام، فقد كان من أعدى الناس لرسول الله عَيْرَالُهُ وقد أمر بقتله بعد فتح مكة ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة (١).

إنّه لو كان هناك أي منطق أو حساب لأقصى هذا الدعى وأمثاله من التدخل في شؤون المسلمين ، فإنّ بني أمية وسائر القبائل القرشية يجب أن تكون في ذيل القافلة ولا يعنى بأمرها ؛ لأنّها هي التي ناجزت النبي عَلَيْهُ وحرضت عليه القبائل وكادته ، وما دخلت في الإسلام إلّا بعد الخوف من حد السيوف ، فكيف يسمح لها أن تفرض رأيها ، ويؤول إليها أمر المسلمين ؟!

واحتدم الجدال بين الهاشميين والأمويين، فانبرى عمار بن ياسر وهو يدعو لصالح المسلمين، قائلاً: أيّها الناس، إنّ الله أكرمنا بنبيه، وأعزنا بدينه، فإلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم؟!

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ٣٤٧. تاريخ مدينة دمشق: ٥٩: ٦٨. الاستيعاب: ٣: ٩١٨، الحديث ١٥٥٣. البداية والنهاية: ٧: ١٥١ و ١٥٢.

لقد كان منطق عمار حافلاً بروح الإسلام وهديه ، فإن قريشاً وسائر العرب إنما أعزها الله بدينه ، وأسعدها برسوله ، فهو مصدر عزّ العرب وشرفهم ، وكان الواجب عليهم أن يقابلوه بالمعروف والإحسان ، فلا يخرجون هذا الأمر عن أهله الذين هم سدنة علمه ، وخزنة وحيه ، إنّه ليس من العدل في شيء أن يمعنوا جاهدين في قهرهم وإذلالهم .

الجن النافعيني

وانبرى رجل من مخزوم (۱) فقطع على عمار كلامه ، قائلاً له : لقد عدوت طورك يابن سمية ، وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ؟!

ولم يدخل أي بصيص من نور الإسلام وهديه في قلب هذا المخزومي ، فقد راح يندد بعمار فنسبه لأمّه سمية وهي ممّن يعتز بها الإسلام ، ويفخر بنضالها المشرق ، وتضحيتها الفذّة ، فهي وزوجها ياسر وابنهما البار في طليعة القوى الخيرة المؤسسة للإسلام ، وقد عانت في سبيله أقسى ألوان المحن والخطوب .

إنّ أمر الخلافة لجميع المسلمين يشترك فيه عمار وغيره من الضعفاء الذين أعزهم الله بدينه ، وليس لطغاة قريش أي حق في التدخل بشؤون المسلمين لوكان هناك منطق أو حساب.

وكثر النزاع واحتدم الجدال بين القوى الإسلاميّة وبين القرشيين، فخاف سعد ابن أبي وقاص أن يفوت الأمر من القوم، فالتفت إلى ابن عمه عبدالرحمن قائلاً له: يا عبدالرحمن، افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس.

والتفت عبدالرحمن إلى الإمام على الملي الله قائلاً: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه ، وفعل أبى بكر وعمر ؟

ورمقه الإمام علي علي الطِّلِ بطرفه ، وعرف غايته ، فأجابه بمنطق الإسلام ، ومنطق

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي ، والد الشاعر المشهور عمر بن أبي ربيعة -أسد الغابة : ٣: ١٢٨ و ١٢٩ ، الحديث ٢٩٣٧.

خِكُوْمَةُ الشِّيغَيَّنِ ...... فيكُومَةُ الشِّيغَيِّنِ

الأحرار: بَلْ عَلَىٰ كِتابِ اللهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، وَاجْتِهادِ رَأْيِي .

إنّ مصدر التشريع في الإسلام إنّما هو كتاب الله وسنة نبيه ، فعلى ضوئها تعالج مشاكل الرعية ، ويسير نظام الدولة ، وليس فعل أبي بكر وعمر من مصادر التشريع الإسلامي ، على أنهما اختلفا أشد الاختلاف في النظم السياسية ، فقد انتهج أبو بكر في سياسته المالية منهجاً أقرب إلى المساواة من سياسة عمر ، فإنّه ألغى المساواة في سياسته المالية منهجاً أقرب إلى المساواة من سياسة عمر ، فإنّه ألغى المساواة في العطاء ، وأوجد نظام الطبقية ، فقدم بعض المسلمين على بعض ، وشرع حرمة المتعتين: متعة الحج ومتعة النساء ، في حين أنّهما كانتا مشروعتين في عهد رسول الله عليه أله وأبي بكر ، وكانت له آراؤه الخاصة في كثير من المجالات التشريعية .

فعلى أي المنهجين يسير ابن أبي طالب الطلام الوحي ورائد العدالة الاجتماعية في الإسلام؟!

إنّ ابن عوف يعلم علماً جازماً لا يخامره أدنى شك إنّ الإمام على الله لو تقلد زمام الحكم لطبق شريعة الله في الأرض ، وساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص والحقّ المحض ، ولم يمنح الأسر القرشية أيّة جهة من الامتياز ، وساوى بينها وبين غيرها في جميع الحقوق والواجبات ، فتفوت بذلك مصالح هذه الطبقة التي جنت على الإسلام ، وجرت للمسلمين أعظم الويلات والخطوب .

إنّ الإمام أميرالمؤمنين المؤمنين الله لو وافق على الالتزام بما شرط عليه ابن عوف لما أمكنه أن يطبق أي منهج من مناهج سياسته الهادفة إلى نشر العدل بين الناس. ومن المقطوع به أنّ الإمام أميرالمؤمنين الله حتى لو التزم بهذا الشرط ظاهراً لحالت قريش بينه وبين تطبيق أهدافه ، ولم تدع له أي مجال لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ويكون خروجها عليه مشروعاً لأنّه لم يف لها بوعده .

وعلى أيّة حال فإنّ عبدالرحمن لما يئس من تغيير اتجاه الإمام على الله البرى إلى عثمان فشرط عليه ذلك فسارع إلى إجابته، وأظهر استعداده الكامل لكل



ما شرطه عليه.

وفيما أحسب أنّ هناك اتفاقاً سرياً بينهما أحيط بكثير من الكتمان ، فإنّه بأيّة حال لا ينتخب الإمام أميرالمؤمنين الله وإن أجابه إلى ما شرطه عليه ، وإنّما طلب منه البيعة لأجل التغطية على مخططاته فاستعمل هذه المناورة السياسية .

ويرى بعض المؤرخين من الإفرنج أنّ عبدالرحمن استعمل طريقة المداورة والانتهازية ، ولم يترك الانتخاب يجري حراً.

يقول المؤرخون: إنّ عبدالرحمن بادر إلى عثمان فصفق بكفه على يده وقال له: اللهم إنّي قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان.

ووقعت هذه المبادرة كصاعقة على القوى الخيرة التي جهدت على أن يسود حكم الله بين المسلمين.

وانطلق الإمام على السلاِ صوب ابن عوف فخاطبه قائلاً: وَاللهِ مَا فَعَلْتُهَا إِلَّا لِأَنَّكَ رَجُوتَ مِنْهُ مَا رَجًا صاحِبُكُما مِنْ صاحِبِهِ؛ دَقَّ اللهُ بَيْنَكُما عِطْرَ مَنْشِم (١).

وألقى الإمام أميرالمؤمنين النبلا الأضواء على اختيار عبدالرحمن لعثمان من أنّه لم يكن من صالح الأمة وانماكان وليد الأطماع والأهواء السياسية، فقد رجا ابن عوف أن يكون خليفة من بعد عثمان، واتجه الإمام أميرالمؤمنين النبلا صوب القرشيين فقال لهم: لَيْسَ هنذا أَوَّلَ يَوْمٍ تَظاهَرْتُمْ فِيهِ عَلَيْنا ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ القرشيين فقال لهم: لَيْسَ هنذا أَوَّلَ يَوْمٍ تَظاهَرْتُمْ فِيهِ عَلَيْنا ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ

#### (١) مَنْشِم ـ بكسر الشين ـ:

اسم امرأة بمكة كانت عطارة ، وكانت نحزاعة وجُرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبها ، فإذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم ، فكان يقال: أشأم من عطر منشم - صحاح الجوهري: ٥: ٢٠٤١ ـ نَشَمَ.

وقد استجاب الله دعاء الإمام على المنظلِا فكانت بين عثمان وعبدالرحمن أشد المنافرة والخصومة ، وقد أوصى ابن عوف أن لا يصلي عليه عثمان بعد موته.

حَ كُوْمَةُ الشِّيغَيِّنِ ...... فَإِكُوْمَةُ الشِّيغَيِّنِ ..... وَكُومَةُ الشِّيغِيِّنِ ....

### المُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (١).

ولذع منطق الإمام ابن عوف ، فراح يهدده: يا على ، لا تجعل على نفسك سبيلاً. وغادر الإمام المظلوم المهتضم قاعة الاجتماع ، وهو يقول: سَيَبْلُغُ الْكِتابُ أَجَلَهُ. وانطلق ابن الإسلام البار عمار بن ياسر فخاطب ابن عوف: يا عبدالرحمن، أما والله لقد تركته ، وإنّه من الذين يقضون بالحق ، وبه يعدلون.

وكان المقداد ممّن ذابت نفسه أسى وحزناً ، وراح يقول: تالله ما رأيت مثل ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم عَيَّا الله وإنّي لأعجب من قريش إنهم تركوا رجلاً ما أقول ولا أعلم إنّ أحداً أقضى منه بالعدل ، ولا أعلم ولا أتقى منه لو أجد عليه أعواناً. وقطع عليه عبدالرحمن كلامه وراح يحذره من الفتنة قائلاً: اتق الله يا مقداد ، فإنّى خائف عليك الفتنة "

وانتهت بذلك مأساة الشورى التي أخلدت للمسلمين الفتن وألقتهم في شرّ عظيم، فلم يرع في تأسيسها وتنفيذها بهذا الشكل أي حق للأسرة النبوية، وإنّما عمد القوم بشكل سافر إلى الغض من شأنها، ومعاملتها معاملة عادية اتسمت بالحقد والكراهية لها، وضاعت بذلك وصايا النبيّ عَيَّا في حقها، ولم يعن بما قاله في شأنها: من أنّها عدل الكتاب العظيم، أوكسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى.

لقد شاهد الإمام الحسين التلا وهو في غضارة العمر فصول هذه الشورى،

<sup>(</sup>١) يوسف لمليلاً ١٢: ١٨.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار: ۳۱: ۳۸۰ - ۳۸۰. الدرجات الرفيعة: ۲۹۱. تاريخ المدينة المنورة / ابن أبي شيبة: ۳: ۹۲۳ - ۹۲۳. تاريخ الأمم والملوك: ۳: ۳۰۱ - ۲۰۱. العقد الفريد: ٤: ۷۷۰ - شيبة: ۳: ۱۸۵ - ۱۲۵، الكامل في التاريخ: ۳: ۳: ۳۷. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ۱: ۱۸۵ - ۱۸۵، وقد ذكر القصة أكثر أصحاب التاريخ والأنساب مع اختلاف في ألفاظها.

وما أعقبته من انتشار الأطماع السياسية ، والتهالك على السلطة بشكل فظيع ، ممّا أدى إلى تشكيل الأحزاب ، والتسلح بأسباب القوة لأجل الفوز بالحكم والظفر بخيراته ، يقول الشاعر:

إِنِّي أَرَىٰ فِتْنَةً هَاجَتْ مَراجِلُها وَالمُلْكُ بَعْدَ أَبِي لَيْلَىٰ لِمَنْ غَلَبًا (١)

لقد أصبح الحكم هو الأمل المنشود والحلم الذي يداعب جميع الفئات.

يقول الجهشياري: لما توفي يزيد بن عبدالملك وأفضى الأمر إلى هشام أتاه الخبر وهو في ضيعة له مع جماعة ، فلما قرأ الكتاب سجد وسجد من كان معه من أصحابه خلا سعيد فإنّه لم يسجد ، فأنكر عليه هشام وقال له: لِمَ لم تسجد كما سجد أصحابك ؟

فقال: علامَ أسجد؟ أعلى أن كنت معنا فطرت إلى السماء.

قال: فإنّا طيرناك معنا.

قال: الآن طاب السجود، وسجد معهم (٢).

ودلت هذه البادرة وأمثالها ممّا ذكره المؤرخون على تهالك ذلك المجتمع على الحكم لا من أجل أن يتخذ وسيلة للإصلاح الاجتماعي وتطوير حياة الأمة حسب ما يريده الإسلام، وإنّما من أجل الأطماع والاستعلاء على الناس.

وعلى أيّة حال فإنّ تلك الأحداث المؤلمة قد باعدت ما بين القوم وبين دينهم ، وكان لها الأثر الإيجابي في هضم العترة الطاهرة ، وتعاقب الخطوب المفزعة عليها ، ومن بينها كارثة كربلاء الخالدة في دنيا الأحزان .

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن حكومة الشيخين.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ٧٢. تاريخ مدينة دمشق: ٨: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكــتّاب: ٣٧. وكــذلك وردت فــي: تــاريخ مــدينة دمشــق: ٧: ٢٩٥ و ٢٩٦. فوات الوفيات: ٤: ٢٣٩. العقد الفريد: ٢: ١٦٧ و ١٦٨.

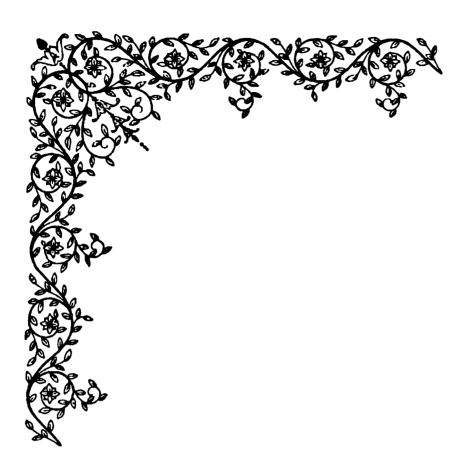

# و کومه عشمان

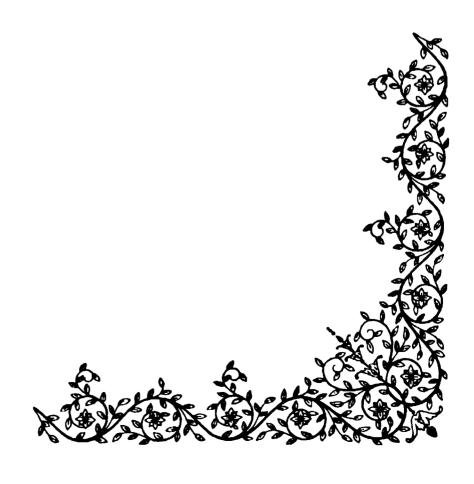

واستقبل المسلمون خلافة عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضطراب ، وفزعت القوى الخيرة ، وخافت على دينها ، واعتبرت فوز الأمويين بالحكم انتصاراً للقوى المناهضة للإسلام .

ويرى (دوزي) أنّ انتصار الأمويين إنّما هو انتصار للجماعة التي كانت تـضمر العداء للإسلام (١).

وتحقق ما خشيه المسلمون وخافوه ، فإنه لم يمضِ قليل من الوقت حتى جهدت حكومة عثمان على ممالأة القرشيين ، ومصانعة الوجوه والأعيان ، ومنحهم الامتيازات الخاصة ، وتسليطهم على فيء المسلمين وخراجهم ، والتلاعب باقتصاد الدولة ، ومنح الوظائف العالية لبني أمية وآل أبي معيط ، وغيرهم من الذين لا يرجون لله وقاراً ؛ حتى سادت الفوضى وعمت الفتن جميع أرجاء البلاد .

وعلى أية حال فإنّ عثمان حينما فرضه ابن عوف خليفة على المسلمين حفّت به بنو أمية وسائر القبائل القرشية ، وهم يعلنون الدعم الكامل لحكومته ، ويهتفون بحياته ، وجاءوا به يزفونه إلى مسجد رسول الله عَيْنِ ليعلن سياسة دولته وموقفها تجاه القضايا الداخلية والخارجية ، واعتلى أعواد المنبر فجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله عَيْنِ ولم يجلس فيه أبو بكر ولا عمر ، وإنّما كان يجلس

(١) اتّجاهات الشعر العربي: ٢٦.

أبو بكر دون رسول الله عَيَالَ بمرقاة ، وعمر كان يجلس دون أبي بكر بمرقاة ، وتكلم الناس في ذلك فقال بعضهم: اليوم ولد الشرّ.

واتجهت الناس بقلوبها ومشاعرها لتسمع الخطاب السياسي الذي يلقيه عثمان، إلا أنّه حينما نظر إلى الجماهير أُرْتِج (١) عليه ، فلم يدرِ ما يقول: وجهد نفسه فتكلم بهذه الكلمات المضطربة التي لم تلقِ أيّة أضواء على سياسته ، فقد قال: أمّا بعد ، فإنّ أول مركب صعب ، وما كنّا خطباء ، وسيعلم الله ، وإنّ أمرءاً ليس بينه وبين آدم إلا أب ميت لموعوظ (٢).

ونزل عن المنبر وهو وجل القلب ، مصفر الوجه ، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض وهم يهزءون ويسخرون .

ولابد لنا من الإلمام بمظاهر شخصيته والوقوف على اتجاهاته السياسية ، كما لابد من التأمل في الأحداث التي رافقت حكومته والتي كان لها التأثير المباشر في كثير من الفتن والخطوب التي مني بها العالم الإسلامي ، ونحن لا نجد بُداً من عرض ذلك ؛ لأنّ دراسة هذه الأحداث تلقي الأضواء على حياة الإمام الحسين المنافج وتكشف لنا كثيراً من جوانب كارثة كربلاء التي جاءت نتيجة حتمية لتلك الأحداث التي لعبت دورها الخطير في تغيير مناحي العقيدة الإسلامية .

#### ظواهر شخصيته

أما الظواهر الكاشفة عن أبعاد شخصية عثمان، والمحددة لذاتياته فأهمها ما يلى:

<sup>(</sup>١) أُرتج: استغلق عليه الكلام \_ القاموس المحيط: ٢٤٣ ـ رَتَجَ.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الموفقيّات: ٢٠٢. تاريخ اليعقوبي: ٢: ٥٦. الطبقات الكبرى: ٣: ٦٢. تاريخ مدينة دمشق: ٣٩: ٢٣٧. البداية والنهاية: ٧: ٢٢٦.

1 \_ إنّه كان ضعيف الإرادة خائر العزيمة ، فلم تكن له أية شخصية قوية متماسكة يستطيع بها أن يفرض آراءه وإرادته ، كما لم تكن له أية قدرة على مواجهة الأحداث والتغلب عليها ، قد أخذ الأمويون بزمامه ، واستولوا على جميع مقدرات حكومته ، فلم يستطع أن يقف موقفاً إيجابياً يتسم بالصلابة ضد رغباتهم وأهوائهم ، فكان بالنسبة إليهم \_ فيما يقول بعض المؤرخين \_ كالميت في يدي الغاسل ، وكان الذي يدير شؤون دولته مروان بن الحكم ، فهو الذي يعطي ما يشاء ، ويمنع من يشاء ، ويتصرف في مقدرات الأمة حسب ميوله من دون أن يعتني بأحكام الإسلام ، ولا رأي لعثمان ولا اختيار له في جميع الأحداث التي تواجه حكومته ، فقد وثق بمروان واعتمد عليه ، وأناط به جميع شؤون الدولة (١).

يقول ابن أبي الحديد نقلاً عن بعض مشايخه: « إنّ الخليفة في الحقيقة والواقع إنّ ما كان مروان وعثمان له اسم الخلافة »(٢).

إنّ قوة الإرادة لها الأثر التام في تكوين الشخصية واستقامتها، فهي تكسب الشخص قوة ذاتية يستطيع أن يقف بها بحزم أمام التيّارات والأعاصير التي تواجهه في هذه الحياة، ومن المستحيل أن يحقق الشخص أي هدف لأمته ووطنه من دون أن تتوفر فيه هذه النزعة، وقد منع الإسلام منعاً باتاً أن يتولى ضعيف الإرادة قيادة الأمة، وحظر عليه مزاولة الحكم؛ لأنّه يعرّض البلاد للويلات والخطوب، ويغري ذوي القوة بالتمرد والخروج من الطاعة، وتمنى الأمة بالأزمات والأخطار.

ووصفه بعض المؤرخين بالرأفة والرقة واللين والتسامح ، إلّا أنّ ذلك كان مع أسرته وذويه (٣) ، أمّا مع الجبهة المعارضة لحكومته فقد كان شديد القسوة ، فقد بالغ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي : ٢: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ١٢. البداية والنهاية: ٥: ١٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٧٠. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٩٨ و ١٩٩.

في إرهاقهم واضطهادهم، وقابلهم بمزيد من العَسَف والعنف، فنفى أبا ذر من يثرب إلى الربذة، وفرض عليه الإقامة الجبرية في مكان انعدمت فيه جميع وسائل الحياة، حتى مات طريداً غريباً، ونكل بالصحابي العظيم عمار بن ياسر فأمر بضرب حتى أصابه فتق، وألقته شرطته في الطريق مغمئ عليه، وأوعز إلى شرطته بضرب القارئ الكبير عبدالله بن مسعود فألهبت جسمه سياطهم وألقوه في الطريق بعد أن هشموا بعض أضلاعه، وحرم عليه عطاءه، وهكذا اشتد في القسوة مع أعلام المعارضة (١).

نعم ، كان شديد الرأفة والرقة بأرحامه من بني أمية وآل أبي معيط ، فمنحهم خيرات البلاد ، وحملهم على رقاب الناس ، وأسند إليهم جميع المناصب الحساسة في الدولة .

٢ وظاهرة ثانية من نزعات عثمان هي أنّه كان شديد القبلية ، فقد أترعت نفسه بالعواطف الجياشة تجاه قبيلته ، حتى تمنّى أن تكون مفاتيح الفردوس بيده ليهبها لبني أمية ، وقد آثرهم بالفيء ، ومنحهم الثراء العريض ، ووهبهم الملايين من أموال الدولة ، وجعلهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة ، وكانت تتواتر لديه الأخبار بأنّهم جانبوا الحق وظلموا الرعية ، وأشاعوا الفساد في الأرض فلم يعن بذلك ولم يفتح معهم أي لون من ألوان التحقيق ورد الشكاوى الموجهة ضدهم ، وسنعرض لذلك بمزيد من التفصيل .

٣ - والظاهرة الثالثة من نزعات عثمان هي أنّه كان يميل إلى الترف والبذخ، ولم يعن ببساطة العيش والزهد في الدنياكماكان رسول الله عَيَا فَقَتَن بالبذخ والترف فاتخذ القصور، واصطفى لنفسه ما شاء من بيت المال، وأحاط نفسه بالثراء العريض

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٧٠ و ٧١. مروج الذهب: ٢: ٣٣٨. شرح نهج البلاغة / ابس أبي الحديد: ١: ١٩٩. الفتوح: ٢: ٣٧٣ ـ ٣٧٩.

ئېگومه عِنْمان ...... يېگومه عِنْمان ......... بېگومه عِنْمان .....

من دون أن يتحرج في ذلك ، ووصفه الإمام أميرالمؤمنين الله بقوله: نافِجاً حِضْنَيْهِ بَنْنَ نَثِيلِهِ وَمُعْتَلَفِهِ (١).

وكان ذلك من موجبات النقمة عليه ، وسنتحدث عن هذه الظاهرة بمزيد من التفصيل عند البحث عن سياسته المالية .

هذه بعض نزعات عثمان ، وقد أوجبت إخفاقه وفشله في الميادين السياسية ، وإذاعة التذمر والنقمة عليه .

## نظمه الإدارية

أمّا النظم الإدارية السائدة في حكومة عثمان فإنّها كانت تُعنى بممالأة القرشيين، ومصانعة الوجوه والأعيان، والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة، والغض عمّا يقترفونه من المخالفات القانونية، فقد تعمّد عبيد الله بن عمر جريمة القتل، فقتل بغير حقّ الهرمزان، وجفينة، وبنت أبي لؤلؤة اقتصاصاً بدم عمر، وقد أقفل معه عثمان سير التحقيق، وأصدر مرسوماً خاصاً بالعفو عنه ممالأة لأسرة عمر، وقد قوبل هذا الإجراء بمزيد من الإنكار، فقد اندفع الإمام أميرالمؤمنين الم الإنكار عليه وطالبه بالقود من ابن عمر، وكذلك طالبه المقداد، ولكن عثمان لم يعن بذلك، وكان زياد بن لبيد البياضي إذا لقى عبيد الله يقول له:

أَلَا يَا عُبَيدَ اللهِ مَا لَكَ مَهْرَبُ أَصَبْتَ دَماً وَاللهِ فَي غَيْرِ حِلَّهِ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ غَيْرَ أَنْ قَالَ قَائِلٌ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ غَيْرَ أَنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَالَ سَفِيةٌ وَالحَوادِثُ جَمَّةً وَكَانَ سِلَاحُ العَبْدِ فِي جَوفِ بَيْتِهِ

وَلَا مَلْجَأً مِنْ ابنِ أَرُوىٰ وَلَا خَفَرْ حَراماً وَقَتلُ الهُرمُزانِ لَهُ خَطَرْ أَسَتَهِمُونَ الهُرمُزانَ عَلىٰ عُمَرْ أَسَتَهِمُونَ الهُرمُزانَ عَلىٰ عُمَرْ نَعَمْ أَتَهِمْهُ قَدْ أَسْارَ وَقَدْ أَمَرْ يُعْتَبَرْ يُعْتَبَرْ بِالْأَمْرِ يُعْتَبَرْ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ١: ٣٥، الخطبة ٣.

وشكا عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن لبيد وشعره ، فدعا عثمان زياداً فنهاه عن ذلك إلا أنه لم ينته وتناول عثماناً بالنقد ، فقال فيه :

أَبِ عَـمْرٍ وعُـبَيْدُ اللهِ رَهْنَ فَلَا تَشْكُكُ بِقَتْلِ الهُرْمُزانِ فَاللَّهُ اللهُرْمُزانِ فَإِنَّكَ إِنْ غَفَرْتَ الجُرْمَ عَنْهُ وَأَسْبابُ الخَطا فَرَسا رِهانِ فَإِنَّكَ إِنْ غَفَرْتَ الجُرْمَ عَنْهُ وَأَسْبابُ الخَطا فَرَسا رِهانِ أَتَعْفُو إِذْ عَفَوْتَ بِغَيْرِ حَقَّ فَمَا لَكَ بِالَّذِي تَحْكِي يَدانِ

وغضب عثمان على زياد فنهاه ، وحذره العقوبة حتى انتهى (١).

وأخرج عثمان عبيد الله من يثرب إلى الكوفة ، وأقطعه بها أرضاً ، فنسب الموضع إليه فقيل : كويفة ابن عمر (٢).

وقد أثارت هذه البادرة عليه نقمة الأخيار والمتحرجين في دينهم ، فقد رأوا أن الخليفة عمد بغير وجه مشروع إلى تعطيل حدود الله ، إرضاءً لعواطف آل الخطاب وكسباً لودهم .

وعلى أيّة حال فإنّ النظم الإدارية السائدة في أيام عثمان كانت خاضعة لمشيئة الأمويين ورغباتهم ، ولم تسر على ضوء الكتاب والسنة ، فقد عمد الأمويون جاهدين إلى العبث بمقدرات الأمة ، وإشاعة الجور في البلاد .

ويرى كرد على أنّ غلطات عثمان الإدارية كانت من أهم الأسباب في قتله (٣).

#### ولاته وعماله

وعمد عثمان إلى فرض أسرته وذوي قرباه على الأمة فجعلهم ولاة وحكاماً على

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٣٠٣. تاريخ مدينة دمشق: ٣٨: ٦٦ و ٦٧. البدايـة والنـهاية: ٧: ١٥٤ و ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي : ٢: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الإدارة الإسلامية: ٥٧.

مُحَكُومَةُ عُتْمَانَ ..... في وَمَدُّعُ عُمْمَانَ .....

الأقاليم الإسلاميّة. يقول المقريزي: « وجعل عثمان بني أمية أوتاد خلافته »(١).

ولم تتوفر فيهم المقدرة الإدارية أو القابلية على تحمل مسؤولية الحكم ، فعرضوا البلاد للويلات وأشاعوا فيها الفساد والجور.

ويقول المؤرخون: إنّه شجّع عماله على الاستفادة من بيت المال ، فأبو موسى الأشعري سمح لأحد عماله بالتجارة في أقوات أهل العراق.

ويرى السيّد مير على أنّ المسلمين تـذمروا مـن استبداد الحكـام واغـتصابهم الأموال (٢).

وفيما يلي بعض عماله:

#### ١ ـ سعيد بن العاص

وأسند عثمان ولاية الكوفة إلى سعيد بن العاص فولاه أمر هذا القطر العظيم بعد عزله الوليد بن عقبة لاقترافه جريمة شرب الخمر، وقد استقبل الكوفيون واليهم الجديد بالكراهية وعدم الرضا؛ لأنه كان شاباً مترفاً متهوراً لا يتحرج من المنكر (٣).

يقول المؤرخون: إنّه قال مرة في شهر رمضان: من رأى منكم الهلال؟ فقام الصحابي العظيم هاشم بن عتبة المرقال فقال: أنا رأيته، فلم يعنَ به وإنّما وجه إليه منكر القول وأقساه، قائلاً: بعينك هذه العوراء رأيته من بين القوم؟!

فالتاع هاشم وانبرى منكراً عليه قائلاً: تعيرني بعيني ، وإنّما فقئت في سبيل الله . وكانت عينه أصيبت يوم اليرموك .

وأصبح هاشم مفطراً ، عملاً بقول رسول الله عَيَالِللهُ : اصُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَاصْطُرُوا

<sup>(</sup>١) النزاع والتخاصم: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ العرب: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٥: ٣٢.

لِرُوْ يَتِهِ الله وفطر الناس لافطاره ، وانتهى الخبر إلى سعيد فأرسل إليه وضربه ضرباً مبرحاً ، وحرّق داره ، وقد أثار ذلك حفائظ النفوس ونقم عليه الناس ؛ لأنّه اعتدى بغير حق على علم من أعلام الجهاد في الإسلام (٢).

وكان سعيد في منتهى الطيش والغرور، فقد أثر عنه أنه قال: «إنّما السواد بستان لقريش»، وأثار ذلك عليه موجة من الغضب والاستياء، فقد اندفع زعيم الأحرار مالك الأشتر راداً عليه قائلاً: أتجعل مراكز رماحنا، وما أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك ؟ والله لو رامه أحد لقرع قرعاً يتصاصأ (٣) منه (٤).

وهكذا اتخذ الحكم المنحرف الذي فرض على الأمة بقوة السيوف خيرات المجتمع بستاناً لقريش التي ناهضت الإسلام وناجزته الحرب.

وانضم قراء المصر وفقهاؤهم إلى الزعيم مالك الأشتر مؤيدين مقالته ومنكرين على الوالي غروره وطيشه، وغضب مدير شرطة سعيد فرد عليهم رداً غليظاً، فبادروا إليه فضربوه ضرباً عنيفاً حتى أغمي عليه، وقاموا من مجلسه وأطلقوا السنتهم بنقده، وذكروا مثالب عثمان وسيئاته، وأخذوا يذيعون سيئات قريش وجرائم بنى أمية.

ورفع سعيد من فوره رسالة إلى عثمان أخبره فيها بشأن القوم ، فأجابه عثمان بأن ينفيهم إلى الشام ، وكتب في نفس الوقت رسالة إلى معاوية يأمره فيها باستصلاحهم .

<sup>(</sup>۱) وسائل الشبعة: ۱۰: ۲۵۳، الباب ۳ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٥. صحيح مسلم: ٣: ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى: ٥: ٣٢. تاريخ مدينة دمشق: ٢١: ١١٤ و ١١٥.

 <sup>(</sup>٣) صأصا الرجل: خاف وذل ، وجَبن ـ القاموس المحيط: ٥٦ ـ صَأْصَاً.

<sup>(</sup>٤) الغدير: ٩: ٣١ و ٣٢. أنساب الأشراف: ٦: ١٥١ و ١٥٢. مروج الذهب: ٢: ٣٣٧ و ٣٣٨. الكامل في التاريخ: ٣: ٧٠. تاريخ ابن خلدون: ٢: ٥٨٩.

ولم يرتكب هؤلاء الأحرار إثماً أو فساداً، ولم يقترفوا جرماً حتى يقابلوا بالاضطهاد والنفي، وإنّما نقدوا أميرهم؛ لأنّه قال غير الحق، وشذّ عن الطريق القويم، وقد منح الإسلام الحرية التامة لنقد الحاكمين والمسؤولين إذا شذوا في سلوكهم، وجاروا على رعيتهم، وجعل هذه الحرية حقاً ذاتياً لكل مواطن، وألزم الدولة برعايتها وتوفيرها للناس.

وعلى أية حال فقد قامت السلطة بإخراجهم بالعنف والقهر من أوطانهم وأرسلتهم إلى الشام، فتلقاهم معاوية وأمر بإنزالهم في كنيسة، وأجرى لهم بعض الرزق، وجعل يناظرهم ويعظهم، ويحبذ لهم مسالمة السلطة والرضا بسياستها، إلّا أنّهم لم يستجيبوا له، وأنكروا عليه ما قاله سعيد: من أنّ السواد بستان لقريش، معلنين على أنّه لا ميزة للقبائل القرشية على غيرها حتى تختص بخيرات البلاد.

ولما يئس منهم معاوية كتب إلى عثمان يستعفيه من بقائهم في الشام خوفاً من أن يفسدوا أهلها عليه فأعفاه عثمان ، وأمره بردهم إلى الكوفة ، فلما عادوا إليها انطلقت السنتهم بالنقد في ذكر مثالب الأمويين ومساوئهم ، ورفع سعيد أمرهم إلى عثمان ثانياً فأمره بنفيهم عن وطنهم إلى حمص والجزيرة ، فأخرجهم من وطنهم إلى حمص ، فقابلهم واليها عبدالرحمن بن خالد بأعنف القول وأقساه ، وسامهم سوء العذاب وأمعن في إرهاقهم والتنكيل بهم ، فكان فيما يقول الرواة إذا ركب أمر بهم ليسيروا حول ركابه مبالغة في إذلالهم واحتقارهم ، ولما رأوا تلك القسوة أظهروا الطاعة والإذعان للسلطة ، وكتب إلى عثمان في شأنهم فأجابه إلى ذلك ، وأمره بردهم إلى الكوفة .

ولما نزحوا عن حمص جعلوا طريقهم إلى يثرب لمقابلة عثمان ، فلما انتهوا إليها قابلوه ، وعرضوا عليه ما عانوه من التنكيل والإرهاق ، ولم يلبثوا قليلاً حتى فاجأهم سعيد ، فقد جاء في مهمة رسمية إلى عثمان فوجد القوم عنده يشكونه ويسألونه عزله ، إلا أنّه أعرض عنهم ولم يستجب لهم ، وألزمهم بالانصياع إلى أوامر واليهم ،

كما أمره أن يرجع ويزاول عمله ، وقفل القوم قبله راجعين إلى مصرهم ، وقد سبقوه إليه فقاموا باحتلاله ، وأقسموا أن لا يدخله سعيد ما حملوا سيوفهم ، ثم خرجوا في جماعة مسلحين بقيادة الزعيم مالك الأشتر حتى انتهوا إلى (الجَرَعة) (١) فرابطوا فيها ليحولوا بين سعيد وبين دخوله إلى الكوفة ، وأقبل سعيد فقاموا إليه ، وعنفوه أشد العنف ، وحرموا عليه دخول مصرهم ، فولى منهزماً إلى عثمان يشكوهم إليه ، ولم يجد عثمان بُداً من عزله ، فعزله وولى غيره مكانه على كره منه (٢).

وعلى أيّة حال فإنّ عثمان قد نكّل بالناقدين لسعيد بن العاص ، وهم قراء المصر وفقهاؤه ، ونفاهم عن أوطانهم من أجل شاب طائش متهور ؛ لأنّه من أسرته وذويه ، وكان ذلك من موجبات النقمة عليه لا في الكوفة ، وإنّما في جميع الأقاليم الإسلامية التى انتهى إليها أمرهم .

## ٢ ـ عبدالله بن عامر

وعبدالله بن عامر بن كريز هو ابن خال عثمان ، وقد ولاه إمارة البصرة بعد أن عزل عنها أبا موسى الأشعري ، وكان عمره أربعاً أو خمساً وعشرين سنة (٣) ، وقد اختاره لولاية هذا المصر العظيم ، وكان الأولى أن يختار له من ثقات الصحابة وخيارهم ؛ لتستفيد الناس من هديه وصلاحه وتقواه ، وتستمد منه الخير والرشاد ، ولكنه لم يعن بذلك ، وإنّما عمد إلى ولايته لأنّه ابن خاله ، وقد سار فيما يقول الرواة سيرة ترف وبذخ ، فكان ولأجاً خرّاجاً ، كما وصفه الأشعري (٤) ، فهو أول من لبس

<sup>(</sup>١) الجَرَعَة ـ بفتح الراء وسكونها ـ: موضع قرب الكوفة ـ معجم البلدان: ٢: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٦: ١٧٣ ـ ١٨٨. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٨ و ٦٩. تاريخ أبي الفداء: ١: ٢٣٥. الكامل في التاريخ: ٣: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: ٣: ٩٣٣، الحديث ١٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٥. الكامل في التاريخ: ٣: ٤٩.

الخز في البصرة وقد لبس جبة دكناء ، فقال الناس: لبس الأمير جلد دب فغير لباسه ، ولبس جبة حمراء (١) ، وقد أنكر عليه سياسته وسيرته عامر بن عبدالله التميمي كما عاب على عثمان سلوكه وسيرته .

وقد روى الطبري أنّه اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان ، فاجتمع رأيهم أن يبعثوا إليه رجلاً يكلمه ويخبره بإحداثه ، واختاروا عامر بن عبدالله التميمي ثم العنبري \_ وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس \_ لمقابلته ، ولما التقى به قال له : إنّ ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أموراً عظاماً ، فاتق الله عزّ وجلّ وتب إليه ، وانزع عنها .

فاحتقره عثمان ، وأعرض عنه ، وقال لمن حوله : انظروا إلى هذا ، فإن الناس يزعمون أنّه قارئ ، ثم هو يجيء فيكلمني في المحقرات ، فوالله ما يدري أين الله ؟ وما هي المحقرات التي كلمه بها ؟ إنّه لم يكلمه إلّا بتقوى الله والعدل في الرعية ، وإيثار مصلحة المسلمين ، واتباع سيرة النبيّ عَيَّا الله ، ولكنّ عثمان شقّ عليه ذلك ، واعتبر نصيحته من المحقرات .

والتفت إليه عامر ، فقال ساخراً منه : أنا لا أدرى أين الله ؟!

قال: نعم ، والله ما تدري أين الله ؟!

قال عامر: إنَّى لأدري أنَّ الله بالمرصاد لك.

وغضب عثمان فأرسل إلى مستشاريه وعماله فعرض عليهم نقمة المعارضين له ، ونقل لهم حديث عامر معه ، وطلب منهم الرأي في ذلك ، فأشار عليه ابن خاله عبدالله بن عامر قائلاً: رأي لك يا أميرالمؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك ،

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ٥: ٤٧. تاريخ مدينة دمشق: ٢٩: ٢٦١. أسد الغابة: ٣: ١٨٥، الحديث ٣٠٣١.

وأن تجمّرهم (١) في المغازي حتى يذلوا لك، فلا يكون همة أحدهم إلّا نفسه، وما هو فيه من دبرة دابته، وقمل فروته (٢).

الجزؤ لأفاف عبشترا

وأشار عليه آخرون بخلاف ذلك ، إلا أنّه استجاب لرأي عبدالله الداعي إلى مقابلة الناقمين عليه بالعسف والعنف ورد عماله ، وأمرهم بالتضييق على المعارضين له ، كما أمرهم بتجمير الناس في البعوث ، وعزم على تحريم عطائهم حتى يشيع الفقر والبؤس فيهم فيضطروا إلى طاعته .

ولما قفل عبدالله بن عامر إلى البصرة عمد إلى التنكيل بعامر بن عبدالله ، وأوعز إلى عملائه أن يشهدوا عليه شهادة زور وبهتان بأنّه قد خالف المسلمين في أمور أحلها الله ، وأنّه لا يأكل اللحم ، ولا يرى الزواج ، ولا يشهد الجمعة ، ودونَّ شهادتهم بذلك ، ورفعها إلى عثمان فأمره بنفيه إلى الشام ، وحمله على قتب حتى يشق عليه السفر.

ولما انتهى إلى الشام أنزله معاوية (الخضراء)<sup>(٣)</sup> وبعث إليه بجارية لتكون عيناً عليه ، وتنقل له أخباره وشؤونه ، وأشرفت عليه الجارية فرأته يقوم في الليل متعبداً ، ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة ، ولا يتناول من طعام معاوية شيئاً ، وكان يتناول كسراً من الخبز ويجعلها في الماء تحرجاً من أن يدخل جوفه شيء من الحرام ، وانبرت الجارية فأخبرت معاوية بشأنه ، فكتب إلى عثمان بأمره فأوعز إليه بصلته (٤).

<sup>(</sup>١) تجمّر القوم: تجمّعوا وانضمّوا ـ القاموس المحيط: ٤٦٩ ـ جَمَرَ.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٧٠ و ٧١. أنساب الأشراف: ٦: ٢٠٨ ـ ٢١٠. تاريخ ابن خلدون: ٢: ٩٩٢ و ٥٩٣. جواهر المطالب: ٢: ١٨٢ و ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) الخضراء: دار لمعاوية قد ابتناها في دمشق \_ أنساب الأشراف: ٦: ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٥ و ٦٦. تاريخ مدينة دمشق: ٢٦: ٨ ـ ١١. أسد الغابة: ٣: ٢٨ و ٤٩، الحديث ٢٨٠٠.

خِکُومَهُ عُتْمَانَ .....

وقد نقم المسلمون على عثمان ، وعابوا عليه ما ارتكبه في شأن هذا الرجل الصالح الذي أمره بتقوى الله والعدل في الرعية .

وظل عبدالله بن عامر والياً على البصرة يسير فيها بسيرة لم يألفها المسلمون، فلم يتحرج عن الإثم والبغي والاعتداء، ولما قتل عثمان نهب ما في بيت المال وسار إلى مكة فوافى بها طلحة والزبير وعائشة فانضم إليهم، وأمدهم بالأموال ليستعينوا بها على مناجزة الإمام أميرالمؤمنين المنالج ، وهو الذي أشار عليهم بالنزوح إلى البصرة، والانصراف عن الشام (١).

#### ٣ - الوليد بن عقبة

وأجمع المؤرخون على أنّه كان من فسّاق بني أمية ، ومن أكثرهم مجوناً وانحرافاً عن الإسلام ، وهو ممّن أخبر النبي عَيَالِللهُ بأنّه من أهل النار (٣) ، وكان أبوه عقبة من ألد أعداء رسول الله عَيَالِلهُ فكان يأتي بالفروث فيطرحه على بابه (٤) ، وقد بصق في وجه النبي عَيَالِلهُ فهدده عَيَالِلهُ بأنّه إن وجده خارجاً من جبال مكة يأمر بضرب عنقه ،

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ٥: ٤٨ و ٤٩. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٧٢ و ١٧٣. الثقات: ٢: ٢٧٩. تاريخ مدينة دمشق: ٢٩: ٢٦١ و ٢٦٢. أسد الغابة: ٣: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الشافي في الإمامة: ٤: ٢٥١. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ١٧ و ١٨.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ٢: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ١: ٢٠١. الجامع الصغير: ٢: ٢٩٧، الحديث ٦٤٢٥.

فلما كانت واقعة بدر امتنع من الخروج ، فأصر عليه أصحابه بالخروج معهم ، فأخبرهم بمقالة النبيّ عَلَيْهُ له ، فأغروه وخدعوه ، وقالوا له : لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه ، فاستجاب لهم وخرج لحرب رسول الله عَلَيْهُ ، فلما هزم الله المشركين حمل به جمله في جدود من الأرض فأخذه المسلمون ، وجاءوا به أسيراً ، فأمر رسول الله عَلَيْهُ علياً بضرب عنقه ، فقام إليه وقتله (١).

وقد اترعت نفس الوليد بالحقد على النبيّ لأنّه قد وتره بأبيه ، وقد أسلم مع من أسلم من كفار قريش خوفاً من حدّ السيف الذي نزع روح أبيه ، وقد لقبه القرآن الكريم بالفاسق .

ويقول المؤرخون والمفسرون: إنّه نزلت آيتان في فسقه:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُم نَادِمِينَ ﴾ (٢) ، وكان سبب نزول هذه الآية أن النبي عَيَالِيُهُ أرسله إلى بني المصطلق لأخذ الصدقة ، فعاد إليه وأخبره بأنّهم منعوه عنها ، فخرج عَيَالِيُهُ إليهم غازياً فتبين له كذبه ونزلت الآية معلنة فسقه (٣).

الثانية: قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُونَ ﴾ (٤)، وسبب نزولها أنه جرت مشادة بينه وبين الإمام أميرالمؤمنين الله ، فقال له الوليد:

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان: ۷: ۲٦٠ و ٢٦١. الغدير: ۸: ۲۷۳. أسباب النزول: ۲۳۵. سبل الهدى والرشاد: ۲: ۲۵۸ و ۲۲. الدرّ المنثور: ٦: ۲٤٩ و ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) الحجرات ٤٩: ٦.

<sup>(</sup>٣) يقول ابن عبد البرّ في الاستيعاب: ٤: ١٥٥٣ و ١٥٥٨: «لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أنّ الآية نزلت في الوليد».

<sup>(</sup>٤) السجدة ۲۲: ۱۸.

عِكُومَةُ عِنْمَانَ ...... يَكُومَةُ عِنْمَانَ ...... يَكُومَةُ عِنْمَانَ ......

اسكت ، فإنّك صبيّ وأنا شيخ ، والله إنّي أبسط منك لساناً ، وأحد منك سناناً ، وأشجع منك جناناً ، وأملأ منك حشواً في الكتيبة .

فقال له على الطِّلِا: اسْكُتْ يا وَلِيدُ ، فَأَنا مُؤْمِنٌ وَأَنْتَ فاسِقٌ .

فأنزل الله فيهما هذه الآية.

ونظم الحادثة حسان بن ثابت بقوله:

فِي عَلِيًّ وَفِي الوَلِيدِ قُرانا وَعَسلِيٌّ مُسبَوَّاً إِيْسمانا سلّهُ كَمَنْ كَانَ فاسِقاً خَوانا وَعَلِيٌّ لا شَك يُحْزَىٰ جِنانا وَوَلِيدٌ يَلقَى هُناكَ هَوانا (١) أُنْسِزَلَ اللهُ وَالكِستابُ عَسِزِيزٌ فَسَتَبَوًا الوَليدُ مِسن ذاكَ فِسْقاً لَيْسَ مَنْ كَانَ مُوْمِنًا عَمْرُكَ الـ سَوْفَ يُجْزَى الوَلِيدُ خِزْياً وَناراً فَسعَلِى يَسْلُقىٰ لَسدَى اللهِ عِسزًا

ولما عهد إليه عثمان بولاية الكوفة كان يشرب الخمر جهاراً فحصبه الناس بحصباء المسجد ، فدخل قصره وهو ثمل يتمثل بأبيات لتأبط شراً:

وَلَسْتُ بَسعيِداً عَسنْ مُدامٍ وَقَسْنَةٍ وَلَا بِسَفا صَلْدٍ عَسنْ الخَيْرِ مُعزَلِ وَلَسْتُ بَسعيِداً عَسنَ الخَيْرِ مُعزَلِ وَلَا بِسَفا صَلْدٍ عَسنَ الخَيْرِ مُعزَلِ وَلَكِسنّني أَرْوي مِسنَ الخَيْرِ هامَتِي وَأَمشِي المَلَا بِالسّاحِبِ المُتَسَلْسِلِ (٢)

ويقول الرواة: إنّه كان يستمع إلى الغناء، ويظل يسمر مع ندمائه ومغنيه سكراناً من أول الليل إلى الصباح، وكان يؤثر بمنادمته صديقاً له من نصارى تغلب هو أبو زبيد الطائي، وقد أنزله داراً على باب المسجد ثم وهبها له فكان الطائي يخرج

<sup>(</sup>۱) شرح الأخبار: ۲: ۵٦۸ و ۵٦۹. مطالب السؤول: ۱: ۱۰۳. تـذكرة الخواص: ۱۸۳. كفاية الطالب: ۱٤۱. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦: ٢٨٥ ـ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٢: ٣٣٥.

من منزله حتى يشق الجامع إليه فيسمر عنده ويشرب فيشق المسجد وهو سكران (١).

ويقول المؤرخون: إنّه شرب الخمر فصلى بالناس وهو ثمل صلاة الصبح أربع ركعات، وصار يقول في ركوعه وسجوده: اشرب واسقني، ثم قاء في المحراب وسلم، وقال للمصلين خلفه: هل أزيدكم؟

فقال له ابن مسعود: لا زادك الله خيراً ، ولا من بعثك إلينا ، وأخذ نعله وضرب بها وجهه ، وحصبه الناس بالحصباء فدخل القصر ، والحصباء تأخذه وهو ثمل مترنح (٢).

وفي فضائحه ومخازيه يقول الحطيئة جرول ابن أوس العبسي :

ويقول فيه الحطيئة مرة أخرى:

تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَزادَ فِيها وَمَجَّ الخَمْرَ فِي سَنَنِ المُصَلَّىٰ أَنِيدُكُمُ عَلَىٰ أَنْ تَحْمَدونِي

عَـــلَائِيَةً وَجــاهَرَ بِــالنَّفَاقِ وَنــادىٰ والجَـمِيعُ إِلَى افْتِراقِ فَمَا لَكُمُ وَمَا لِي مِن خَـلَاقِ (٤)

<sup>(</sup>١) الأغاني: ٥: ٨٩ ـ ١١٠. مروج الذهب: ٢: ٣٣٥. العقد الفريد: ٦: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٢: ٣٣٤ و ٣٣٥. السيرة الحلبيّة ٢: ٥٩٢ و ٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان الحطيئة: ٢٥٩. أنساب الأشراف: ٦: ١٤٢. الأغاني: ٥: ٩١.

<sup>(</sup>٤) ديوان الحطيئة: ٢٦٠. الأغاني: ٥: ٩١. الاستيعاب ٤: ١٥٥٥.

وأسرع جماعة من خيار الكوفيين وصلحائهم إلى يثرب يشكون الوليد إلى عثمان، وقد صحبوا معهم خاتمه الذي انتزعوه منه في حالة سكره، ولما قابلوا عثمان وشهدوا عنده بما رأوه من شرب الوليد للخمر زجرهم عثمان، وقال لهم: ما يدريكم أنّه شرب الخمر؟!

قالوا: هي الخمر التي كنّا نشربها في الجاهلية.

وأعطوه خاتمه الذي انتزعوه منه في حال سكره لتأييد شهادتهم، وغضب عثمان، وقام فدفع في صدورهم، وقابلهم بأخبث القول وأقساه، فخرجوا منه وقد ملكهم الذعر، وانطلقوا إلى الإمام أميرالمؤمنين المنا وأخبروه بما ألم بهم.

فانبرى الإمام على الله إلى عثمان ، فقال له : دَفَعْتَ الشَّهُودَ ، وَأَبْطَلْتَ الْحُدُودَ ؟ ! وهدأ عثمان وخاف من عواقب الأمور ، فاتجه نحو الإمام أميرالمؤمنين الله قائلاً بصوت خافت : ما ترى ؟

قال الله الربية : أَرَى أَنْ تَبْعَثَ إِلَىٰ صاحِبِكَ ، فَإِنْ أَقاموا الشَّهادَةَ فِي وَجْهِهِ ، وَلَمْ يَدْلُ بِحُجَّةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِ الْحَدِّ.

ولم يجد عثمان بُدّاً من الإذعان لقول الإمام علي الله ، فكتب إلى الوليد يأمره بالشخوص إليه ، ولما وصلت إلى الوليد رسالة عثمان نزح من الكوفة إلى يثرب ، ولما مثل بين يدي عثمان دعا بالشهود فأقاموا عليه الشهادة فلم يدل بأيّة حجة ، وبذلك خضع لإقامة الحدّ ، ولم ينبر إليه أحد لإقامة الحد عليه خوفاً من عثمان ، فقام الإمام أميرالمؤمنين المله ودنا منه ، فسبّه الوليد وقال: يا صاحب مكس (١).

وقام إليه عقيل فرد عليه سبّه ، وجعل الوليد يروغ عن الإمام المالي ويناضل عن نفسه ما وسعه النضال ، ويضرب بيديه ورجليه كما يفعل الطائر اذا أطبقت عليه

<sup>(</sup>١) المكس: النقص والظلم ـ لسان العرب: ١٦٠: ١٦٠ ـ مَكَسَ.

الشبهات ، ولكن ما هي إلّا جذبة حتى وقع على الأرض فعلاه بالسوط.

وتميز عثمان غيظاً وغضباً فصاح بالإمام على النِّلا : ليس لك أن تفعل به هذا.

فأجابه الإمام بمنطق الشرع قائلاً: بَلَيْ وَشَرٌّ مِنْ هَـٰذَا إِذَا فَسَقَ ، وَمَنَعَ حَـقَّ اللهِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ (١).

ودلت هذه البادرة على تهاون عثمان بحدود الله ، وعدم اكتراثه بإقامتها .

وعلق الأستاذ عبدالله العلائلي على هذه البادرة بقوله: «هذه القصة تضع بين أيدينا شيئاً جديداً غير العطاء الذي يرجع إلى مكان العاطفة ، تضع بين أيدينا صورة من الإغضاء عن مجاوزة السلطة للقانون ، والإغضاء في واقعة دينية ، بحيث يجب على الخليفة أن يكون أوّل من يغار عليها ، وإلّا هُدُّد مكانه وأفسح للناس مجال التقول والتجريح ، وبالأخص حين جاءت حكومته عقيب حكومة عمر التي عرفت بالشدة فيما يتعلق بالحدود الدينية حتى لو كان من أقرب ذوي القربى .

إذن فهذه المبالغة في الإغضاء والصفح والمجاوزة لا ترجع إلى مكان العاطفة وحدها، إن كانت، بل إلى الحزبية أيضاً حتى تتناصر مجتمعة »(٢).

وعلى أية حال فإن الوليد قد ترك أثراً سيئاً في الكوفة ، فقد تأثرت بمجونه فكانت سيرته نقطة تحول في هذه المدينة ـ التي كانت تضم الصحابة والتابعين ـ إلى مدينة المجّان واللاهين ، فقد أغرى الوليد الناس إلى الاندفاع نحو المتع واللهو ، وأسست في الكوفة دور للغناء والطرب ، وانتشر فيها المجّان ، وكان فيها من المغنين عبدالله بن هلال الذي لقّب (صاحب إبليس) ، وحُنين الحيري الشاعر النصراني (٣).

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٢: ٣٣٥ و ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن على : ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأغاني: ١: ١٣٢، و: ٢: ٢٤١ ـ ٢٥٤. تاريخ مدينة دمشق: ٤٥: ١٠٧.

حُكُوبَةُ عُضَمَانَ ..... چُكُوبَةً عُضَمَانَ ....

# ٤ ـ عبدالله بن سعد بن أبي سرح

واستعمل عثمان أخاه من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي سرح على مصر فجعل بيده صِلاتها وخراجها (١) ، وكان من أخطر المشركين وأكثرهم عداءً للنبي عَيَّا الله وسخرية منه ، وكان يقول مستهزئاً بالنبي عَيَّا : إنّي أصرفه حيث أريد ، وقد أهدر النبي عَيَّا دمه وإن وُجد متعلقاً بأستار الكعبة ، وقد هرب بعد فتح مكة فاستجار بعثمان فغيبه ، وبعدما اطمأن أهل مكة أتى به عثمان إلى النبي عَيَّا ، فصمت عَيَّا الله طويلاً ثم آمنه وعفا عنه ، فلما انصرف عثمان التفت النبي عَيَّا إلى أصحابه ، فقال لهم : ما صَمَتُ إلاّ لِيَقُومَ إِلَيْهِ بَعْضُكُمْ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ .

فقال له رجل من الأنصار: فهلاّ أومأت إلى يا رسول الله عَيْنَاللهُ .

فقال عَيْنِ اللَّهِ إِنَّ النَّبِيِّ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ (٢).

ولما وَلِي عبدالله مصر ساس المصريين سياسة عنف وجور ، وكلّفهم فوق ما يطيقون ، وأظهر الكبرياء والجبروت فضجروا منه ، فخفّ خيارهم إلى عثمان يشكونه إليه ، فبعث إليه رسالة يستنكر فيها سيرته وسياسته في القطر ، ولم يستجب ابن أبي سرح لعثمان ، وراح مصراً على غيّه واعتدائه على الناس ، وعمد إلى من شكاه لعثمان فقتله ، وشاع التذمر والسخط عليه ، فتشكّل وفد كبير من المصريين وكان عددهم فيما يقول الرواة: سبعمائة شخص فخفوا إلى عثمان ، وقد نزلوا في الجامع وشكوا إلى الصحابة ما صنع بهم ابن أبى سرح .

فانبرى طلحة إلى عثمان فكلمه بكلام قاس، وأرسلت إليه عائشة تطالبه بإنصاف

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٨٩. المعجم الكبير: ٦: ٦٦، الرقم ٥٢٩. الولاة والقضاة: ١١.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن: ٧: ٤٠. سنن أبي داود: ٣: ٥٩، الحديث ٢٦٨٣. أسد الغابة: ٣: ١٥٥. الاستيعاب: ٣: ٩١٨، وهذه الحادثة قد ذكرها أكثر الرواة وأصحاب السير.

القوم ، وكلمه الإمام أميرالمؤمنين الطِّلِ ، فقال له : إِنَّما يَسْأَلُكَ الْقُوْمُ رَجُلاً مَكَانَ رَجُلٍ ، وَقَدْ ادَّعُوا قِبَلَهُ دَماً ، فَاعْزِلْهُ عَنْهُمْ وَاقْضِ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ فأَنْصِفْهُمْ مِنْهُ .

واستجاب على كرو للقوم ، وقال لهم : اختاروا رجلاً أُولِيه عليكم مكانه ، فأشار الناس عليه بمحمّد بن أبي بكر ، فكتب عهده إلى مصر ووجه معه عدة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح ، ونزحوا عن المدينة ، فلما بلغوا إلى الموضع المعروف بـ (ذي خُشُب) (١) وإذا بقادم من يثرب تأملوه فإذا هو ورش غلام عثمان ، فتفحصوا عنه وفتشوه وإذا به يحمل رسالة من عثمان إلى ابن أبي سرح يأمره فيها بالتنكيل بالقوم ، وتأملوا في الكتاب فإذا به بخط مروان ، فقفلوا راجعين إلى يئرب وقد صمموا على خلع عثمان أو قتله (٢).

# ٥ ـ معاوية بن أبي سفيان

لم يستعمل عثمان معاوية على الشام والياً وإنّما استعمله عمر وأقرّه عثمان عليها؛ ولكنّه زاد في نفوذه وبسط في سلطانه، ومهد له الطريق في نـقل الخـلافة الإسلاميّة إليه.

يقول طه حسين: « وليس من شكّ في أنّ عثمان هو الذي مهد لمعاوية ما أتيح له من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان ، وتثبيتها في بني أمية ، فعثمان هو الذي وسّع على معاوية في الولاية فضم إليه فلسطين وحمص ، وأنشأ له وحدة شامية بعيدة الأرجاء ، وجمع له قيادة الأجناد الأربعة ، فكانت جيوشه أقوى جيوش المسلمين ، ثم مدّ له في الولاية أثناء خلافته كلهاكما فعل عمر ، وأطلق يده في أمور الشام أكثر ممّا أطلقها عمر ، فلماكانت الفتنة نظر معاوية فإذا هو أبعد الأمراء بالولاية

<sup>(</sup>١) ذو خُشُب: واد على مسيرة ليلة من المدينة ـ معجم البلدان: ٢: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٦: ١٣٤ ـ ١٣٦. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٨٩ ـ ١٠٢.

حُكُوْمَةُ عُتْمَانَ ...... خُكُومَةً عُتْمَانَ .....

عهداً ، وأقواهم جنداً ، وأملكهم لقلب رعيته »(١).

إنّ عثمان هو الذي مدّ في سلطان معاوية ، وزاد في سعة ولايته ، ويسط له النفوذ حتى كان من أقوى الولاة وأعظمهم نفوذاً ، وأصبح قطره من أهم الأقطار الإسلامية وأمنعها ، وأكثرها هدوءاً واستقراراً.

هؤلاء بعض ولاة عثمان ، وكلهم من بني أمية وآل أبي معيط ، ولم يمنحهم الحكم إلا إثرة ومحاباة ، وتقوية لنفوذ الأمويين وحملهم على رقاب المسلمين .

وقد علّق السيد مير على الهندي على ولاة عثمان بقوله: «كان هؤلاء هم رجال الخليفة المفضلين، وقد تعلقوا بالولايات كالعقبان الجائعة، فجعلوا ينهشونها، ويكدسون الثروات منها بوسائل الإرهاق التي لا ترحم »(٢).

#### سياسته المالية

لم تكن سياسة عثمان المالية إلّا امتداداً لسياسة عمر (٣) ، فليس لعثمان منهج خاص في السياسة المالية سوى الذي سنّه عمر من إيجاد الطبقية وتقديم بعض الناس على بعض في العطاء ، وقد شذت هذه السياسة عمّا قنّنه الإسلام من لزوم المساواة ووجوب الإنفاق على المرافق العامّة ، وإصلاح الحياة الاقتصادية ، ومكافحة الفقر ، والقيام بإعالة الضعيف والمحتاج ، وليس لولاة الأمور أن يصطفوا منها أي شيء ، وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطانهم ، وقد تحرج الإسلام في ذلك أشد الحرج .

يقول رسول الله عَيْمَ اللهُ عَيْمَ إِنَّا رِجَالًا يَتَخَوَّضونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٌّ فَلَهُمُ النَّارُ يَـوْمَ

<sup>(</sup>١) المجموعة الكاملة ، الفتنة الكبرى: ٤: ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) روح الإسلام: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ العراق في ظلّ الحكم الأموي: ٢٢.



#### الْقِيامَةِ ، (١).

وكتب الإمام أميرالمؤمنين الله الحق والعدالة في الأرض إلى قثم بن العباس عامله على مكة كتاباً ألقى فيه الأضواء على السياسة المالية التي انتهجها الإسلام، وهذا نصه: دانظُرْ إلى ما اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مالِ اللهِ فَاصْرِفْهُ إِلَىٰ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ ذَوِي الْعِيالِ وَالْمَجَاعَةِ ، مُصِيباً بِهِ مَواضِعَ الْفاقَةِ والْخَلَاتِ ، وَمَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ إِلَيْنا لِنُقَسِّمَهُ فِيمَنْ قِبَلَنا ) (٢).

هذا هو اتجاه الإسلام في أموال الدولة ، فهو يلزم ولاة الأمور بإنفاقها على مواضع الفاقة والمحتاجين لئلايبقى بائس أو محروم في البلاد ، ولكن عثمان لم يعن بذلك ، وإنّما أنفق الأموال العامّة على الأشراف والوجوه ، وبني أمية وآل أبي معيط ، فتكدست عندهم الأموال وحاروا في صرفها .

لقد أصبحت الأموال الهائلة التي تتدفق على الخزينة المركزية تمنح للأمويين، وادعوا أنّ المال إنّما هو ملكهم لا مال الدولة، وأنّه ملك لبني أمية، فقد منحوا أنفسهم جميع الامتيازات (٣).

وفيما يلى قائمة في الأموال التي منحها لهم ولغيرهم:

## عطاياه للأمويين

وخص عثمان بني أمية بالأموال ، ومنحهم الهبات الضخمة ، وهي كما يلي :

#### ١ ـ الحارث بن الحكم

ووهب عثمان الحارث بن الحكم بن أبي العاص صهره على عائشة ابنته ، مايلي :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٤: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة: ٣: ١٢٨، الخطبة ٦٧.

<sup>(</sup>٣) العقيدة والشريعة في الإسلام: ٥٣.

- ثلاثمائة ألف درهم (١).
- وهبه إبل الصدقة التي وردت إلى المدينة (٢).
- من أقطعه سوقاً في يثرب يعرف بـ (مهزور) بعد أن تصدق بـ النبيّ عَلَيْ على على جميع المسلمين (٣).

#### ٢ ـ أبو سفيان بن حرب

ووهب عثمان إلى أبي سفيان رأس المنافقين مائتي ألف من بيت المال(٤).

#### ٣ ـ سعيد بن العاص

ومنح عثمان سعيد بن العاص مائة ألف درهم (٥).

#### ٤ ـ عبدالله بن خالد

وتزوّج عبدالله بن خالد بن أسيد بنتاً لعثمان فأمر له بستمائة ألف درهم وكتب الى عبدالله بن عامر واليه على البصرة أن يدفعها إليه من بيت المال ، وكذلك أعطاه صلة أربعمائة ألف<sup>(٦)</sup>.

#### ه ـ الوليد بن عقبة

استقرض الوليد بن عقبة أخو عثمان من أمه من عبدالله بن مسعود أموالاً طائلة من بيت المال في الكوفة فأقرضه ، وطلبها منه عبدالله فأبى أن يدفعها ، فرفع رسالة إلى عثمان يشكوه إليه ، فكتب عثمان إلى عبدالله رسالة جاء فيها : « إنّما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال » ، فغضب ابن مسعود ، وطرح مفاتيح بيت

<sup>(</sup>١) الشافي في الإمامة: ٤: ٢٩٣ و ٢٩٤. أنساب الأشراف: ٦: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٦: ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) المعارف: ١٩٥. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٩٨ و ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٦٤.

المال وقال: «كنت أظن أنّي خازن للمسلمين، فأمّا إذاكنت خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك»، وأقام بالكوفة بعد أن استقال من منصبه (١).

فبيت المال في عرف السياسة العثمانية ملك للأمويين وليس ملكاً للمسلمين، ونترك هذا الحكم إلى القراء.

## ٦ ـ الحكم بن أبي العاص

كان هذا الرجس الخبيث من ألد أعداء رسول الله عَيَالَةُ وقد نفاه عَيَالَةُ إلى الطائف، وقال: لا يُساكِنني فِي بَلَدٍ أَبَداً (٢)، ولم يزل منفياً هو وأولاده طيلة خلافة الشيخين، ولما انتهى الحُكْمُ إلى عثمان أصدر عنه العفو فقدم إلى يثرب، وهو يسوق تيساً، وعليه ثياب خَلِقة، فدخل على عثمان فكساه جبة خز وطيلسان، ووهبه من الأموال مائة ألف، وولاه على صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف، فوهبها له (٣).

وأدت هباته للحكم إلى شيوع التذمر والنقمة عليه من جميع الأوساط الإسلاميّة.

### ٧ ـ مروان بن الحكم

أمًا مروان بن الحكم فهو صهره ووزيره ومستشاره الخاص ، وجميع مقدرات الدولة تحت تصرفه ، وقد منحه الثراء العريض ، ووهبه من الأموال ما يلي :

- أعطاه خُمْسَ غنائم أُفريقية ، وقد بلغت خمسمائة ألف دينار ، وقد عيب عليه في ذلك ، وهجاه الشاعر الثائر عبدالرحمن بن حنبل الجمحي بقوله :

أَحْلِفُ بِاللهِ رَبُّ الأَنامِ مَا تَرَكَ اللهُ شَيْئاً سُدىٰ وَلَكِنْ خَلَفُ اللهُ شَيْئاً سُدىٰ وَلَكِنْ خَلَفْتَ لَنا فِتْنَةً لِكَنِي نَبْتَلِيَ بِكَ أَوْ تُبْتَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٦: ١٣٨ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الشافي في الإمامة: ٤: ٢٦٩. أنساب الأشراف: ٦: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) المعارف: ١٩٤. أنساب الأشراف: ٦: ١٣٧. تاريخ اليعقوبي: ٢: ٥٨.

مُكْمِيةُ عُنْمَانَ

مَنارَ الطُّريقِ عَلَيْهِ الهُدىٰ فَإِنَّ الْأُمِسِينَين قَدْ بَسِّنا فَـمَا أُخَـذا دِرْهَـماً غِيلَةً وَمَا جَعَلًا دِرْهَماً فِي الهَويٰ خِـ لَافاً لِسُنَّةِ مَنْ قَدْ مَضى دَعَـوتَ اللَّـعِينَ فَـأَدْنَيْتَهُ وَأَعْطَيْتَ مَرُوانَ خُمْسَ العِبا

دِ ظُلْماً لَهُمْ وَحَميتَ الحِميٰ (١)

- أعطاه ألف وخمسين أوقية ، لا نعلم أنّها من الذهب أو الفضة ، وهي من الأمور التي أشاعت التذمر والنقمة عليه (٢).
- أعطاه مائة ألف من بيت المال ، فجاء زيد بن أرقم خازن بيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وجعل يبكى ، فنهره عثمان وقال له: أتبكى إن وصلت رحمى ؟

قال: لا، ولكن أبكى لأنَّى أظنك أنَّك أخذت هذا المال عوضاً عمّا كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله ﷺ! والله لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً. فصاح به عثمان: ألقِ المفاتيح يا بن أرقم فإنّا سنجد غيرك(٣).

- أقطعه فدكاً (٤).
- کتب له بخُمْس مصر<sup>(ه)</sup>.

هذه بعض صلاته للأمويين، وقد نقم عليه المسلمون، وسخط عليه الأخيار

<sup>(</sup>١) المعارف: ١٩٥. جواهر المطالب: ٢: ١٧٩. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ١: ١٩٨. تاريخ أبي الفداء: ١: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ٩٩. أنساب الأشراف: ٦: ١٧٣. الأمالي / المفيد: 71 ـ ٧٢. تاريخ اليعقوبي : ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) المعارف: ١٩٥. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ١٩٨. تاريخ أبي الفداء: ١: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: ٣: ٦٤.

والأحرار، فإن هذه الأسرة هي التي عادت الله ورسوله وحاربت الإسلام، وليس من الحق ولا من العدل أن تستأثر بأموال المسلمين وفيئهم في حين قد شاعت الحاجة في جميع أنحاء البلاد.

## مِنَحه للأعيان

ووهب عثمان الوجوه والأعيان ممن يخاف سطوتهم الهبات والمنح ، وقد أعطى من الشخصيات ما يلي :

#### ١ ـ طلحة بن عبيدالله

وأوصل طلحة بمائة ألف. وكانت له عليه خمسون ألفاً ، فقال له طلحة : تهيأ مالك فاقبضه ، فوهبه له وقال : هو لك يا أبا محمّد على مروءتك (١).

#### ٢ - الزبير بن العوام

ومنح الزبير بن العوام ستمائة ألف، ولما قبضها حار فيها فجعل يسأل عن خير المال ليستغل صلته، فدل على اتخاذ الدور في الأقاليم والأمصار، فبنى إحدى عشرة داراً بالمدينة، ودارين بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً بمصر (٢).

#### ٣ ـ زيد بن ثابت

ووهب أموالاً ضخمة لزيد بن ثابت ؛ حتى بلغ به الثراء العريض أنّه لما توفي خلف من الأهوال والضياع ما خلف من الأهوال والضياع ما قيمته مائة ألف دينار (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى: ۳: ۱۰۸. صحيح البخاري: ٤: ۱۹۲ ـ ۱۹۲. مروج الذهب: ۳: ۳۳۲ و ۳۳۳.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ٢: ٣٣٣.

حِكُومَهُ عِنْمَانَ ..... چُكُومَهُ عِنْمَانَ ....

ومنح أموالاً أخرى للمؤيدين لسياسته كحسان بن ثابت وغيره، وقد ذكرها المؤرخون بالتفصيل، وهي تذكرنا بأصحاب الملايين في عصرنا الحديث.

لقد اتسع الثراء العريض بشكل فاحش عند بعض الصحابة ، حتى إنّ بعضهم خاف أن يقلل الله ثوابه في الدار الآخرة. يقول خباب بن الأرتّ: لقد رأيتني مع رسول الله عَيَّا أَمْ ما أملك ديناراً ولا درهماً ، وإنّ في ناحية بيتي في تابوتي لأربعين ألف وافي (١) ، ولقد خشيت أن تكون عجلت طيّباتنا في حياتنا الدنيا (٢).

ويرى فان فلوتن: أنَّ هذه السياسة الاقتصادية أدت إلى انتشار الترف والفساد").

# إقطاع الأراضي

وأقطع عثمان أراضي في الكوفة مع العلم أنّها ملك للمسلمين ؛ لأنّها ممّا فتحت عنوة ، فقد أقطع أراضي في داخل الكوفة وخارجها ، أما التي في داخل الكوفة فقد أقيمت فيها الدور والمساكن ، وسميت (مساكن الوجوه) ، وقد أقطع لجماعة من الصحابة ، وهم : طلحة ، وسمّيت ( دار الطلحيين ) وكانت في الكناسة .

وأقطع عبيد الله بن عمر ، وسميت (كويفة ابن عمر).

وأقطع أسامة بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وابن أخيه هاشم بن عتبة، وأبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان العبسي، وعبدالله بن مسعود، وسلمان الباهلي، والمسيب الفزاري، وعمرو بن حريث المخزومي، وجبير بن مطعم الثقفي، وعتبة بن عمر الخزرجي، وأبا جبير الأنصاري، وعدي بن حاتم الطائي، وجرير بن عبدالله البجلي، والأشعث بن قيس الكندي، والوليد بن عتبة، وعمار بن

<sup>(</sup>١) الوافي : درهم وأربعة دوانق \_القاموس المحيط : ١٧٣١ ـ وَفَيَ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٣: ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) السيادة العربيّة: ٢٢.

عتبة ، والفرات بن حيّان العجلي ، وجابر بن عبدالله الأنصاري ، وأم هاني بنت أبي طالب .

وأقطع أراضي واسعة تدر بالربح الكثير لجماعة ، وهم :

- ١ طلحة بن عبيد الله ، أقطعه (النشاستج)(١).
- ٢ عدي بن حاتم الطائي ، منحه (الروحاء)(٢).
- وائل بن حجر الحضرمي ، منحه (ما والي زرارة ) $^{(7)}$ .
  - ٤ خباب بن الأرتّ ، منحه (صَعْنَبَى) ٤ .
  - ٥ خالد بن عرفطة ، أقطعه أرضاً عند (حمام أعين).
  - ٦ ـ ١ الأشعث بن قيس الكندي ، أعطاه (طيزَنَاباذ) (٥).
- ٧ جرير بن عبدالله البجلى ، أقطعه أرضاً على شاطئ الفرات.
  - ٨ = عبدالله بن مسعود ، أقطعه أرضاً بـ (النهرين).
- ٩ سعد بن مالك أبو سعيد الخدري ، أعطاه قرية (هرمز)(٦).
  - ١٠ ـ عمار بن ياسر ، أعطاه (إسبينا).

(١) نَشَاستج: ضيعة أو نهر بالكوفة ، وكانت عظيمة كثيرة الدخل ، وكانت من صوافي آل كسرى؛ ولمّا جلاعنها أهلها أقطعها عثمان لطلحة. وقيل: بل أعطاه أياها عوضاً عن مال كان له بحضرموت معجم البلدان: ٥: ٣٣٠.

- (٢) الروحاء: قرية من قرى الرحبة. المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: ٢١١.
- (٣) زُرَارة \_ بضم أوله \_: قرية من قرى الكوفة \_ معجم ما استعجم: ٢: ٦٩٥ \_ ٦٩٦.
- (٤) صَغْنَبَى: قرية بالسواد أقطعها عثمان للخباب بن الأرت ـ معجم البلدان: ٣: ٤٦٢ و ٤٦٣.
  - (٥) طيزَنَاباذ: موضع بين الكوفة والقادسية \_ معجم البلدان: ٤: ٦٢.
- (٦) هُرْمز: قلعة بوادي موسى من أعمال الشراة ، قرب الكرك بالشام. المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: ٤٣٩ و ٤٤٠.

خېگومه عنمان ....... چېگومه عنمان .....

١١ ـ الزبير بن العوام ، أقطعه أرضاً .

١٢ - أسامة بن زيد ، أقطعه أرضاً ثم باعها (١).

هذه بعض الأراضي التي أقطعها عثمان ، وقد اندفع جماعة من الطبقة الأرستقراطية إلى شراء أرض العراق الخِصبة ، فاشترى طلحة ومروان بن الحكم والأشعث بن قيس ورجال من قبائل العراق حتى شاع الإقطاع ، وظهرت الملكيات الواسعة والأقطاعات الكبيرة ، وقام بزراعتها الموالي والرقيق والأحرار ، وظهر تضخم المال وكثرة الأتباع عند فريق خاص من الناس .

ويرى (ماسينيون) و (فلهوزن) أنّ إقطاع هذه الأراضي الزراعية قد حدث قبل أيام عثمان (٢).

وعلى أيّة حال فإنّ هذا الإقطاع الكبير قد أوجد النظام الطبقي ، وخلق الصراع بين أبناء الأمة.

## استئثاره بالأموال

واستنزف عثمان بيوت الأموال فاصطفى منها لنفسه وعياله ما شاء.

ويقول المؤرخون: إنّه كانت في بيوت الأموال جواهر شمينة لا تقدر قيمتها فأخذها وجعلها حلية لبناته ونسائه ، وقد بالغ هو بالذات في البذخ والسرف إلى حدّ لم يألفه المسلمون ، فقد شيّد داراً في يثرب فبناها بالحجر والكلس ، وجعل أبوابها من الساج والعرعر ، واقتنى أموالاً وجناناً وعيوناً بالمدينة ، وكان ينضّد أسنانه بالذهب ، ويتلبس بأثواب الملوك ، وأنفق الكثير من بيت المال في عمارة ضياعه ودوره ، ولما قتل وجد عند خازنه ثلاثون ألف ألف درهم ، وخمسون ومائة ألف

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان: ۲۷۲ و ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢) خطط الكوفة: ٨٧ ـ ٨٩. الحضارة الإسلاميّة: ١: ١٢٣.

دينار، وترك ألف بعير وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى ما قيمتها مائتا ألف دينار (١).

إنّ السياسة المالية التي انتهجها عثمان قد خلقت الطبقية ، وعادت بالأضرار البالغة على المسلمين.

يقول محمّد كرد علي: «لقد أوجدت هذه السياسة المالية طبقتين من الناس: الأولى الطبقة الفاحشة في الثراء التي لا عمل لها إلاّ اللهو والتبطل. والأخرى الطبقة الكادحة التي تزرع الأرض، وتعمل في الصناعة وتشقى في سبيل أولئك السادة، ومن أجل الحصول على فتات موائدهم، وترتب على فقدان التوازن في الحياة الاقتصادية انعدام الاستقرار في الحياة السياسية والاجتماعية على السواء، وقد سارت الدولة الأموية في أيام حكمها على هذه السياسة فأخضعت المال للتيارات السياسية، وجعلوه سلاحاً ضد أعدائهم، ونعيماً مباحاً لأنصارهم "(٢).

ويهذا العرض الموجز ينتهي بنا الحديث عن سياسته المالية التي شذت عمًا ألزم به الإسلام من التحرج في أموال الدولة ووجوب إنفاقها على مكافحة الفقر، وتطوير الحياة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.

#### الجبهة المعارضة

ونقم المسلمون على عثمان ، واشتد خيارهم وصلحاؤهم في معارضته ، وقد أنكروا عليه إيثاره لبني أمية وآل أبي معيط وحملهم على رقاب المسلمين ، ومنحهم خيرات البلاد ووظائف الدولة ، مع إمعانهم في الظلم والجور ، وهو لم يحرك ساكناً

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٣: ٧٦ و ٧٧. أنساب الأشراف: ٦: ٢٠٨ ـ ٢٠٩. مروج الذهب: ٢: ٣٣٢ و ٢٣٢. و ٣٣٣. الصواعق المحرقة: ١: ١١٣ و ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الإدارة الإسلامية: ٨٢.

حُكُومَةُ عُنْمَانَ ..... فيكُومَةُ عُنْمَانَ ....

تجاههم ، وكان يقابل المعارضين بالشتم والاحتقار .

أمّا الجبهة المعارضة فكانت مختلفة الاتجاه بين اليمين واليسار ، فطلحة والزبير وعائشة ومن ينتمي إليهم لم يكن الغرض من نقمتهم عليه المطالبة بالإصلاح الاجتماعي وإن تظاهروا بذلك لإغراء البسطاء والسذج ، وإنّما غرضهم الوصول إلى كرسى الحكم والاستيلاء على السلطة والظفر بنعم البلاد .

أما الطائفة الأخرى من المعارضة فكانت تضم أعلام الإسلام، وحماة الدين أمثال: عمار بن ياسر، وأبي ذر، وعبدالله بن مسعود، ونظراءهم من الذين صدقوا ما عاهدوا عليه الله، وأبلوا في سبيل هذا الدين بلاءً حسناً، فرأوا أنّ حكومة عثمان قد أماتت السنة وأحيت البدعة، ورأوا صادقاً يكذّب، وإثرة بغير حق ـ كما يقولون \_ فطالبوا عثمان بتغيير سلوكه وأن يتبع الهدى، ويسير بين المسلمين بالحق، فلم يعن بهم، ولو أنّه استجاب لنصحهم لجنّب الأمة كثيراً من الفتن والمصاعب.

## التنكيل بالمعارضين

وأمعن عثمان بالتنكيل بالمعارضين والمنددين بسياسته ، فصب عليهم جام غضبه ، وبالغ في ظلمهم وإرهاقهم إلى حد بعيد ، وفيما يلي بعضهم :

## ١ ـ عماربن ياسر الله

ومكانة عمار بن ياسر في الإسلام معلومة ، فهو صاحب النبيّ عَلَيْلُهُ وخليله ، لقي في سبيل الإسلام أعظم الجهد وأقسى البلاء ، عذبته قريش مع أبويه أعنف العذاب ، استشهد أبواه في سبيل هذا الدين.

وقد أشاد القرآن الكريم بفضله ، فقد نزلت في حقّه الآية الكريمة : ﴿ أَمَّنْ هُـوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ ﴾ (١).

(١) الزمر ٣٩: ٩.

وقال تعالى فيه: ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَـهُ نُـوراً يَـمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ (١).

وقد اهتم النبيّ عَيَّالِللهُ في شأن عمار اهتماماً كبيراً، فكان موضع عنايته وتبجيله، وقد سمع عَلَيْللهُ قريشاً تنال من عمار، فتأثر واندفع يقول: ما لَهُمْ وَلِعَمّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النّارِ، إِنَّ عَمّاراً جِلْدَةً ما بَيْنَ عَيْنِي وَأَنْفي، فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ مِنَ الرَّجُلِ فَلَمْ يَسْتَبِقْ فَاجْتَنِبُوهُ (٢).

ولما انتقل النبيّ عَلَيْكُ إِلَى جنة المأوى كان عمار من ألمع أصحاب الإمام أميرالمؤمنين الله أمي بكر ، فإنه لم أميرالمؤمنين الله أميانة النبيّ سوى الإمام أميرالمؤمنين المله له .

وبعدما فرض عمر عثمانَ خليفة على المسلمين كان عمار من أشد الناقمين عليه ، وكان السبب في نقمته عليه ، ما يلي :

١ - إنّ عثمان لما استأثر بالسفط الذي في بيت المال وكان يضم الجواهر الثمينة التي لا تثمن بقيمة ، أنكر عليه الإمام أميرالمؤمنين المنظِلِا ، وأيده عمار فقال له عثمان :

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦: ١٢٢.

وقد نصّ على نزولها في عمّار على ابن كثير في تفسيره: ٢: ١٥٠. السيوطي في الدرّ المنثور: ٣: ٣٥٨، ابن أبي الحديد في المنثور: ٣: ٣٥٨، وكذلك ابن عبد البرّ في الاستيعاب: ٣: ١١٣٧. ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ١٠: ١٠٣. ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ٤٣. ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢: ٩٧٤. شرح الأخبار: ١: ٤١٢. العمدة / ابن البطريق: ٣٢٤. مجمع الزوائد: ٧: ٢٤٣. الشافي في الإمامة: ٤: ٢٩٣ و ٢٩٣. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٥٠ و: ٨: ١٠.

أعليً يابن المَتْكاءِ (١) تجترئ ؟ وأوعز إلى شرطته بأخذه ، فقبضوا عليه وأدخلوه إلى منزله فضربه ضرباً مبرحاً حتى غشي عليه ، وحمل إلى منزل أم المؤمنين السيدة أم سلمة ، ولم يفق من شدة الضرب حتى فاتته صلاة الظهرين والمغرب ، فلما أفاق قام فتوضأ وصلى العشاء ، وقال : « الحمد لله ، ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في الله » .

وغضبت عائشة فأخرجت شعراً من شعر رسول الله عَلَيْلُهُ وثوباً من ثيابه ، ونعلاً من نعاله ، وقالت : ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد ، فغضب عثمان حتى لا يدري ما يقول ولا يعرف كيف يعتذر عن خطيئته (٢).

٢ ـ إنّ أعلام الصحابة رفعوا مذكرة لعثمان ذكروا فيها أحداثه ومخالفاته للسنة ، وطالبوه بالكف عنها فأخذها عمار ودفعها إليه ، فقرأ صدراً منها عثمان ، واندفع نحو عمار فقال له: أعليّ تقدم من بينهم ؟!

فقال عمار: لأنّي أنصحهم لك.

فقال: كذبت يابن سُمية.

فقال عمار: أنا والله ابن سمية وابن ياسر.

فأمر عثمان جلاوزته فمدوا يديه ورجليه ، وضربه عثمان برجليه على مذاكيره ، فأصابه الفتق ، وكان ضعيفاً فَغشى عليه (٣).

٣- إنّ عثمان لما نكل بالصحابي العظيم أبي ذر صاحب رسول الله عَلَيْهُ فنفاه إلى الربذة ، ومات فيها غريباً ، وجاء نعيه إلى يثرب حزن عليه المسلمون فقال عثمان مستهزئاً : رحمه الله !

<sup>(</sup>١) المَتكاء من النساء: التي لم تخفض، ولذلك قيل في السبّ: يابن المتكاء، أي عظيمة ذلك، التي لا تمسك البول ـ لسان العرب: ١٣: ١٨ ـ مَتَك.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٦: ١٦١ و ١٦٢. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف: ٦: ١٦٢ و ١٦٣. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٥٠.

فاندفع عمار ينكر عليه ذلك قائلاً: رحمه الله من كل أنفسنا.

وانتفخت أوداج عثمان، فقابل عمار بأفحش القول وأقساه قائلاً: يا عاضَ أير أبيه، أتراني ندمت على تسييره؟!

وهذا الكلام لا يليق بأي رجل عادي فضلاً عن عثمان الذي يزعمون أنّ الملائكة كانت تستحي منه .

وأمر عثمان غلمانه فدفعوا عماراً، وأرهقوه كما أمر بنفيه إلى الربذة، فلما تهيأ للخروج أقبلت بنو مخزوم إلى الإمام أميرالمؤمنين الله فسألوه أن يذاكر عثمان في شأنه، فانطلق نحوه الإمام، وقال له الله التي الله منائلة ، فَإِنَّكَ سَيَّرْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهَلَكَ فِي تَسْيِيرِكَ، ثُمَّ أَنْتَ الْآنَ تُرِيدُ أَنْ تَنْفِي نَظِيرَهُ ؟

فثار عثمان وصاح بالإمام أميرالمؤمنين النِّلا : أنت أحق بالنفي منه .

فقال على العِلْا: رُمْ ذلِكَ إِنْ شِئْتَ.

واجتمع المهاجرون فعذلوه ولاموه على ذلك ، فاستجاب لهم وعفا عن عمّار (١). إنّ عثمان لم يرع مكانة عمار من النبيّ عَيَالِهُ وسابقته للإسلام ، فاعتدى عليه وبالغ في تنكيله ؛ لأنه أمره بالعدل ودعاه إلى الحق.

# ٢ ـ أبو ذر الغفارى إلى

وأبو ذر صاحب رسول الله عَيَالَةُ وخليله ، وهو أقدم أصحابه الذين سبقوا للإسلام ، وكان أزهد الناس في الدنيا ، وأقلهم احتفالاً بمنافعها ، وكان رسول الله عَيَالَةُ عنه المناه عنه عنه أحداً من أصحابه ، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد (٢) ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٦: ١٦٨ و ١٦٩. تـاريخ اليـعقوبي: ٢: ٧٠ و ٧١. الفـتوح: ٢: ٣٧٨ و ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ٦: ٢٥٥ و ٢٥٦ الحديث ٢١٢١٧. تاريخ مدينة دمشق: ٥

حُكُومَةُ عُثْمَانَ ..... فَكُومَةُ عُثْمَانَ ....

وهو أحد الثلاثة الذين أحبهم الله وأمر نبيه بحبهم ، كما أنّه أحد الثلاثة (١) الذين تشتاق لهم الجنة (٢).

ولما حدثت الفتن أيام عثمان واستأثر بنو أُمية بمنافع الدولة وخيرات البلاد، وقف أبو ذر موقف المسلم المؤمن بدينه، فأخذ يندد بسياسة عثمان، ويدعوه إلى أن يضع حداً للتدهور الاجتماعي، وقد نهاه عثمان فلم ينته، وانطلق يوالي إنكاره فكان يقف أمام الذين منحهم عثمان الثراء العريض ويتلو قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴾ (٣).

وغاظ ذلك مروان بن الحكم الذي تكدست عنده الأموال الضخمة التي وهبها له عثمان ، وقد ضاق ذرعاً بأبي ذر فشكاه إلى عثمان ، فأرسل إليه ينهاه عن ذلك فأبى أبو ذر ، وقال : « أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله ؟ فوالله لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلى وخيرلي من أن أسخط الله برضاه »(٤).

والتاع عثمان وضاق ذرعاً بأبي ذر ولكنّه كظم غيظه ، وراح يفتش عن الوسائل التي يقضي بها على خصمه .

#### اعتقاله في الشام

واستمر الصحابي العظيم أبو ذريوالي إنكاره على عثمان يبغي بذلك وجه الله ويلتمس الدار الآخرة لم يخفه الموت ولم تغره الحياة ، وقد حنق عليه عثمان وأمر

<sup>🖈</sup> ٦٨: ١١٤. كنز العمّال: ١٣: ٣١١، الرقم ٣٦٨٨٦.

<sup>(</sup>١) الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة: الإمام على وأبو ذر وعمّار.

<sup>(</sup>٢) شرح الأخبار: ٢: ٤٦٥. تاريخ مدينة دمشق: ٢١: ٤١٠ و ٤١١. ذخائر العقبى: ٨٩. مجمع الزوائد: ٩: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف: ٦: ١٦٦. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٥٤.



بنفيه إلى الشام.

ويقول المؤرخون: إنَّ عثمان سأل حضار مجلسه فقال لهم: أيجوز لأحد أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضى ؟

فانبرى كعب الأحبار وكان خصيصاً بعثمان فأفتاه بالجواز ، فقال : لا بأس بذلك .

وصعب على أبي ذر أن يتدخل كعب في أمور الدين وهو يهودي النزعة ، ويشك في إسلامه ، فصاح به : يابن اليهوديين ، أتعلمنا ديننا ؟!

فثار عثمان واندفع يناصر كعباً فصاح بأبي ذر: ما أكثر أذاك وولعك بأصحابي ؟ الحَقْ بمكتبك في الشام.

وأمر به فسيره إلى الشام ، فلما انتهى إليها رأى منكرات معاوية وبدعه ، فرآه قد أطلق يديه في بيت المال الذي جمع من جهود الشعب ، فجعل ينكر عليه ، ويذيع بين المسلمين مساوئ عثمان ، وقد أنكر على معاوية حينما قال: المال مال الله .

فقال له: المال مال المسلمين.

كما أنكر عليه بناءه الخضراء ، فكان يقول له : يا معاوية ، إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة ، وإن كانت من مالك فهذا الإسراف .

وأخذ يدعو المسلمين إلى اليقظة والحذر من السياسة الأموية ، وكان يقول لأهل الشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها ؛ والله ما هي في كتاب الله ، ولا في سنة نبيه ، والله إنّي لأرى حقاً يطفأ ، وباطلاً يحيا ، وصادقاً يكذب وأثرة بغير تقى ، وصالحاً مستأثراً عليه (١).

وكان الناس يؤمنون بحديثه ويصدقون مقالته ، وأخذ يبث الوعي الاجتماعي ،

<sup>(</sup>١) الشافي في الإمامة: ٤: ٢٩٣ ـ ٢٩٨. أنساب الأشراف: ٦: ١٦٦ و ١٦٧. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٥٥ و ٥٦.

ويدعو إلى إنصاف المحرومين، ويحرض الفقراء على استرجاع حقوقهم من الفئة الحاكمة، وخاف الطاغية معاوية أن تندلع نار الثورة عليه فنهى الناس عن الاجتماع به، وخاطبه: يا عدو الله، تؤلب الناس علينا، وتصنع ما تصنع! أما إنّي لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمّد من غير إذن أميرالمؤمنين عثمان لقتلتك.

فرد عليه البطل العظيم غير حافل بسلطانه ، قائلاً: «ما أنا بعدوً لله ولا لرسوله ، بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله ، أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر »(١).

وظل أبو ذرّ يواصل نشاطه الاجتماعي ، ودعوته إلى إيقاظ المجتمع ويحفزهم على الثورة ، فالتاع معاوية وكتب إلى عثمان يخبره بخطره عليه ويلتمس منه أن ينقله عنه ، فكتب إليه عثمان أن يرسله على أغلظ مركب وأوعره حتى يلقى الجهد والعناء ، فأرسله معاوية مع جلاوزة لا يعرفون مكانته ، ولا يحترمون مقامه ، فلم يسمحوا له أن يستريح من الجهد ، ومضوا في سيرهم لا يلوون على شيء حتى تسلخت بواطن فخذه ، وكاد أن يموت .

ولما انتهى إلى يثرب دخل على عثمان وهو منهوك القوى ، فاستقبله عثمان بالجفوة قائلاً: أنت الذي فعلت وفعلت!

فقال أبو ذر: نصحتك فاستغششتني ، ونصحت صاحبك ـ يعني معاوية ـ فاستغشني .

فصاح به عثمان : كذبت ، ولكنّك تريد الفتنة وتحبها ، وقد أنغلت الشام علينا .

فوجه إليه أبو ذر نصيحته ، قائلاً: اتّبع سنة صاحبيك ـ يعني أبا بكر وعمر ـ لا يكن لأحد عليك كلام .

فثار عثمان وصاح به : ما لَكَ ولذلك لا أُم لك .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٨: ٢٥٦ و ٢٥٧.

فقال أبو ذر: والله ما وجدت لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وصرخ عثمان ، فقال لمن في مجلسه : أشيروا عليّ في هذا الشيخ الكذاب ، إمّا أن أضربه ، أو أحبسه ، أو أقتله ، فإنّه فرّق جماعة المسلمين ، أو أنفيه من أرض الإسلام .

والتاع الإمام أميرالمؤمنين فراح يندد بعثمان ويقول له: « أَمّا أَنَا فَأَشِيرُ عَلَيْكَ بِما قَالَ مُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ: ﴿ إِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ (١) ».

ولم يحفل أبو ذر بعثمان وإنّما مضى في دعوته يواصل إنكاره ، فكان يقول له : تستعمل الصبيان ، وتحمى الحمى ، وتقرب أولاد الطلقاء!

وأخذ يذيع بين المسلمين ما سمعه من رسول الله في ذم الأمويين ومدى خطرهم على الإسلام فكان يقول: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: ﴿إِذَا كَمُلَتْ بَنُو أُمَيَّةَ ثَلَاثِينَ رَجُلاً اتَّخَذُوا بِلَادَ اللهِ دُولاً ، وَعِبادَ اللهِ خَولاً ، وَدِينَ اللهِ دَغَلاً » (٢).

وأصدر عثمان أوامره بمنع مجالسة أبي ذر، وحرم مخالطته والكلام معه ؛ لأنّه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ولم يقره على سياسته النكراء.

#### اعتقاله في الربذة

واستمر أبو ذر في جهاده وإنكاره على السياسة الأموية ، لم يثنهِ عن عزمه جور الأمويين واضطهادهم له ، وقد ضاق عثمان به ذرعاً ، فرأى أنّ خير وسيلة له أن ينفيه

<sup>(</sup>۱) غافر ۲۵: ۲۸.

 <sup>(</sup>۲) الشافي في الإمامة: ٤: ٢٩٥ ـ ٢٩٨. أنساب الأشراف: ٦: ١٦٦ ـ ١٧٠. تاريخ اليعقوبي:
 ۲: ۲۷ ـ ٦٩ ـ الفتوح: ۲: ۳۷۳ ـ ۳۷۳ ـ ۳۷٦ مروج الذهب: ۲: ۳۳۹ ـ ۳۶۳ ـ شرح نهج البلاغة /
 ابن أبي الحديد: ٨: ۲۵۷ ـ ۲٦٠.

عن سائر الأمصار الإسلاميّة ، ويعتقله في بعض المجاهيل التي لا سكن فيها ، فأرسل الشرطة خلفه ، فلما حضر بادره أبو ذر قائلاً: ويحك يا عثمان ! أما رأيت رسول الله ، ورأيت أبا بكر وعمر ، هل رأيت هذا هديهم ؟ أما إنّك لتبطش بي بطش الجبارين .

فقطع عليه عثمان كلامه ، وصاح به : اخرج عنًا من بلادنا .

فقال أبو ذرّ: أتخرجني من حرم رسول الله عَلَيْكُاللهُ ؟!

قال: نعم ، وأنفك راغم.

قال: فإلى مكة؟

قال: لا!

قال: فإلى البصرة.

قال: لا!

قال: فإلى الكوفة.

قال: لا! ولكن إلى الربذة التي خرجت منها حتى تموت فيها.

وأوعز إلى مروان بإخراجه فوراً من يثرب إلى الربذة ، وأمره بأن يخرجه مهان الجانب ، محطم الكيان ، وحرم على المسلمين مشايعته والخروج معه ، ولكن أهل الحق أبوا إلا مخالفة عثمان وسحق أوامره ، فقد خفّ لتوديعه الإمام أميرالمؤمنين ، والحسنان المي وعقيل ، وعبدالله بن جعفر ، وعمار ؛ واشتد مروان نحو الإمام الحسن المي فقال له : إيها يا حسن! ألا تعلم أنّ عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجل ؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك .

وثار الإمام أميرالمؤمنين الطِّلِهِ فحمل على مروان وضرب بين أُذُني دابته ، وصاح به : تَنَعَ ، لَحاكَ اللهُ إِلَى النّارِ (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٦٩. مروج الذهب: ٣: ٣٤٠ و ٣٤١. شرح نهج البلاغة / ٢

وولى مروان منهزماً إلى عثمان يخبره بعصيان أمره والاعتداء عليه .

الجزؤ للنافعينيز

### كلمة الإمام أميرالمؤمنين الهلا

ووقف الإمام أميرالمؤمنين على أبي ذر فودعه ، وقد غامت عيناه بالدموع ، وألقى عليه هذه الكلمات التي حددت أبعاد شخصيته قائلاًله : يا أبا ذرِّ ، إنَّكَ غَضِبْتَ لِهُ ، إنَّ الْقَوْمَ خافُوكَ عَلَىٰ دُنْياهُمْ وَخِفْتَهُمْ عَلَىٰ دِينِكَ ، فاثرُكْ فِي اللهِ فارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ ، إنَّ الْقَوْمَ خافُوكَ عَلَىٰ دُنْياهُمْ وَخِفْتَهُمْ عَلَىٰ دِينِكَ ، فاثرُكْ فِي أَيْدِيهِمْ ما خافُوكَ عَلَيْهِ ، وَاهْرُبْ مِنْهُم بِما خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ ؛ فَما أَخْوَجَهُمْ إلَىٰ ما مَنَعْتَهُمْ ، وَما أَغْناكَ عَمّا مَنعُوكَ ، وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرّابِحُ غَداً ، والأَكْثَرُ حُسَّداً ؟ ! وَلَوْ أَنَّ السَّماواتِ وَالأَرْضِينَ كانتا عَلَىٰ عَبْدٍ رَثْقاً ، ثُمَّ اتَّقَى اللهَ لَجَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْهُما مَخْرَجاً . لَا يُؤنِسَنَكَ وَالْا الْباطِلُ ، فَلَوْ قَبِلتَ دُنْياهُمْ لَأَحَبُّوكَ ، وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْها لِأَمْنُوكَ ، وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْها لَا اللهُ لَهُ لَا الْباطِلُ ، فَلَوْ قَبِلتَ دُنْياهُمْ لَأَحَبُّوكَ ، وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْها لَا أَمُونَ وَلَا يُوحِشَنَكَ إِلَّا الْباطِلُ ، فَلَوْ قَبِلتَ دُنْياهُمْ لَأَحَبُوكَ ، وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْها لَا أَلُونَ وَلَا يُوحِشَنَكَ إِلَّا الْباطِلُ ، فَلَوْ قَبِلتَ دُنْياهُمْ لَأَحَبُوكَ ، وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْها لَا أَلْهُ لَا اللهُ وَلَا يُوحِشَنَكَ إِلَّا الْباطِلُ ، فَلَوْ قَبِلتَ دُنْياهُمْ لَأَحَبُوكَ ، وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْها لَا اللهُ اللهُ وَلَا يُوحِشَنَكَ إِلَّا الْباطِلُ ، فَلَوْ قَبِلتَ دُنْياهُمْ لَأَحَبُوكَ ، وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْها لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ الْمَنْ وَلَا يُوحِلُونَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وألقت هذه الكلمات الأضواء على ثورة أبي ذر، وأنّها كانت من أجل الحق ومن أجل المبادئ العليا التي جاء بها الإسلام، وقد خافه القوم على دنياهم وخافوه من أجل المبادئ العليا التي جاء بها الإسلام، وقد خافه القوم على دنياهم وخافوه من أجل نهبهم لثروات الأمة، وتلاعبهم باقتصادها ومقدراتها، وقد مجّد الإمام أميرالمؤمنين المنيلا في أبي ذرّ هذه الروح الطيبة، وطلب منه أن يهرب بدينه؛ ليكون بمنجاةٍ من شرور القوم وآثامهم، فإنّه هو الرابح في آخرته والسعيد يوم يلقى الله، وهم الخاسرون الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

#### كلمة الإمام الحسن الله

وبادر الإمام الحسن الملِّلِ نحو عمّه أبي ذرّ فصافحه وودعه وداعاً حاراً ، وألقى عليه هذه الكلمات التي تنم عن عظيم مصابه وحزنه:

ابن أبى الحديد: ٨: ٢٥٢ و ٢٥٣.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ١٨٨، خطبة ١٣٠.

يا عَمَاهُ ، لَوْلَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُوَدَّعِ أَنْ يَسْكُتَ ، وَلِلْمُشَيِّعِ أَنْ يَنْصَرِفَ لَقَصْرَ الْكَلَامُ وَإِنْ طَالَ الْأَسْفُ ، وَقَدْ أَتَى الْقَوْمُ إِلَيْكَ مَا تَرَىٰ ، فَضَعْ عَنْكَ الدُّنْيَا بِتَذَكُّرِ فَرَاغِهَا ، وَشِدَّةِ وَإِنْ طَالَ الْأَسْفُ ، وَقَدْ أَتَى الْقَوْمُ إِلَيْكَ مَا تَرَىٰ ، فَضَعْ عَنْكَ الدُّنْيَا بِتَذَكُّرِ فَرَاغِهَا ، وَشِدَّةِ مَا اشْتَدَّ مِنْهَا بِرَجَاءِ مَا بَعْدَهَا ، وَاصْبِرْ حَتَىٰ تَلْقَىٰ نَبِيَّكَ عَيَيْنِ اللَّهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ (١).

#### كلمة الإمام الحسين الطِيْلِ

وانطلق الإمام الحسين الطلا إلى أبي ذرّ ، وقد أخذ منه الأسى مأخذاً عظيماً ، فألقى عليه هذه الكلمات المشرقة :

يا عَمّاهُ ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَادِرٌ أَنْ يُغَيِّرَ مَا قَدْ تَرَىٰ ، وَاللهُ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ، وَقَدْ مَنَعَكَ الْقَوْمُ دُنْياهُمْ ، وَمَنَعْتَهُمْ دِينَكَ ، فَمَا أَغْناكَ عَمّا مَنَعُوكَ ، وَأَحْوَجَهُمْ إِلَىٰ مَا مَنَعْتَهُمْ ! فَاسْأَلِ اللهَ الصَّبْرَ والنَّصْرَ ، وَاسْتَعِدْ بِهِ مِنَ الْجَشَعِ وَالْجَزَعِ ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الدِّينِ مَنَ الْجَشَعِ وَالْجَزَعِ ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الدِّينِ وَالْكَرَم ، وَإِنَّ الْجَشَعَ لَا يُقَدِّمُ رِزْقاً ، وَالْجَزْعُ لَا يُوَخِّرُ أَجَلاً (٢).

ما أروع هذه الكلمات التي كشفت الستار عن عداء الأمويين لأبسي ذر، ف إنّهم قد خافوه على دنياهم، وخافوه على مناصبهم، وقد أمره للنِّلْا بالخلود إلى الصبر، ونهاه عن الجزع، فإنّه لا يؤخر أجلًا.

وقد تذرّع الإمام الحسين التلا بهذا الخلق العظيم في يوم الطف، فإنّه لم يخضع للأمويين ولم يجزع عمّا ألم به من عظيم الكوارث والخطوب.

#### كلمة عمار بن ياسر

وأقبل عمّار بن ياسر وقد غامت عيناه بالدموع فودع خليله وصاحبه أبا ذر وقال له : لا آنس الله مَن أُوحَشَك ، ولا آمن مَن أخافك ، أما والله لو أردت دنياهم لأمّنوك ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢: ٢١٦. الدرجات الرفيعة: ٢٤٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٨: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٨: ٢٥٣ و ٢٥٤.

ولو رَضِيتَ أَعْمَالَهم لأحبُّوك، وما مَنَع الناسَ أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا، والجزع من الموت، ومالوا إلى سلطان جماعتهم عليه، والملك لمن غلب، فوهبوا لهم دينهم، ومنحهم القوم دنياهم فخسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين (١).

# كلمة أبى ذرّ

وبكى أبو ذر بكاءً مراً ، فألقى نظرة الوداع الأخير على أهل البيت الذين أخلص لهم وأخلصوا له ، وتكلم بهذه الكلمات التي يلمس فيها ذوب قلبه ، قائلاً:

رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة ، إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله على أهل بالمدينة سكن ولا شجن غيركم ، إنّي ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على معاوية بالشام ، وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فأفسد الناس عليهما ، فسيرني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلّا الله ، والله ما أريد إلّا الله صاحباً ، وما أخشى مع الله وحشة (٢).

وتحركت راحلة أبي ذر، وانصرفت به إلى الربذة، مشرداً عن حرم الله وحرم رسوله، وقد أترعت نفسه بالحزن والأسى على فراق أهل البيت المتلاق الذين هم وديعة رسول الله عَمَا أمته.

لقد مضى أبوذر إلى الربذة ليموت فيها جوعاً ، وفي يد عثمان ذهب الأرض ينفقه على بني أمية وآل أبي معيط ، ويحرمه على أبي ذر شبيه المسيح عيسى بن مريم هدياً وسمتاً.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٨: ٢٥٣ و ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٨: ٢٥٤. تاريخ اليعقوبي: ٢: ٦٩. مـروج الذهب:

ولما قفل الإمام أميرالمؤمنين النبير راجعاً من توديع أبي ذرّ استقبلته جماعة من الناس فأخبروه بغضب عثمان واستيائه منه ؛ لأنّه خالف أوامره التي حرمت على المسلمين الكلام مع أبي ذر وتوديعه ، فقال النبير : غَضَبَ الخَيلِ عَلَى اللَّجُمِ (١).

وبادر عثمان نحو الإمام على النِّلاِ فصاح به: مَا حملك على ما صنعت بمروان؟ ولِمَ اجترأت على ورددت رسولي وأمري؟

قَالَ اللَّهِ : أَمَّا مَرْوانُ فَإِنَّهُ اسْتَقْبَلَنِي يَرُدُّنِي فَرَدَدْتُهُ عَنْ رَدِّي ، وَأَمَّا أَمْرُكَ فَلَمْ أَرُدَّهُ .

قال عثمان: أولم يبلغك أنّى قد نهيت الناس عن أبي ذرّ وعن تشييعه؟

فقال على النَّهِ: أَوَكُلُّما أَمَرْتَنا بِهِ مِنْ شَيْءٍ نَرىٰ طاعَةَ اللهِ وَالْحَقَّ فِي خِلَافِهِ اتَّبَعْنا فِيهِ أَمْرَكَ؟!

قال عثمان: أقد مروان.

قال الطِّلْا: وَمِمَّا أَقِيدُهُ ؟

قال: ضربت بين أذني راحلته وشتمته، فهو شاتمك وضارب بين أذني راحلتك. قال على الله أمّا راحِلَتِي فَهِيَ تِلْك، فَإِنْ أَرادَ أَنْ يَضْرِبَها كَمَا ضَرَبْتُ راحِلَتَهُ فَلْيَفْعَل، وَأَمّا أَنا فَوَاللهِ لَئِنْ شَتَمَنِي لَأَشْتُمَنَّكَ أَنْتَ بِمِثْلِها بِما لَا أَكْذِبُ فِيهِ، وَلَا أَقُولُ إِلّا حَقّاً.

قال عثمان: ولِمَ لا يشتمك إذ شتمته ؟ فواللهِ مَا أنت عندي بأفضل منه.

وغضب الإمام على النبي على النبي الذي هام بحب أسرته ، فساوى بين على النبي وهو من النبي على النبي الله منزلة هارون من موسى ، وبين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم الذي لعنه النبي عَلَيْ هو في صلب أبيه ، وثار الإمام أميرالمؤمنين النبي عَلَيْ فقال لعثمان: إلَى تَقُولُ هاذَا الْقَوْلَ ؟ وَبِمَرُوانَ تَعْدِلُنِي ؟!

فَأَنَا وَاللهِ أَفْضَلُ مِنْكَ ، وَأَبِى أَفْضَلُ مِنْ أَبِيكَ ، وَأُمِّى أَفْضَلُ مِنْ أُمِّكَ ، وَهـٰذِهِ نَبْلِى قَدْ

<sup>(</sup>١) يضرب مثلاً لمن ينغضب غضباً لا ينتفع به ولا مَوضع له ـ مجمع الأمثال ٢: ٥٦، الرقم ٢٦٦٢.



نَثَلْتُها وَهَلُمَّ فَانْثِلْ بِنَبْلِكَ .

فغضب عثمان واحمر وجهه ولم يطق جواباً ، وانصرف الإمام على الله ، فاجتمع إليه أهل بيته ، ورجال من المهاجرين والأنصار (١).

## ٣-عبدالله بن مسعود إلى

ونكل عثمان تنكيلاً فظيعاً بالصحابي العظيم عبدالله بن مسعود ، فقد أمعن في قهره وظلمه ، أمّا سبب ذلك فهو ما أشرنا إليه عند البحث عن إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة ، فقد نقم عليه عبدالله حينما استقرض من بيت المال ولم يؤدّه إليه ، وقد رفع الوليد إلى عثمان أمره ، فأنكر على ابن مسعود ذلك فاستقال من منصبه ، وقفل راجعاً إلى يثرب ، فلما انتهى إليها كان عثمان على المنبر يخطب فلما رآه خاطب المسلمين وقال لهم: ألا إنّه قدمت عليكم دويبة سوء ، مَنْ يمشي على طعامه يقىء ويسلح ! يعرّض بابن مسعود .

ورد عليه ابن مسعود وقال له: لستُ كـذلك، ولكـنّي صـاحب رسـول الله ﷺ يوم بدر، ويوم بيعة الرضوان.

وأثار كلام عثمان موجة من الغضب والاستياء في المجتمع ، فاندفعت عائشة تعلن سخطها قائلة له : أي عثمان ، أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟!

وأمر عثمان شرطته بإخراج الصحابي العظيم من المسجد، فأخرج منه وهو مهان الجانب، وقام إليه عبدالله بن زمعة أو يحموم غلام عثمان فاحتمله ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض، فدق ضلعه.

وثار الإمام أميرالمؤمنين الله فخاطب عثمان: يا عُثْمانُ ، أَتَفْعَلُ هـٰـذا بِـصاحِبِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَوْلِ الْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ ؟

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٢: ٣٤٢. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٨: ٢٥٤ و ٢٥٥.

فقال: ما بقول الوليد فعلت هذا، ولكن وجهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة، فقال له ابن مسعود: إنّ دم عثمان حلال.

ورد عليه الإمام أميرالمؤمنين النَّلا : أَحَلْتَ مِنْ زُبَيْدٍ عَلَىٰ غَيْرٍ ثِقَةٍ.

وحمل الإمام الملكِ ابن مسعود إلى منزله، وقام برعايته حتى برئ من مرضه وقاطعه عثمان وهجره، وفرض عليه الإقامة الجبرية في يثرب، وقطع عنه عطاءه.

ومرض ابن مسعود مرضه الذي توفي فيه ، فدخل عليه عثمان عائداً فقال له : ما تشتكي ؟

قال: ذنوبي!

قال: فما تشتهى ؟!

قال: رحمة ربي.

قال: ألا أدعو لك طبيباً ؟!

قال: الطبيب أمرضني!

قال: أفلا آمر لك بعطائك ؟!

قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه ، وتعطينيه وأنا مستغن عنه ؟!

قال: يكون لولدك.

قال: رزقهم على الله.

قال: استغفر لي يا أبا عبدالرحمن.

قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقى !!

وانصرف عثمان ، ولم يفز برضاء ابن مسعود ، ولما ثقل حاله أوصى أن لا يصلي عليه عثمان ، وأن يصلي عليه صاحبه عمار بن ياسر ، ولما توفي قامت الصفوة من أصحابه بتجهيزه ودفنه ولم يعلموا عثمان بذلك ، فلما علم غضب وقال: سبقتموني به .

فرد عليه عمار: إنّه أوصى أن لا تصلى عليه.

وقال الزبير:

لأَعْرِفَنَّكَ بَعْدَ المَوْتِ تَنْدُبُنِي وَفِي حَياتِي مَا زَوَّدْتَنِي زادِي (١)

الجزئ لأفاف عبنتزا

وننهي بهذا الحديث الكلام عن الجبهة المعارضة التي نقمت على عثمان لاستبداده بأموال الدولة ، وإنفاقها على أسرته وذويه في حين أنّ المجاعة والحرمان قد شملت جميع أنحاء البلاد.

لقد نقم عليه المعارضون ، واشتدوا في معارضته حينما بدّل سُنّة الله فحمل بني أمية وآل أبي معيط على رقاب المسلمين ، وخصهم بالمناصب العليا في الدولة ، ووهبهم جميع خيرات البلاد .

#### الثورة على عثمان

وكانت الثورة نتيجة للنضج الاجتماعي وإصلاحه إلى حد كبير ؛ كما يقول العلائلي (٢).

فقد شاع التذمر، وعم السخط، وأخذت المجالس والأندية تتحدث عن مظالم عثمان واستبداده بشؤون المسلمين، وتنكيله بخيار المسلمين، وقد اجتمع أهل الحل والعقد فراسلوا جميع الأمصار يستنجدون بهم، ويطالبونهم بإرسال الجيوش للقيام بقلب الحكم القائم، وهذا نصّ مذكرتهم لأهل مصر:

« من المهاجرين الأولين ويقية الشورى إلى من بمصر من الصحابة والتابعين ، أمّا بعد ، أن تعالوا إلينا ، وتداركوا خلافة رسول الله عَيَالِينًا قبل أن يسلبها أهلها ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٦: ١٤٦ ـ ١٤٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٤٢. البداية والنهاية: ٧: ١٦٩ و ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن على: ٦٦.

فإنّ كتاب الله قد بُدُل ، وسُنّة رسوله قد غيرت ، وأحكام الخليفتين قد بُدُلت ، فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلاّ أقبل إلينا ، وأخذ الحق لنا وأعطاناه ، فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وأقيموا الحق على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم ، وفارقكم عليه الخلفاء ، غلبنا على حقنا ، واستُوليَ على فيئنا ، وحيل بيننا وبين أمرنا ، وكانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة ورحمة ، وهي اليوم ملك عضوض من غلب على شيء أكله »(١).

وحفلت هذه المذكرة بذكر الأحداث الخطيرة التي ارتكبتها حكومة عثمان، وهي :

- ١ تبديل كتاب الله ، وإلغاء أحكامه ، ونبذ نصوصه .
- ٢ تغيير سنة النبي عَلَيْكُولُهُ ، وإهمال تشريعاته الاقتصادية والاجتماعية .
  - ٣ ـ تبديل أحكام الخليفتين.
- ٤ استئثار السلطة بالفيء ، وإنفاقها على رغباتها ومصالحها الخاصة .
- ٥ صرف الخلافة الإسلامية عن مفاهيمها الخيرة إلى ملك عضوض لا يعنى بأهداف الأمّة

وتحفز الأخيار والمصلحون إلى إرسال الوفود إلى يثرب للاطلاع على أوضاع الخليفة والتعرف على شؤونه.

# مذكرة أخرى لأهل الثغور

وأرسلت الجبهة المعارضة مذكرة أخرى للمرابطين في الشغور من الصحابة يطالبونهم بالقدوم إلى يثرب للإطاحة بالحكم القائم، وهذا نصها:

« إنَّكُم إنَّما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عزّ وجلّ ، تطلبون دين محمّد عَيَّظُهُ ،

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ٣٥.

فإنّ دين محمّد عَلِي قد أفسده خليفتكم فأقيموه »(١).

وألهبت هذه المذكرة القلوب ، وتركت النفوس تغلي كالمرجل غيظاً وغضباً على عثمان .

# وفود الأمصار

واستجابت الأقطار الإسلاميّة لنداء الصحابة فأرسلت وفودها إلى يثرب لتقصّي الحقائق، والاطلاع على الأحداث، والوفود التي أقبلت هي:

## ١ ـ الوفد المصرى

وأرسلت مصر وفداً كان عدده أربعمائة شخص \_ وقيل: أكثر من ذلك \_ بقيادة عبدالرحمن بن عديس البلوي ، وأبي عمرو عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي .

## ٢ ـ الوفد الكوفي

وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الأشتر النخعي، وزيد بن صوحان العبدي، وزياد بن النضر الحارثي، وعبدالله بن الأصم العامري، ويرأس الجميع عمرو ابن الأصم .

# ٣- الوفد البصري

وأوفدت البصرة مائة رجل بقيادة حكيم بن جبلة العبدي، ثم أوفدت خمسين رجلاً، وفيهم: ذريح بن عباد العبدي، وبشر بن شريح القيسي، وابن المحرش وغيرهم من الوجوه والأعيان.

ورحبت الصحابة بالوفود، وقابلتها بمزيد من الاحتفاء والتكريم، وأخذت

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٩٨ و ٩٩. الكامل في التاريخ: ٣: ٨٤.

خِكُومَةُ عِثْمَانَ ...... فِكُومَةً عِثْمَانَ ....

تعرض عليها أحداث عثمان ، وتحرضها على إقصائه عن الحكم والوقيعة به(١).

#### مذكرة المصريين لعثمان

ورأى الوفد المصري أن يرفع مذكرة لعثمان يدعوه فيها إلى التوبة والاستقامة في سياسته وسلوكه ، وهذا نصّها:

## بني ألفوالهم التحر النجير

«أما بعد ، فاعلم أنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فالله الله ، ثم الله ، فإنّك على دنيا فاستتم إليها معها آخرة ، ولا تلبس نصيبك من الآخرة ؛ فلا تسوغ لك الدنيا ، واعلم إنّا والله لله نغضب ، وفي الله نرضى ، وإنّا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة مصرحة ، أو ضلالة مجلّحة (٢) مبلجة ، فهذه مقالتنا لك ، وقضيتنا إليك ، والله عذيرنا منك ، والسلام ».

واضطرب عثمان بعد ما أحاط به الثوار ، فبادر إليه المغيرة وطلب منه الإذن بالكلام معهم فأذِن له ، ولما قرب منهم صاحوا به : يا أعور وراءك ، وصاحوا به ثانياً : يا فاجر وراءك ، وصاحوا به ثالثاً : يا فاسق وراءك . ورجع المغيرة خائباً مهاناً قد أخفق في سفارته .

ودعا عثمان عمرو بن العاص وطلب منه أن يكلم القوم ، فمضى إليهم وسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام لعلمهم بفسقه وفجوره ، وقالوا له : لا سلم الله عليك ارجع يا عدو الله ، ارجع يابن النابغة ، لست عندنا بأمين ولا مأمون (٣).

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف: ٦: ١٧٤ و ١٧٥. الطبقات الكبرى: ٣: ٧١. مروج الذهب: ٢: ٣٤٣. العقد الفريد: ٤: ٢٩٣. الفتوح: ٢: ٤٠٦. تاريخ اليعقوبي: ٢: ٧٧ و ٧٣.

<sup>(</sup>٢) مجلحة : مشتق من جلح على الشيء أقدم عليه إقداماً شديداً ـ أقرب الموارد: ١: ١٣٠ ـ جَلَحَ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٠١.

ورجع خائباً في وفادته ، لم يستجب له القوم ، وقابلوه بمزيد من التوهين والاستخفاف.

# استنجاده بالإمام على الطلخ

وعلم عثمان أن لا ملجأ له إلا الإمام أميرالمؤمنين فاستغاث به ، وطلب منه أن يدعو القوم إلى كتاب الله وسنة نبيه ، فأجابه إلى ذلك بعد أن أخذ منه المواثيق على الوفاء بعهده ، ومضى الإمام على الله إلى الثوار وهو يحمل الضمان لجميع مطاليبهم ، فلما رأوه قالوا له : وراءك .

قال: لا ، بَلْ أَمامِي ، تُعْطَوْنَ كِتابَ اللهِ ، وَتُعْتَبُونَ مِنْ كُلِّ مَا سَخَطَتُمْ عَلَيْهِ (١).

قالوا: أتضمن ذلك ؟

قال المَالِيَّةِ: نَعَمْ.

قالوا: رضينا.

وأقبل وجوههم وأشرافهم مع الإمام على الله فلاخلوا على عثمان فعاتبوه ولاموه على ما فرّط في أمور المسلمين، وطالبوه أن يغير سياسته وسلوكه، ويسير بالعدل والحق بين المسلمين فاستجاب لهم، وطلبوا منه أن يكتب لهم كتاباً بذلك، فأجابهم إلى ما أرادوا، وكتب لهم هذا الكتاب:

«هذا كتاب من عبدالله عثمان أميرالمؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين، إنّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه، يعطى المحروم، ويؤمن الخائف، ويرد المنفي، ولا تجمّر البعوث، ويوفّر الفيء، وعلى بن أبي طالب ضمين للمؤمنين والمسلمين على عثمان الوفاء بما في هذا الكتاب».

وشهد فيه كل من الزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٦: ١٧٩.

وعبدالله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسهل بن حنيف ، وأبو أيوب خالد بن زيد ، وكتب ذلك في ذي القعدة سنة ( ٣٥هـ).

وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا إلى جماعتهم ، وطلب منه الإمام أميرالمؤمنين النالج أن يخرج إلى الناس ويعلن لهم بتنفيذ طلباتهم ، ففعل عثمان ذلك ، فأعطاهم عهد الله وميثاقه أن يسير فيهم بكتاب الله وسنة نبيه ، وأن يوفر لهم الفيء ولا يؤثر به أحداً من أقربائه ، وقفل المصريون راجعين إلى بلادهم (١).

#### نقضه للميثاق

ونقض عثمان ما قطعه على نفسه ، ولم يف للمسلمين بما عاهدهم عليه . ويقول المؤرخون : إنّ السبب في ذلك إنّ مروان الذي كان مستشاراً له ووزيراً قد دخل عليه فلامه وعذله على ما صنع قائلاً: تكلم واعلم الناس أنّ أهل مصر قد رجعوا ، وإنّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاً ، فإنّ خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلّب الناس عليك من أمصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه .

وامتنع عثمان من إجابته ؛ لأنّه دعاه لأن يناقض نفسه ، وأن يقول غير الحق ، ولكنّه ما زال به يحذره مغبة ما صنع ، ويخوفه عاقبة الأمور ، ولم تكن لعثمان إرادة صلبة ، ولا عزم ثابت ، فكان أُلعوبة بيد مروان فاستجاب له ، واعتلى المنبر فخاطب الناس قائلاً: أما بعد ، إنّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر ، فلما تيقّنوا أنّه باطل ما بلغهم رجعوا إلى بلادهم .

وانبرى المسلمون إلى الإنكار عليه ، وناداه عمرو بن العاص : اتق الله يا عثمان ، فإنّك قد ركبت نهابير (٢) وركبناها معك ، فتب إلى الله نتب معك .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٦: ١٧٩. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٠١ و ١٠٢. الفتوح: ٢: ٤١١.

<sup>(</sup>٢) النهابير: المهالك \_ لسان العرب: ١٤: ٢٩٩ هَبَرَ.

فصاح به عثمان: وإنّك هنا يابن النابغة! قَـمُلت والله جبتك منذ تركتك من العمل؟!

الجنؤ للغاف عبيتن

وارتفعت أصوات الإنكار من جميع جنبات الحفل وهي ذات لهجة واحدة: اتق الله يا عثمان ، اتق الله يا عثمان .

وانهارت قواه وتحطمت فحار في الجواب، ولم يجد بُداً من أن يعلن التوبة مرة أخرى عمّا اقترفه، ونزل عن المنبر وهو خائر القوى، ومضى إلى منزله (١٠).

#### استنجاده بمعاوية

ولما تبين للثوار أنّه لم يقلع عن سياسته ، وأنّه جادّ في سيرته لا يغير منها ولا يبدل أحاطوا به ، وطالبوه بالاستقالة من منصبه فلم يستجب لهم ، ورأى أن يستنجد بمعاوية ليبعث له قوة عسكرية تحميه من الثوار ، وقد كتب إليه هذه الرسالة : «أما بعد : فإنّ أهل المدينة قد كفروا ، وخلعوا الطاعة ، ونكثوا البيعة ، فابعث إلى من قبلك مقاتلة أهل الشام على صعب وذلول »(٢).

وحمل الكتاب المِسُور بن مخرمة ، ولما قرأه معاوية قال له المسور : يا معاوية ، إن عثمان مقتول ، فانظر فيما كتب به إليك .

وصارحه معاوية بالواقع وبما انطوت عليه نيته قائلاً: يا مسور ، إنّي مصرّح إنّ عثمان بدأ فعمل بما يحب الله ورسوله ويرضاه ، ثم غيّر فغير الله عليه ، أفيتهيأ لي أن أرد ما غير الله عزّ وجلّ ؟!»(٣).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٦: ١٨٠ و ١٨١، ١٩٢. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٩٨. الكامل في التاريخ: ٣: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٧٣. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٩٩ و ١٠٠٠. الكامل في التاريخ: ٣: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الفتوح: ٢: ٤١٧.

حُكُومَةُ عُتْمَانَ ...... فِكُومَةً عُتْمَانَ .....

ولم يستجب معاوية له \_ وكان فيما يقول المؤرخون \_ يترقب مصرعه ليتخذ من دمه وسيلة للظفر بالملك والسلطان ، وقد تنكر لألطافه وأياديه عليه وعلى أسرته .

يقول الدكتور محمّد طاهر دروش: « وإذاكان هناك وزر في قتل عثمان فوزره على معاوية ، ودمه في عنقه ، ومسؤوليته عن ذلك لا تدفع ، فهو أولى الناس به ، وأعظم الرجال شأناً في دولته ، وقد دعاه فيمن دعا ؛ يستشيره في هذا الأمر وهو داهية الدهاة فما نهض إليه برأيه ، ولا دافع عنه بجنده ، وكأنّه قد استطال حكما استطال غيره حياته فترك الأيام ترسم بيدها مصيره ، وتحدد نهايته ، فإذا جاز لأحد أن يظن بعلي أو بطلحة والزبير وغيرهم تقصيراً في حق عثمان فمعاوية هو المقصر ، وإذا جاز بلام أحد غير عثمان فيما جرى فمعاوية هو الملوم »(١).

وعلى أيّة حال فإنّ معاوية لما أبطأ عن إجابته ، بعث عثمان رسالة إلى يزيد بن أسد بن كرز ، وإلى أهل الشام يستحثهم على القدوم إليه لإنقاذه من الثوار ، ولما انتهى إليهم كتابه نفروا إلى إجابته تحت قيادة يزيد بن أسد البجلي ثم القسري ، إلا أنّ معاوية أمره بالإقامة بـ ( ذي خشب ) وألا يتجاوزه ، فأقام الجيش هناك حتى قتل عثمان (٢).

وكتب عثمان رسائل أخرى إلى أهل الأمصار وإلى من حضر الموسم في مكة يطلب منهم القيام بنجدته ، إلا أنهم لم يستجيبوا له ؛ لعلمهم بالأحداث التي ارتكبها.

#### الإحاطة بعثمان

وأحاط الثوار بعثمان، وقد رجع إليهم الوفد المصري حينما استبان المكيدة

<sup>(</sup>١) الخطابة في صدر الإسلام: ٢: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٠٠.

الخطيرة التي دبرت ضده ، وقد حاصروا عثمان وهم يهتفون بسقوطه ويطالبونه بالاستقالة من منصبه ، وقد أشعل نار الثورة في نفوسهم مروان بن الحكم فقد أطل عليهم ، وخاطبهم : ما شأنكم ؟ كأنكم قد جئتم لنهب ؟ شاهت الوجوه ، تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ، اخرجوا عنا .

الجزئ للنافع بنيزع

ونفد صبر الثوار فعزموا على قتله ، وصمموا على تقطيع أوصاله ، والتنكيل به . ونقلت كلمات مروان إلى الإمام أميرالمؤمنين المنظِ فخف إلى عثمان مسرعاً ، فقال له : أما رَضِيْتَ مِنْ مَرْوانَ وَلَا رَضِيَ مِنْكَ إِلّا بِتَحَرُّفِكَ عَنْ دِينِكَ وَعَنْ عَقْلِكَ ؛ مِثْلَ جَمَلِ الظَّعِينَةِ يُقادُ حَيْثُ يُسارُ بِهِ ، وَاللهِ ما مَرْوانُ بِذِي رَأْي فِي دِينِهِ وَلا فِي نَفْسِهِ .

وَأَيْمُ اللهِ، إِنِّي لَأَراهُ سَيُورِدُكَ، ثُمَّ لَا يُصْدِرُكَ، وَما أَنا بِعائِدٍ بَعْدَ مَقامِي هنذا لِمُعاتَبَتِك؛ أَذْهَبْتَ شَرَفَك، وَعُلِبْتَ عَلَىٰ أَمْرِكَ؟!

وتركه الإمام التلا ، وانصرف عنه .

فقالت نائلة زوج عثمان للأمويين: أنتم والله قاتلوه، وميتّمو أطفاله.

والتفتت إلى عثمان تنصحه بأن يعزب عن مروان ، ولا يطيعه قائلة له : إنّك متى أطعت مروان قتلك (١).

وأحاط به الثوار فمنعوا عنه الماء والطعام وحاصروه ، وهو مصرّ على سياسته لم يقلع عنها ، وقد جنى هو على نفسه لاطاعته لمروان وانصياعه لرغبات بني أمية .

#### يوم الدار

واندلعت نيران الثورة واشتد أوارها ، فقد أحاط الثوار بدار عثمان وقد خرج إليهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٤٤ و ٩٥. الكامل في التاريخ: ٣: ٨٣ و ٨٤. البداية والنهاية: ٧: ١٨٠.

مروان فبرز إليه عروة بن شييم الليثي فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه ، وقام إليه عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي بسكين ليقطع رأسه فعذلته فاطمة الثقفية وكانت أمه من الرضاعة فقالت له: إن كنت تريد قتله فقد قتلته ، فما تصنع بلحمه أن تبضعه ، فاستحى منها وتركه (١).

ومشى إليه الناس وتسلقوا عليه الدار، ولم يكن عنده أحد يدافع عنه، فقد ورمت منه القلوب، ونفرت منه النفوس، ورمي بالحجارة، فقال عثمان: ما هذه الحجارة.

وناداه الناس: لسنا نرميك ، الله يرميك؟

فرد عليهم عثمان: لو رماني الله لم يخطأني.

واحتف به بعض الأمويين يدافعون عنه ، وقد نشب بينهم وبين الثوار قتال عنيف ، وقد فرّ من ساحة القتال خالد بن عقبة بن أبي معيط ، وإليه يشير عبدالرحمن ابن سيحان بقوله:

يَلُومُونَنِي فِي الدَّارِ إِنْ غِبْتُ عَنْهُم وَقَدْ فَرَّ مِنْهَا خَالِدٌ وَهُوَ دارعُ

وقتل من أصحاب عثمان زياد بن نعيم الفهري ، والمغيرة بن الأخنس ونيار بن عبدالله الأسلمي وغيرهم (٢).

#### الإجهاز على عثمان

وأحاط الثوار بعثمان بعد أن انهزم عنه بنو أمية وآل أبي معيط ، فأجهز عليه

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٥: ٣٧.

 <sup>(</sup>۲) الغدير: ٩: ١٩٨ ـ ٢٠٣. أنساب الأشراف: ٦: ١٩٢ ـ ١٩٨. تاريخ الأمم والملوك:
 ٤: ١١١ ـ ١١٦. الفتوح: ٢: ٤٢٦ و ٤٢٧. الكامل في التاريخ: ٣: ٧٥ ـ ٩٠. البداية والنهاية: ٧: ١٩٦.

جماعة من المسلمين في طليعتهم محمّد بن أبي بكر ، فقد قبض على لحيته وقال له: قد أخزاك الله يا نعثل.

فقال عثمان: لست بنعثل ، ولكن عبدالله وأميرالمؤمنين.

فقال محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان.

فقال عثمان: يابن أخي دع عنك لحيتي ، فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت على . عليه .

فقال محمد: ما أريد بك أشد من قبضى على لحيتك.

وطعن جبينه بمشقص كان في يده ، ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده فوجاً في أصل أذن عثمان حتى دخلت في حلقه ، ثم علاه بالسيف ، ووثب عليه عمرو بن الحمق الخزاعي فجلس على صدره ويه رمق فطعنه تسع طعنات ، وكسر عمير بن ضابئ ضلعين من أضلاعه ، وحاولوا حزّ رأسه ، فألقت زوجتاه نائلة بنت الفرافصة ، ورملة بنت شيبة بن ربيعة بنفسيهما عليه ، فأمر ابن عديس بتركه لهما (۱). وألقى عثمان جثة هامدة على الأرض ، لم يسمح الثوار بمواراته .

وقال الصفدي: إنّهم ألقوه على المزبلة ثلاثة أيام (٢) مبالغة في تحقيره وتوهينه. وتكلم بعض خواصه مع الإمام أميرالمؤمنين التلي ليتوسط في شأنه مع الثوار في دفنه ، فكلمهم الإمام التلج فأذنوا في دفنه .

ويصف جولد تسيهر دفنه بقوله : « ويسط جثمانه دون أن يغسل على باب ، فكان رأسه يقرع قرعاً ، يقابل بخطوات سريعة من حامليه ، وهم يسرعون به في ظلام

<sup>(</sup>۱) الغدير: ۹: ۲۰۱ و ۲۰۷. الطبقات الكبرى: ۳: ۷۳ و ۷۶. الكامل في التاريخ: ۳: ۸۹ و ۹۰.

<sup>(</sup>۲) تمام المتون: ۷۹.

حُكُومَةُ عُتْمَانَ ..... كُومَةُ عُتْمَانَ .....

الليل ، والأحجار ترشفه واللعنات تتبعه ، ودفنوه في (حَشّ كوكب) (١) ولم يـرضَ الأنصار بمواراته في مقابر المسلمين (٢).

وأما غلاماه اللذان قتلا معه فقد سحبوهما وألقوهما على التلال فأكلتهما الكلاب (٣).

وعلى أيّة حال فقد كانت الثورة على عثمان ثورة اجتماعية لا تقل شأناً عن أنبل الثورات الإصلاحية التي عرفها التاريخ ، فقد كانت تهدف إلى الحد من سلطة الحاكمين ، ومنعهم من الاستبداد بشؤون الناس ، وإعادة الحياة الإسلاميّة إلى مجراها الطبيعي .

#### متارك حكومة عثمان

وتركت حكومة عثمان كثيراً من المضاعفات السيئة التي امتحن بها المسلمون أشد الامتحان ، فقد أشعلت نار الفتن في جميع أنحاء البلاد ، وجرّت للمسلمين الويلات والخطوب ، ونتحدث بإيجاز عن الأحداث الكبرى التي مني بها العالم الإسلامي من جراء حكومته ، وهي :

١ - إنّ حكومة عثمان قد عمدت إلى التهاون في احترام القانون ، وتجميد السلطة القضائية ، فإنّ أفراد الأسرة الأموية قد خالفوا في كثير من تصرفاتهم وسلوكهم الأحكام الدستورية ، وكان موقف عثمان معهم يتسم بالميوعة والتسامح ، فلم يتخذ معهم أي إجراء حاسم ، وإنّما كان مسدداً لهم ومتأولاً لأخطائهم -كما أشرنا إلى ذلك في البحوث السابقة - وكان من النتائج المباشرة لذلك شيوع الفوضى

<sup>(</sup>١) حَشُّ كَوْكَب: اسم بستان لليهود كانوا يدفنون موتاهم فيه.

<sup>(</sup>٢) العقيدة والشريعة في الإسلام: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبيّة: ٢: ٢٦٩.

في السلوك، وفساد الأخلاق والتمرد على القانون.

٢ - إنّ حكومة عثمان لم تتخذ الحكم وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي، وإنّما اتخذته وسيلة للإثراء والاستغلال، والسيطرة على الشعوب، ممّا أهاب بكثير من الفئات أن ينظروا إلى الحكم بما إنّه مغنم وسبب للتمتع بنعم الدنيا وخيراتها، وقد أدى ذلك إلى تهالك الجماعات والأفراد نحو الملك والسلطان. فطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم لم يكونوا ينشدون أي هدف إنساني أو اجتماعي في تمردهم على حكومة الإمام أميرالمؤمنين الله وإنّما كانوا هائمين في طلب الإمرة والخلافة، وأعقب عصيانهم بلبلة الروح الدينية، وزعزعة الإيمان في النفوس، وانتشار الأحزاب النفعية التي حالت بين المجتمع الإسلامي وبين حكومة القرآن.

٣ وخلقت حكومة عثمان طبقة أرستقراطية أشاعت الترف والبذخ ، وتهالكت على اللذة والمجون ، وكان من بينها الأسر القرشية التي غرقت بالأموال وحارت في صرفها ؛ في حين أنّ الأوساط الاجتماعية كانت تعاني الضيق والحرمان ، ممّا أدى إلى ثورة المصلح الكبير أبي ذر صاحب رسول الله عَيْنِ على الرأسمالية القرشية التي جمعت بغير وجه مشروع ، ومطالبته بتأميمها وإرجاعها إلى الخزينة المركزية لتنفق على تطوير الحياة الاقتصادية وتنمية الدخل الفردي ، وإذابة الفقر والحاجة في جميع القطاعات الشعبية ، حسبما يريده الإسلام .

3 - وعملت حكومة عثمان على إحياء العصبية القبلية التي حاربها الإسلام، فقد جهد عثمان على تقوية أُسرته، ويسط نفوذها، وحمايتها من القانون، ومنحها جميع أسباب القوة ممّا أدى إلى تكتل الأُسر العربية، وشيوع النعرات الجاهلية من الافتخار بأمجاد الآباء والاعتزاز بالأنساب، وغير ذلك ممّا سنذكره في بحوث هذا الكتاب.

٥ - تطلع النفعيين للوصول إلى الحكم ، والاعتماد على قوة السيف من دون

حُكُومَةُ عُتْمَانَ ...... فيكومَةُ عُتْمَانَ .....

الاعتناء بإرادة الأمة.

يقول يوليوس فلهوزن: «فمنذ ذلك الحين صار للسيف القول الفصل في أمر رئاسة الحكومة التيوقراطية، وفتح باب الفتنة، ولم ينسذ بعد ذلك أبداً سداً تاماً، ولم يمكن ذلك الحين المحافظة على وحدة ممثلة في شخص إمام على رأس الجماعة إلا في الظاهر على الأكثر وبالقوة والقهر. فالحقيقة أنّ الجماعة قد انشقت وتفرقت شيعاً وأحزاباً كل منها يحاول أن يفرض سلطانه السياسي، وأن يلجأ للسيف تأييداً لإمامه على الإمام الحاكم بالفعل »(١).

لقد انتشرت الأطماع السياسية ، وتهالك النفعيون للوصول إلى كرسي الحكم ، ممّا أدى إلى إشاعة الفتن والفوضى في جميع أنحاء البلاد .

7 - التطبيل بدم عثمان، واتخاذه شعاراً للفتنة وإراقة الدماء والتمرد على القانون؛ لا من قبل الأمويين فقط وإنّما من قبل جميع الفئات الطامعة في الحكم، كطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من الذين ساهموا مساهمة إيجابية في الثورة على عثمان، وقد أطلّت في سبيل هذه الأطماع الرخيصة أنهار من الدماء الزكية، وشاع الثكل والحداد في ربوع الوطن الإسلامي.

هذه بعض المتارك التي خلفتها حكومة عثمان وهي ـ من دون شك ـ قد أثرت تأثيراً عميقاً في تطور الأحداث، واتجاه المجتمع نحو الأطماع السياسية، وانتشار الانتهازية والوصولية بشكل فظيع، ممّا أدى إلى الصراع العنيف على الحكم، وتحول الحكومة الدينية إلى الملكية التي لا تعنى بأيّة حال بأمور الإسلام وتطبيق أهدافه، كما باعدت ما بين المسلمين وبين أهل البيت الميليظ الذين نصّ الرسول عَيْنَا الله على إمامتهم، وأوصى الأمة باتباعهم، فقد تحطمت بشكل سافر تلك القدسية التي على إمامتهم بها، واتجهت السلطات التي تلت حكومة الخلفاء إلى تمزيق أوصالهم أحاطهم بها، واتجهت السلطات التي تلت حكومة الخلفاء إلى تمزيق أوصالهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربيّة: ٥٠ و ٥١.

والتنكيل بهم ، ولم ترعَ فيهم قرابة الرسول عَيَيْنِهُ التي هي أحق بالرعاية من كل شيء.

بقي هنا شيء وهو أنّ الإمام الحسين الملِلِاكان في عهد عثمان في شرخ الشباب، ويقول المؤرخون: إنّه انضم إلى الجيش الإسلامي الذي اتجه إلى فتح (طبرستان) سنة (٣٠هـ) وكان على قيادته سعيد بن العاص فأبلى الجيش بلاءً حسناً وفتح الله على يده ورجع ظافراً (١).

ولم تظهر لنا بادرة أخرى عن الإمام الحسين الله في تلك الفترة ، ولعل السبب يعود \_ فيما نحسب \_ إلى أنّ الأسرة النبوية كانت من الجبهة المعارضة لحكومة عثمان ، وقد قامت بدور إيجابي في التنديد بسياسته ، وقد صبّ عثمان جام غضبه على أصحاب الإمام أمير المؤمنين الله كأبي ذر ، وعمار ، وابن مسعود ، فأمعن في ظلمهم وإرهاقهم وقد شاهد الإمام الحسين الله تلك الأحداث المفزعة ، فأضافت إلى نفسه آلاماً وعرفته بواقع المجتمع واتجاهاته .

وزعم بعض المؤرخين أنّ الإمامين الحسن والحسين النّ المؤرخين أنّ الإمامين الحسن والحسين النّ المؤرخين أنّ الإمامين الحسن والحسين الثوار وقد دلّلنا على عدم صحة ذلك بصورة موضوعية في كتابنا (حياة الإمام الحسن بن على النّي الله الله الله المؤلّل ا

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن حكومة عثمان.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٨. تـاريخ ابـن خـلدون: ٢: ٥٨٢. الفـتوحات الإسـلاميّة: ١: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسن بن عليّ عليّ عليّ الله ١٠ ٢٧٩ و ٢٨٠. الغدير: ٩: ٢٣٦ ـ ٢٤٢.

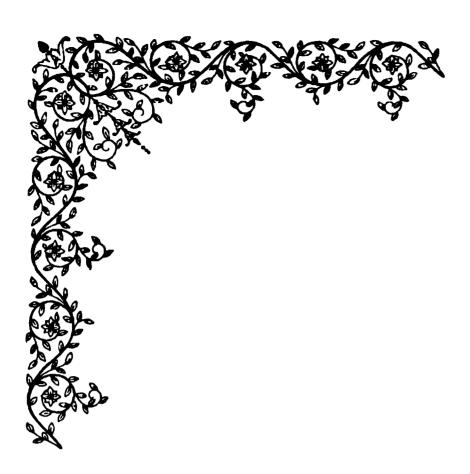

# عهدالامام المدالمؤمنين

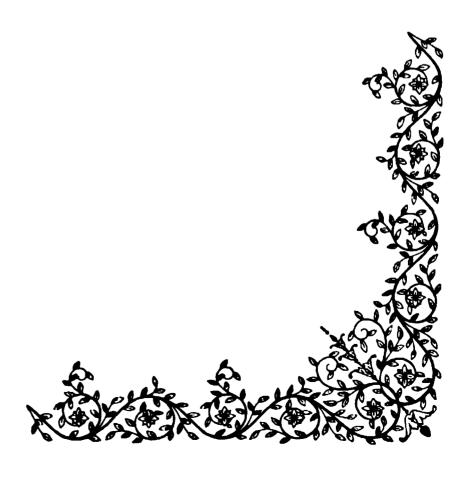

وحققت الثورة على عثمان مكسباً عظيماً للمسلمين، فقضت على الاستغلال والتلاعب بمقدرات الأمة، وقضت على الغبن والظلم الاجتماعي، ودكّت عروش الطغيان، وحققت للأمة أهم ما تصبو إليه من تحقيق العدل والرخاء والأمن.

لقد استهدفت الثورة القضايا المصيرية للأُمة ، وكان من أهمها ترشيح الإمام أميرالمؤمنين لمنصب الحكم .

ويقول المؤرخون: إنّ الثوار وسائر القوات المسلحة قد احتفت بالإمام، وهي تهتف بحياته، وتناديه: لا إمام لنا غيرك.

لقد أيقنت الأوساط الشعبية أنّ الإمام هو الذي يحقق آمالها وأهدافها ويعيد لها كرامتها ، وأنّها ستنعم في ظلال حكمه بالحرية والمساواة والعدل ، فأصرت على انتخابه ، وتقليده شؤون الخلافة .

# وجوم الإمام علي الطِلِ

واستقبل الإمام الله الثوار بالوجوم وعدم الرضا بخلافتهم ؛ لعلمه بالأحداث الرهيبة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم ، فإن الأحزاب النفعية التي خلقتها حكومة عثمان قد تطعمت بالخيانة ، وتسربلت بالأطماع والمنافع الشخصية ، وإنها ستقف في وجهه ، وتعمل جاهدة على مناجزته ، والحيلولة بينه وبين تحقيق مخططاته السياسية الهادفة إلى تحقيق العدل والقضاء على الجور .

وهتف الإمام النَّلِ بجماهير الشعب التي احتفت به معلناً رفضه الكامل لخلافتهم قائلاً لهم: لا حاجَة لِي فِي أَمْرِكُمْ ، فَمَنْ اخْتَرْتُمْ فَقَدْ رَضِيْتُ بِهِ .

وأيّة حاجة للإمام على الله في خلافتهم ، فهو لم ينشد مكسباً خاصاً له أو لأسرته ، وإنّما كان يبغي تحقيق أهداف الأمة ، وإعادة الحياة الإسلاميّة إلى مجراها الطبيعي . وأصرت الجماهير على انتخابه قائلة : ما نختار غيرك(١).

ولم يعن بهم الإمام، وإنّما أصرّ على الامتناع والرفض، ولكن الثوار لم يجدوا أحداً خليقاً بإدارة شؤون الأمة غير الإمام الذي توفرت فيه جميع الصفات القيادية من الصلابة للحق والقدرة على تحمل المسؤولية، فأصرت على فكرتها في ترشيحه للخلافة.

#### مؤتمر القوات المسلحة

وعقدت القوات العسكرية مؤتمراً خاصاً -بعد امتناع الإمام على المللام من إجابتها فقد عرضت الأحداث الخطيرة التي تواجه الأمة إن بقيت بلاإمام ، وقد قررت على إحضار المدنيين وتهديدهم بقوة السلاح إن لم ينتخبوا إماماً للمسلمين ، ولما حضروا قالوا لهم : «أنتم أهل الشورى ، وأنتم تعقدون الإمامة ، وحكمكم جائز على الأمة ، فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبع ، وقد أجلناكم يومكم ؛ فوالله لئن لم تفرغوا غداً لنقتلن علياً وطلحة والزبير ، وأناساً كثيراً »(٢).

وفزع المدنيون وعلاهم الرعب ، وخيّم عليهم الذعر ، فهرعوا إلى الإمام على المُلِلهِ وهم يهتفون: البيعة البيعة ، أما ترى ما نزل بالإسلام ، وما ابتلينا به من أبناء القرى ؟! فأجابهم الإمام على المُلِلهِ مصرّاً على رفضه قائلاً: دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَيْرِي .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٥٢ ـ ١٥٣. الكامل في التاريخ: ٣: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٥٨. الكامل في التاريخ: ٣: ٩٩. تاريخ ابن خلدون ٢: ٦٠٣.

وأحاطهم علماً بالأحداث المذهلة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم قائلاً: أَيُها النَّاسُ، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَأَلُوانٌ؛ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ، وَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ.

ولم تع الجماهير قوله: وإنَّما ازدحمت عليه تنادي: إنَّ أميرالمؤمنين على الطِّلْاِ.

وكثر إصرار الناس عليه ، وتدافعهم نحوه ، فصارحهم بالواقع ؛ ليكونوا على بينة من أمرهم قائلاً: وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَلَمْ أَصْغِ إِلَىٰ قَوْلِ الْقائِلِ مَن أمرهم قائلاً: وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَلَمْ أَصْغِ إِلَىٰ قَوْلِ الْقائِلِ وَعَتَبِ الْعاتِبِ ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ ، وَلَعَليً أَسْمَعُكُمْ وَأَطُوعُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ ، وَأَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً (١).

لقد أعرب لهم أنه إن تولى قيادتهم فسوف يسير فيهم بالحق والعدل فلا يحابِ ولا يصانع أي إنسان ، ودعاهم إلى التماس غيره ، إلّا أنّهم أصرّوا عليه وهتفوا: ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك.

وتزاحمت الجماهير عليه ، وانثالوا عليه من كل جانب وهم يطالبونه بقبول خلافتهم ، وقد وصف النلِيدِ شدة إصرارهم وازدحامهم عليه بقوله : فَما راعَنِي إلا وَالنّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ (٢) إِلَيَّ يَنْثالُونَ عَلَيًّ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ، حَتّىٰ لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنانِ ، وَشُقَ عِطْفايَ (٣) مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ (٤) . (٥)

وأجّلهم إلى صباح اليوم الثاني لينظر في الأمر فافترقوا على ذلك.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ١٣٦، خطبة ٩٢. أنساب الأشراف: ٦: ١٨٦. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٥٨. الكامل في التاريخ: ٣: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) شقّ عطفاي: أراد به خدش جانبيه من كثرة زحام الناس عليه للبيعة.

<sup>(</sup>٤) ربيضة الغنم: الطائفة الرابضة ، يصف جثومهم بين يديه \_ لسان العرب: ٥: ١١١ \_ رَبَضَ.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: ١: ٣٦، الخطبة ٣.



# قبول الإمام على علي الخلافة

ولم يجد الإمام أميرالمؤمنين الحِلِّ بُداً من قبول الخلافة خوفاً أن ينزو إليها عِلج من بني أمية ، كما كان يتحدث بذلك ، يقول الحِلِّ : وَاللهِ مَا تَقَدَّمتُ عَلَيْها إِلَّا خَوفاً مِنْ أَنْ مَن بَنِي أُمَيَّة ، فَيَلْعَبَ بِكِتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١).

لقد دعته الضرورة والخوف على الإسلام إلى قبول خلافتهم التي لا أرب له فيها سوى إقامة الحق ودحر الباطل، فلم يكن ابن أبي طالب الطلاخ رائد العدالة الاجتماعية في الإسلام من عشاق الملك والسلطان، ولا ممّن يبغي الحكم لينعم في خيراته، إنّه ربيب الوحي الذي أثبت في جميع أدوار حياته زهده في الدنيا، وعزوفه عن جميع رغباتها.

#### البيعة

وازد حمت الناس في الجامع الأعظم تنتظر بفارغ الصبر لعله قد أجابهم إلى ما يريدون، وأقبل الإمام المللا تحفّ به البقية الطيبة من صحابة الرسول الملل فقوبل بموجة من الهتافات المؤيدة له، وقد أعلنوا عن رغبتهم الملحة في أن يتولى أمر المسلمين. واعتلى الإمام المللة أعواد المنبر فخاطب الجماهير قائلاً: أيّها النّاس، عَنْ مَلا وَإِذْنِ وَاعتلى الإمام اللّه أعواد المنبر فخاطب الجماهير قائلاً: أيّها النّاس، عَنْ مَلا وَإِذْنِ إِنَّ هَنْذا أَمْرَكُمْ لَيْسَ لِأَحَدِ فِيهِ حَقِّ إِلّا مَنْ أَمَرْتُم، وَقَدِ افْتَرَقْنا بِالْأَمْسِ عَلى أَمْرٍ، وَكُنْتُ كارِها لِأَمْرِكُمْ فَأَبْيتُمْ إِلّا أَنْ أَكُونَ عَلَيْكُمْ ، أَلا وَإِنّه لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلّا مَفاتِيحَ مالِكُمْ مَعِي، وَلَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلّا مَفاتِيحَ مالِكُمْ مَعِي، وَلَيْسَ لِي أَنْ آخذ وَنكُمْ فَإِنْ شِئتُمْ قَعَدْتُ لَكُمْ وَإِلّا فَلَا آخَذُ عَلَى أَحَدٍ (٢).

وألقى الإمام أميرالمؤمنين المالخ الأضواء على سياسته المالية النيرة ، فهو يحتاط

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٢: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٥٩. الكامل في التاريخ: ٣: ٩٩.

أشد ما يكون الاحتياط بأموال الدولة ، فلا يستأثر بأي شيء منها ، ولا ينفق درهما على مصالحه وشؤونه الخاصة وهو يشير بذلك إلى الذين تمرغوا في أموال الخزينة المركزية أيام الحكم المباد فنهبوا الأموال ، وأخذوها بغير حِلها ، وأنه إذا تولى شؤون المسلمين فسوف يحرمون منها ويعاملون كبقية أفراد الشعب ، ويعود المال حسبما يريد الله ـ للأمة لا للحكام .

وتعالت الهتافات من جميع جنبات المسجد وهي تعلن الإصرار الكامل على انتخابه قائلين بلسان واحد: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس.

وتدافعت الجماهير كالموج المتلاطم إلى البيعة ، وتقدم طلحة بيده الشلاء التي سرعان ما نكث بها عهد الله فبايع ، فتطير منه الإمام على الملل وطفق يقول: ما أَخْلَقَهُ أَنْ يَنْكُنَ (١).

وتوالت الجماهير تبايع الإمام أميرالمؤمنين النالج ، وهي إنّما تبايع الله ورسوله ، ويايعته القوات المسلحة من المصريين والعراقيين ، وبايعه عرب الأمصار ، وأهل بدر والمهاجرون والأنصار عامة (٢) ، ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة في شمولها واتساعها ، وعمّت الأفراح والمسرّات جميع المسلمين .

وقد وصف الإمام مدى ابتهاج الناس وسرورهم ببيعته بقوله: وَبَلَغَ مِنْ سُرورِ النّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيّايَ أَنِ ابْتَهَجَ بِها الصَّغِيرُ وَهَدَجَ (٣) إِلَيْها الْكَبِيرُ، وَتَحامَلَ نَحْوَها الْعَلِيلُ، وَحَسَرَتْ إِلَيْها الْكِعابُ (٤).

لقد ابتهج المسلمون بهذه البيعة التي تحقق أهدافهم ، وتحقق ما يصبون إليه

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ٤٧. العقد الفريد: ٤: ٣١٠. المناقب / الخوارزمي: ١٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٣: ١٣. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٥٦. الكامل في التاريخ: ٣: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) هدج الشيخ في مشيته: قارب الخطو ، وأسرع من غير إرادة \_ لسان العرب: ١٥: ٤٨ ـ هَدَجَ.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: ٢: ٢٢٢، الخطبة ٢٢٩.

من العزّة والكرامة ، وقد كانت بيعته يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجّة (١).

وقد انبرى أعلام الصحابة فأعلنوا أمام جماهير الأمة عن تأييدهم الشامل ودعمهم الكامل لحكومة الإمام الله وقد ذكرنا ذلك بصورة مفصلة في كتابنا (حياة الإمام الحسن بن على المهم الأمام الكمام الحسن بن على المهم الأمام الحسن بن على المهم وهي تشارك المسلين فرحتهم ، وتعلن عن دعمها لبيعة الإمام أمير المؤمنين المهم ال

#### تطهير جهاز الدولة

وأول عمل قام به الإمام أميرالمؤمنين الله فور توليته لمنصب رئاسة الدولة هو عزل ولاة عثمان الذين سخّروا جهاز الحكم لمصالحهم الخاصّة ، وأثروا ثراءً فاحشاً ممّا اختلسوه من بيت المال ، وقد عزل معاوية بن أبي سفيان .

ويقول المؤرخون: إنّه أشار عليه جماعة من المخلصين بإبقاء معاوية في منصبه ريثما تستقر الأوضاع السياسية ثم يعزله فأبى الإمام، وأعلن أنّ ذلك من المداهنة في دينه، وهو ممّا لا يقره ضميره الحي الذي لا يسلك أي طريق يبعده عن الحق، ولو أبقاه ساعة لكان ذلك تزكية له وإقراراً بعدالته وصلاحيته للحكم (٣).

لقد تحرج الإمام أميرالمؤمنين الطلاع أشد ما يكون التحرج في أيام حكومته ، فابتعد عن جميع ألوان السياسة المبتنية على الخداع والتضليل.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٣: ٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٦٢- ١٦٣. مروج الذهب: ٢: ٣٥٤ ـ ٣٥٦. الكامل في التاريخ:

# تأميم الأموال المختلسة

وانطلق رائد العدالة الإسلاميّة يقيم في ربوع الدولة الإسلاميّة حكم الله ويرفع راية الحق، وقد أصدر قراره الحاسم بتأميم الأموال المختلسة التي نهبها الحكم المباد، وبادرت السلطة التنفيذية بوضع اليد على القطائع التي أقطعها عثمان لذوي قرباه، والأموال التي استأثر بها عثمان، وقد صودرت أمواله حتى سيفه ودرعه، وأضافها الإمام علي الملي بيت المال، وقضى بذلك على تلاعب الحكام والمسؤولين بمقدرات الأمة.

وقد فزع بنو أمية أشد ما يكون الفزع واندفعوا إلى الإنكار على الإمام. يقول الوليد بن عقبة يعاتب بني هاشم ، وينكر عليهم ذلك ، في شعر له :

بَنِي هاشِم رُدُّوا سِلَاحَ ابنِ أُخْتِكُمْ
بَسنِي هاشِم كَيْفَ الهَوادَةُ بَيْنَا
بَسنِي هاشِم كَيْفَ التَّوَدُّدُ مِنْكُمُ
بَسنِي هاشِم كَيْفَ التَّوَدُّدُ مِنْكُمُ
بَسنِي هاشِم إِلَّا تَسرُدُّوا فَاإِنَّنَا
بَسنِي هاشِم إِنَّا وَمَا كَانَ مِنْكُمُ
بَسنِي هاشِم إِنَّا وَمَا كَانَ مِنْكُمُ
فَتَلْتُم أُخِي كَيْما تَكُونُوا مَكَانَهُ

وَلا تَسنَهُ بُوهُ لَا تَسجِلُ مَسناهِ بُهُ وَلَا تَسجَائِبُهُ وَعِسنْدَ عَسلِيً دِرْعُسهُ وَنَسجَائِبُهُ وَيَسزُ ابنِ أَرُوىٰ فِيكُمُ وَحَرائِبُهُ مَسَواءً عَسلَيْنا قساتِلَاهُ وَسسالِبُهُ كَصَدْعِ الصَّفَا لَا يَشْعَبُ الصَّدْعَ شاعِبُهُ كَصَدْعِ الصَّفَا لَا يَشْعَبُ الصَّدْعَ شاعِبُهُ كَما غَدَرَتْ يَوْماً بِكِسْرىٰ مَرازِبُهُ (۱)

وقد شاع هذا الشعر ورددته الأندية وحفظه الناس، وقد ردّ عليه عبدالله بن أبي

<sup>(</sup>١) الجمل / مؤلفات الشيخ المفيد: ١: ٢٠٩ ـ ٢١٠.

سفيان بن الحارث بأبيات منها:

أُضِيعَ وَأَلْقَاهُ لَدَى الرَّوْعِ صَاحِبُهُ شَبِيها بِكِسْرِي هَدْيُهُ وَضَرائِبُهُ (١)

(لجن لأنان عَبْنَرَا

فَلَا تَسْأَلُونَا سَيْفَكُمْ إِنَّ سَيْفَكُمْ وَضَلَهُ وَشَبَهْتَهُ كِسُرِي وَقَدْ كَانَ مِثْلَهُ

وطعن هذا الشاعر بشخصية عثمان ، فقد رماه بالخور وأنّه ألقى سيفه لدى الروع حينما هجم عليه الثوار ، فلم يذب به عن نفسه ، ولم يقم بأي دور في الحماية والدفاع عنه ، وإنّما استسلم لسيوف الثوار التي تناهبت شلوه .

# فزع القرشيين

وفزعت القبائل القرشية وأصابها الذهول، فقد أيقنت أن الإمام الم الله سيصادر الأموال التي منحها لهم عثمان بغير حق، فقد كتب عمرو بن العاص رسالة إلى معاوية جاء فيها. «ماكنت صانعاً فاصنع إذا قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها» (٢).

وقد وصف ابن أبي الحديد مدى فزعهم واضطرابهم بقوله: «... كأنها حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمه عَيَّا من إظهار ما في النفوس، وهيجان ما في القلوب حتى إنّ الأخلاف من قريش، والأحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه وفتكاته في أسلافهم وآبائهم فعلوا به ما لو كانت الأسلاف أحياءً لقصرت عن فعله

<sup>(</sup>١) الغدير: ٨: ٢٨٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الغدير: ٨: ٢٨٨. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ٢٧٠.

وتقاعست عن بلوغ شأوه »(١).

لقد راح الحسد ينهش قلوب القرشيين ، والأحقاد تنخر ضمائرهم ، فاندفعوا إلى إعلان العصيان والتمرد على حكومة الإمام ، وسنذكر لذلك عرضاً في البحوث الآتية .

# التياع الإمام علي الطلخ

وامتحن الإمام أميرالمؤمنين المنظِ امتحاناً عسيراً من الأسر القرشية ، وقد عانى منها أشد ألوان المحن والخطوب في جميع أدوار حياته ، يقول المنظِ : لَقَدْ أَخافَتْنِي قُرَيْشٌ صَغِيراً ، وَأَنْصَبَتْنِي كَبِيراً ، حَتّىٰ قَبَضَ اللهُ رَسولَهُ عَيَالَةُ فَكَانَتِ الطّامَّةُ الْكُبْرىٰ ، وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلىٰ ما تَصِفونَ (٢).

وتحدث النِّلِ في رسالته إلى أخيه عقيل عن إجماعهم على حربه كما أجمعوا على حرب رسول الله عَيْرِيلًا حيث يقول: فَدَعْ عَنْكَ قُريشاً وَتَرْكَاضَهُمْ فِي الضَّلَالِ، وَتَجُوالَهُمْ فِي الشِّعالِ اللهِ عَيْرِيلًا وَتَجُوالَهُمْ فِي الشِّيهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ حَرْبِ رَسولِ اللهِ عَيْرَاللهُ وَتَجُوالَهُمْ فِي النَّيهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ حَرْبِ رَسولِ اللهِ عَيْرَاللهُ قَبْلِي فَجَزَتْ قُرَيْشاً عَنِي الْجَواذِي! فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي، وَسَلَبُونِي سُلْطانَ ابْنَ أُمِّي (٣).

ولم يعنَ بهم الإمام أميرالمؤمنين الله وانطلق يؤسس معالم سياسته العادلة ، ويحقق للأمة ما تصبو إليه من العدالة الاجتماعية ، وقد أجمع رأيه على أن يقابلهم بالمثل ، ويسدد لهم الضربات القاصمة إن خلعوا الطاعة وأظهروا البغي ، يقول الله الما ما لِي وَلِقُرَيْشٍ! أما وَاللهِ لَقَدْ قَتَلْتُهُمْ كَافِرِينَ ، وَلَأَقاتِلَنَّهُمْ مَفْتُونِينَ ، وَاللهِ لَآبُقُرَنَّ الْباطِلَ حَتَىٰ يَظْهَرَ الْحَقِ مِنْ خاصِرَتِهِ ، فَقُلْ لِقُرَيْش فَلْتَضِعَ ضَجِيجَها (٤).

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١١: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٤: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ٣: ٦١، الخطبة ٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١: ٢٣٣.

لقد جهدت قريش على إطفاء نور الله ، وتدمير المثل الإسلاميّة ، بكل قواها في محاربة الإسام الله والإطاحة بحكومته ، كما جهدت من قبل على حرب رسول الله الله الإسلام لمصدرها.

## سياسة الإمام على علي الطلا

لا أعرف حاكماً سياسياً أو مصلحاً اجتماعياً تبنّى العدل بجميع رحابه ومفاهيمه كالإمام أميرالمؤمنين الله فقد بنى حكمه على الحق الخالص، والعدل المحض، وتبنى مصالح المظلومين والمضطهدين على اختلاف قومياتهم وأديانهم، وقد أجهد نفسه وكلفها رهقاً فيما بسطه من صنوف العدل والمساواة، فكان يشرف على كل بادرة في رقاع دولته، ويتفقد جميع شؤون رعيته، فكان يطيل التفكير في البؤساء والضعفاء في جميع أرجاء دولته الممتدة الأطراف، وقد رأى أن يشاركهم في جشوبة العيش، وخشونة اللباس، ويبيت طاوياً ؛ إذ لعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقوت ولا طمع له بالشبع ؛ لذلك ضيّق على نفسه، وحرم عليها جميع متع الحياة، وحملها على الجهد والحرمان، واتجه فكره النيّر وضميره الحي إلى إسعاد الناس، ونشر الدعة والرفاهية فيهم.

وفيما يلي عرض موجز لسياسته:

#### سياسته علي المالية

أمّا السياسة المالية التي انتهجها الإمام أميرالمؤمنين المنظِ فإنّما هي امتداد لسياسة الرسول الأعظم عَلَيْ الذي عنى بتطوير الحياة الاقتصادية ، وإنعاش الحياة العامّة في جميع أنحاء البلاد بحيث لا يبقى فقير أو بائس أو محتاج ؛ وذلك بتوزيع ثروات الأمة توزيعاً عادلاً على جميع القطعات الشعبية ، أما مظاهر تلك السياسة الاقتصادية الخلاقة ، فهي :

1 \_ المساواة في التوزيع والعطاء ، فليس لأحد على أحد فضل أو امتياز ، وإنّما الجميع على حدّ سواء ، فلا فضل للمهاجرين على الأنصار ، ولا لأسرة النبيّ عَلَيْ هذه الجهة وأزواجه على غيرهم ، ولا للعربي على غيره . وقد طبق الإمام علي المنظية هذه الجهة بصورة دقيقة وشاملة فكان \_ فيما أجمع عليه المؤرخون \_ قد ساوى بين المسلمين في العطاء ، ولم يميز قوماً على آخرين (١) ، فقد وفدت إليه سيدة قرشية من الحجاز طالبة منه الزيادة في عطائها ، وقد التقت قبل أن تصل إليه بعجوز فارسية كانت مقيمة في الكوفة فسألتها عن عطائها فإذا به يساوي ما خصص لها ، فأمسكت بها وجاءت بها إليه ، وقد رفعت عقيرتها قائلة : هل من العدل أن تساوي بيني وبين هذه الأمة الفارسية ؟!

فرمقها الإمام أميرالمؤمنين الملهِ بطرفه ، وتناول قبضة من التراب ، وجعل ينظر إليه ويقلبه بيده ، وهو يقول: لَمْ يَكُنْ بَعْضُ هَٰذَا التُّرابِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ ، وتلا قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْفَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقَاكُمْ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْفَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقَاكُم ﴾ (٢).

ولو استولى أبناؤه المنظم على دست الحكم لكانوا ماضين على نفس الخط الذي سار عليه الإمام على أمير المؤمنين المنظم، وقد صرّح الإمام الرضاء النظم بذلك في حديث له مع أحد أصحابه عندما اغتم من إخبار الإمام الرضاء الله بعدم تمامية الأمر له في بيعة ولاية العهد ، فقال له الله في هنذا لَوْ آلَ الْأَمْرُ إِلَيَّ ما تَقُولُ ؟! وَأَنْتَ مِنِي كُمَّكُ ، وَكُنْتَ كُواحِدٍ مِنَ النّاس (٣).

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٢: ٩٤. تاريخ اليعقوبي: ٢: ٨٢. مروج الذهب: ٢: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) الحجرات ٤٩: ١٣.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا للنِّلْإ : ٢: ١٦٢ ، الحديث ٢٥.

وقد أثارت هذه العدالة في التوزيع غضب الرأسماليين من القرشيين وغيرهم، فأعلنوا سخطهم على الإمام أميرالمؤمنين الله ، وقد خفّت إليه جموع من أصحابه تطالبه بالعدول عن سياسته ، فأجابهم الإمام على الله : أَتَا مُرُونِي أَنْ أَطْلُبَ النّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ ؟ ! وَاللهِ لاَ أَطُورُ بِهِ ما سَمَرَ سَمِيرٌ ، وَما أَمَّ نَجْمٌ فِي السّماءِ نَجْماً ! بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ ؟ ! وَاللهِ لاَ أَطُورُ بِهِ ما سَمَرَ سَمِيرٌ ، وَما أَمَّ نَجْمٌ فِي السّماءِ نَجْماً ! لوْ كَانَ المالُ لِي لَسَوَيْتُ بَيْنَهُمْ ، فَكَيْفَ وَإِنّما المالُ مالُ اللهِ ؟ ! أَلَا وَإِنَّ إِعْطاءَ المالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَإِسْراتٌ ، وَهُو يَرْفَعُ صاحِبَهُ فِي الدُّنيا وَيَضَعُهُ فِي الآخِرَةِ ، وَيُكْرِمُهُ فِي النّاسِ ، وَيُهِينُهُ عِنْدَ اللهِ ، (١).

لقد كان الإمام أميرالمؤمنين المنظِرِ يهدف في سياسته المالية إلى إيجاد مجتمع لا تطغى فيه الرأسمالية ، ولا تحدث فيه الأزمات الاقتصادية ، ولا يواجه المجتمع أي حرمان أو ضيق في حياته المعاشية .

لقد أدّت هذه السياسة المشرقة المستمدة من واقع الإسلام وهديه إلى إجماع القوى الباغية على الإسلام أن تعمل جاهدة على إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد، مستهدفة بذلك الإطاحة بحكومة الإمام على المنظِيدِ.

ويرى المدائني أنّ من أهم الأسباب التي أدت إلى تخاذل العرب عن الإمام على على المدائني أنّ من أهم الأسباب التي أدت إلى تخاذل العرب عن الإمام على على المساواة ، حيث كان لا يفضّل شريفاً على مشروف في العطاء ، ولا عربياً على عجمي (٢).

لقد ورمت آناف أولئك الطغاة من سياسة الإمام التي هدمت الحواجز، وألغت الطبقية، وساوت بين جميع أبناء المسلمين لا في العطاء فقط، وإنّما في جميع الحقوق والواجبات.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢: ٧، الخطبة ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ١٩٧.

٢ ـ الإنفاق على تطوير الحياة الاقتصادية ، وإنشاء المشاريع الزراعية والعمل على زيادة الانتاج الزراعي الذي كان العمود الفقري للاقتصاد العام في تلك العصور ، وقد أكد الإمام على الله في عهده لمالك الأشتر على رعاية إصلاح الأرض قبل أخذ الخراج منها ، يقول الله : وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَراجِ ؛ لأَنَّ ذلِكَ لا يُدْرَكُ إلا بالعِمارَةِ ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَراجَ بِغَيْرِ عِمارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَأَهْلَكَ الْعِبادَ ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إلا قَلِيلاً . . (١) .

لقد كان أهم ما يعنى به الإمام أميرالمؤمنين الله في سياسته الاقتصادية زيادة الدخل الفردي، ونشر الرفاهية والرخاء بصورة شاملة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقد حفلت رسائله إلى ولاته بالاهتمام في هذه الجهة، فقد أكد عليهم لزوم الإنفاق على تطوير الاقتصاد العام حتى لا يبقى أي شبح للفقر والحرمان في البلاد.

٣-عدم الاستئثار بأي شيء من أموال الدولة ، فقد تحرج الإمام أميرالمؤمنين المنطخ فيها أشد ما يكون التحرج ، وقد أثبتت المصادر الإسلاميّة بوادر كثيرة من احتياطه البالغ فيها ، فقد وفد عليه أخوه عقيل طالباً منه أن يمنحه الصلة ويرفّه عليه حياته المعاشية ، فأخبره الإمام أنّ ما في بيت المال للمسلمين ، وليس له أن يأخذ منه قليلاً ولا كثيراً ، وإذا منحه شيء فإنّه يكون مختلساً ، فلم يفقه عقيل ذلك وأخذ يلح عليه ويجهد في مطالبته ، فأحمى له الإمام علي الله حديدة وأدناها منه وكاد أن يحترق من ميسمها ، وضح ضجيح ذي دنف ، فلما أفاق أجمع رأيه على الالتحاق بمعاوية لينعم بصلاته وهباته التي يختلسها من أموال المسلمين .

لقد أجمع المؤرخون على أنّ الإمام أميرالمؤمنين الله قد أجهد نفسه وأرهقها من أمره عسراً، فلم ينعم هو ولا أهل بيته من خيرات الدولة، ولم يصطف منها

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٣: ٩٦، الكتاب ٥٣.

أي شيء ، وقد نفر منه ذوو الأطماع ، وراح يوصي بعضهم بعضاً في الابتعاد عنه .

يقول خالد بن معمر الأوسي لعلباء بن الهيثم ـ وكان من أصحاب على النهدية ـ : اتق الله يا علباء في عشيرتك ، وانظر لنفسك ولرحمك ماذا تؤمل عند رجل أردته على أن يزيد في عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان بها ظَلفَ عيشهما فأبى وغضب ، فلم يفعل (١).

إنّ الإنسانيّة على ما جربت من تجارب ويلغت من رقى وإبداع في الأنظمة الاقتصادية ، فإنّها بأيّة حال لم تستطع أن تنشأ مثل هذا النظام الاقتصادي الذي انتهجه الإمام على الله ، فإنّه يرتبط بواقع الحياة ولا يشذ عن سننها ، وهو يهدف قبل كل شيء إلى عدالة التوزيع وبسط الرفاهية على الجميع ، والقضاء على الحاجة والحرمان .

وعلى أيّة حال فإنّ السياسة الاقتصادية الخلاقة التي تبناها الإمام أميرالمؤمنين المُلِلِا قد ثقلت على القوى المنحرفة عن الإسلام، فإنصرفوا عن الإمام وأهل بيته والتحقوا بالمعسكر الأموي الذي يضمن لهم الاستغلال والنهب، وسلب قوت الشعب، والتلاعب باقتصاد البلاد.

وقد كان قادة الجيش الذي خفّ لحرب ريحانة رسول الله عَيَّا من ذوي الثروات الطائلة كعمرو بن حريث (٢)، وشَبَث بن ربعي، وحجار بن أبجر وغيرهم ممّن منحتهم الحكومة الأموية الثراء العريض، فاندفعوا إلى حرب الإمام الحسين النالاء حفظاً على مصالحهم الشخصية وإبقاءً على ثرواتهم التي تكوّنت بغير وجه مشروع، فقد أيقنوا أنّ الإمام الحسين النالا إذا استتب له الأمر فإنّه لا يشذ عن منهج أبيه وسياسته، وأنّهم سيفقدون المنح والهبات التي تغدقها عليهم الحكومة الأموية،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٠: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٥٠٨. وجاء فيه: أنَّ عمرو بن حريث كان أكثر أهل الكوفة مالاً.

وسنذكر ذلك مشفوعاً بالتفصيل في البحوث الآتية.

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن سياسته المالية.

#### سياسته علي الداخلية

واجهد الإمام أميرالمؤمنين الله نفسه على أن يحقق بين الناس العدل الاجتماعي والعدل السياسي ويحملهم على الطريق الواضح الذي لا التواء فيه ، ويسير فيهم بسياسة رسول الله على الهادفة إلى تطبيق العدل ، ويسط الحق بين القريب والبعيد ، بحيث لا يسمع أنين لمظلوم أو محروم ، ولا يعد ظل للحاجة والبؤس حسبما يريده الله في الأرض ، لقد عنى الإمام على الله بإزالة جميع أسباب التخلف والانحطاط ، وتحقيق حياة كريمة يجد فيها الإنسان جميع متطلبات حياته من الدعة والأمن والرخاء والاستقرار ، ونشير فيما يلى إلى بعض مظاهرها:

#### المساواة

أمّا المساواة بين الناس فهي من العناصر الذاتية في سياسة الإمام أمير المؤمنين الله وقد تبناها في جميع أدوار حكومته ، ورفع شعارها عالياً حتى عرف برائد العدل والمساواة في الأرض ، أما مظاهرها فهي :

- ١ المساواة في الحقوق والواجبات.
  - ٢ المساواة في العطاء.
  - ٣ المساواة أمام القانون.

وقد ألزم الإمام عماله وولاته بتطبيق المساواة بين الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم.

يقول المَّالِا في بعض رسائله إلى عماله: وَاخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَناحَكَ ، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجُهَكَ ، وَأَلِنْ لَهُمْ جانِبَكَ ، وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ ، وَالْإِشارَةِ وَالتَّحِيَّةِ ، حَتَىٰ وَجُهَكَ ، وَأَلِنْ لَهُمْ جانِبَكَ ، وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ ، وَالْإِشارَةِ وَالتَّحِيَّةِ ، حَتَىٰ

لا يَطْمَعَ الْعُظَماءُ فِي حَيفِك ، وَلَا يَيْأَسَ الضُّعَفاءُ مِنْ عَذْلِك ، وَالسَّلَامُ ، (١).

ولم تقنن في أي دين أو مذهب اجتماعي مثل هذه المساواة المشرقة التي تنشد كرامة الإنسان وعزته ، وتؤلف ما بين المشاعر والعواطف ، وتجمع الناس على صعيد من المحبة والإخاء.

#### الحرية

أما الحرية عند الإمام أميرالمؤمنين المنافي من الحقوق الذاتية لكل إنسان، وكان ويجب أن تتوفر للجميع شريطة ألا تستغل في الاعتداء والإضرار بالناس. وكان من أبرز معالمها:

#### الحرية السياسية

ونعني بها أن تتاح للناس الحرية التامة في اعتناق أي مذهب سياسي دون أن تفرض عليهم السلطة رأياً معاكساً لما يذهبون إليه ، وقد منح الإمام المللة هذه الحرية بأرحب مفاهيمها للناس ، وقد منحها لأعدائه وخصومه الذين تتخلفوا عن بيعته كسعد بن أبي وقاص ، وعبدالله بن عمر (٢) ، وحسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢١، كتاب ٤٦.

<sup>(</sup>٢) لمّا دخل الحجّاج مكّة وصلب فيها عبدالله بن الزبير راح عبدالله بن عمر إليه ، وقال له: مدّ يدك لأبايعك لعبدالملك بن مروان ، ثم قال: قال رسول الله عَلَيْوَاللهُ: « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ وَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ».

فأخرج الحجّاج رجله وقال له: خذ رجلي فإنّ يدي مشغولة.

فقال ابن عمر: أتستهزئ منّى.

قال الحجاج: يا أحمق بني عدي! ما بايعت مع على بن أبي طالب: وتقول اليوم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، أو كان عليّ إمام زمانك؟! والله ما جئت إليّ لقول النبيّ عَيَيْنِينًا ، بل جئت مخافة تلك الشجرة التي صلب عليها ابن الزبير -الإيضاح / ٢

ومسلمة بن مخلد، وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد، وزيد بن ثابت<sup>(۱)</sup>، وأمثالهم من أنصار الحكم المباد الذين كان يغدق عليهم عثمان صلاته وهباته، فلم يجبرهم الإمام أميرالمؤمنين العلام ولم يتخذ معهم أي إجراء حاسم كما اتخذه أبو بكر ضده حينما تخلف عن بيعته.

كان الإمام على الله يرى أن الناس أحرار ، ويجب على الدولة أن توفر لهم حريتهم ما دام لم يخلّوا بالأمن ، ولم يعلنوا التمرد والخروج على الحكم القائم ، وقد منح الله الحرية للخوارج ولم يحرمهم عطاءهم مع العلم أنّهم كانوا يشكلون أقوى حزب معارض لحكومته ، فلما سعوا في الأرض فساداً ، وأذاعوا الذعر والخوف بين الناس انبرى لقتالهم حفظاً على النظام العام وحفظاً على سلامة المواطنين ، ويتفرع على هذه السياسة ما يلى :

#### حرية القول

ومن مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الإمام على الملل الله القول، وإن كان في غير صالح الدولة ما لم يتعقبه فساد فالعقاب يكون عليه.

فقد روى المؤرخون: أنّ أبا خليفة الطائي لما رجع من النهروان التقى مع جماعة من إخوانه ، وكان فيهم أبو العيزار الطائي ، وكان من الخوارج ، فقال لعدي بن حاتم: يا أبا طريف ، أغانم سالم أم ظالم آثم ؟

قال: بل غانم سالم.

قال: الحكم إذن إليك؟!

وأوجس منه خيفة الأسود بن زيد والأسود بن قيس فألقيا القبض عليه وجاءا به

ابن شاذان: ٣٤ و ٣٥. الكنى والألقاب: ١: ٣٦٣ و ٣٦٤. مروج الذهب: ٢: ٣٥٣.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ١٥٦. الكامل في التياريخ: ٣: ٩٨. الاستيعاب: ٣: ١١٢١. تاريخ أبي الفداء: ١: ٢٣٨\_ ٢٣٩.

مخفوراً إلى الإمام على اللَّهِ ، ونقلاله حديثه المنطوي على الشر والتمرد ، فقال اللَّهِ للهما : ما أَصْنَعُ بِهِ ؟

قالا: تقتله.

قَالَ اللَّهِ : أَقْتُلُ مَنْ لَا يَخْرُجُ عَلَى ؟ !

قالا: فاحسه.

قال اللهِ : وَلَيْسَتْ لَهُ جِنايَةٌ أَحْبِسُهُ عَلَيْها ، خَلِّيا سَبِيلَ الرَّجُلِ (١).

ولم تمنح مثل هذه الحرية للمواطنين في جميع المذاهب الاجتماعية ، فلم يحاسب الإمام الناس على ما يقولون ، وإنّما تركهم وشأنهم لهم حرية القول والفكر ، ولم يفرض عليهم رقابة تحول بينهم وبين حرياتهم .

#### حرية النقد

وكان من مظاهر الحرية السياسية التي منحها الإمام أميرالمؤمنين النبالا الله المناس هي حرية النقد للحكم، وعدم التعرض للناقدين بسوء أو مكروه.

يقول المؤرخون: إنّه كان يقرأ في صلاته وخلفه جماعة من أصحابه، فقرأ أحدهم معارضاً لقراءته: ﴿ إِنِ الحُكُمُ إِلّا شِهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُو خَيْرُ الفَاصِلِينَ ﴾ (٢)، فرد عليه الإمام على الله معارضاً: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ ﴾ (٣)، ولم يتخذ معه أي إجراء، وإنّما عفا عنه وخلى سبيله.

لقد كان يرى للناس الحق في الحرية الواسعة ، فلم يفرض على أحد أمراً ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ۱٤: ۳٦٥ ـ ۳٦٦.

<sup>(</sup>۲) الأنعام ٦: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) الروم ٣٠: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٧٣.

ولم يستكره أحداً على الطاعة ، ولم يرغم الناس على ما لا يحبون .

هذه بعض مظاهر الحرية التي أعطاها الإمام للناس في أيام حكمه ، وقد حققت العدل الاجتماعي والعدل السياسي بين الناس.

#### العدل الشامل

وكان العدل الشامل هو الشعار الذي رفعه الإمام أميرالمؤمنين النظير عالياً وتبناه في جميع أدوار حكومته، فقد جهد نفسه على إقامة العدل ورفع مناره، وكان دفيما يقول المؤرخون ـ أول حاكم في الإسلام بنى بيتاً للمظالم يضع فيه المظلومون والمعتدى عليهم رقاعاً يذكرون فيها ما أصابهم من اعتداء أو مكروه، وكان بنفسه يتولى الإشراف عليها فيأخذ لهم بحقهم، ويدفع عنهم غائلة ما أصابهم من أذى أو مكروه (١).

لقد عنى الإمام أميرالمؤمنين الله عناية بالغة ببسط العدل ونشره بين الناس، وكان \_ فيما أجمع عليه المؤرخون \_ قد وجه جميع أجهزة حكومته للقضاء على الظلم وتدمير أصوله ومحو أثره ، وقد قال الله الذّليل عِنْدِي عَزِيزٌ حَتّىٰ آخُذَ الْحَقَّ لَهُ ، وَالْفَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتّىٰ آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ (٢).

وقد عزل أحد ولاته حينما أخبرته سودة بنت عمارة بأنّه قد جار في حكمه ، فجعل الإمام يبكي ويقول بحرارة: اللَّهُمَّ أَنْتَ الشّاهِدُ عَلَيٍّ وَعَلَيْهِمْ أَنِّي لَمْ آمُرْهُمْ بِظُلمِ خَلْقِكَ ، وَلَا بِتَرْكِ حَقِّكَ ، ثم عزله في الوقت (٣).

ونقل المؤرخون بوادر كثيرة من صور عدله بين الناس بما لم يشاهد له مثيل في

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ١: ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ١: ٨٩، الخطبة ٣٧.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٢: ١٠٣ ـ ١٠٤.

جميع أدوار التاريخ (١).

### وحدة الأمة

وجهد الإمام أميرالمؤمنين الله أكثر ما يكون الجهد والعناء على العمل على توحيد صفوف الأمة ، ونشر الألفة والمحبة بين أبنائها ، واعتبر الألفة الإسلامية من نعم الله الكبرى على هذه الأمة .

يقول النَّافِ: فَإِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ قَدِ امْتَنَّ عَلَىٰ جَماعَةِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ فِيما عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ فِيما عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَلْذِهِ الْأَلْفَةِ الَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّها ، وَيَأْوُونَ إِلَىٰ كَنَفِها ، بِنِعْمَةٍ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَها قِيمَةً؛ لِأَنَّها أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنٍ ، وَأَجَلُّ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ (٢).

وناهض كل من يدعو إلى التفرقة وتصديع الشمل ، وأمر بأن يُعلى وجهه بالسيف ـ على حدّ تعبيره ـ وقاوم العصبية التي هي من أسباب التفرقة والبغضاء بين الناس ، ودعا إلى التعصب لمكارم الأخلاق .

يقول اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مِنْ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصَّبُكُمْ لِمَكارِمِ الْخِصالِ ، وَمَحامِدِ الْأَفُورِ الَّتِي تَفاضَلَتْ فِيها الْمُجَداءُ وَالنَّجَداءُ مِنْ بُيُوتاتِ الْعَرَبِ ، وَيَعاسِبِ الْقَبائِلِ ، بِالْأَخْلَاقِ الرَّغِيبَةِ ، وَالْأَحْلاَمِ الْعَظِيمَةِ ، وَالْأَخْطارِ الْجَلِيلَةِ ، وَالْآثارِ الْمَحْمُودَةِ . فَتَعَصَّبُوا لِخِلَالِ الْحَمْدِ؛ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوارِ ، وَالْوَفاءِ بِالذِّمامِ ، وَالطَّاعَةِ الْمُحْمُودَةِ . فَتَعَصَّبُوا لِخِلَالِ الْحَمْدِ؛ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوارِ ، وَالْوَفاءِ بِالذِّمامِ ، وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ ، وَالْمَحْمُودَةِ . فَتَعَصَّبُوا لِخِلَالِ الْحَمْدِ؛ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوارِ ، وَالْوَفاءِ بِالذِّمامِ ، وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ ، وَالْمَحْمُودَةِ . فَلَا كُنْ فِي الْأَرْضِ (٣) . وَالْكَفَ عَنِ الْبَغْي ، وَالْإَعْظامِ لِلْقَتْلِ ، وَالْإِنْصافِ لِلْخَلْقِ ، وَالْكَفْ مَ لِلْغَيْظِ ، وَاجْتِنابِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ (٣) .

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٢: ٣٥٢ ـ ٣٨٦. كشف الغمّة: ١: ١٤٦. تاريخ اليعقوبي: ٢: ١١٧ ـ ١١٨. تاريخ الخلفاء: ١٧٩ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ٢: ١٥٥، الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ٢: ١٥٠، الخطبة ١٩٢.

لقد عنى الإمام بوحدة الأمة ، وتبنى جميع الأسباب التي تؤدي إلى تماسكها واجتماع كلمتها ، وقد حافظ على هذه الوحدة في جميع أدوار حياته ، فقد ترك حقّه وسالم الخلفاء صيانة للأمة من الفرقة والاختلاف .

#### التربية والتعليم

ولم يعهد عن أحد من الخلفاء أنّه عنى بالناحية التربوية أو بشؤون التعليم كالإمام أميرالمؤمنين النبي وإنّما عنوا بالشؤون العسكرية ، وعمليات الحروب وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية ، وبسط نفوذها على أنحاء العالم ، ومن ثمّ كانت حقول التربية الدينية ضعيفة للغاية ، الأمر الذي أدى إلى انتشار القلق الديني ، وقلة الوعي الإسلامي ، وكان من نتائجه ظهور الحركات الإلحادية والمبادئ الهدامة في العصر الأموي والعباسي ، كما كان من نتائجه شيوع الخلاعة والمجون في كثير من أنحاء البلاد ، أما بيوت الخلفاء والوزراء فكانت من مراكز اللهو والدعارة والتفسخ .

وقد أولى الإمام أميرالمؤمنين المنال المزيد من اهتمامه بهذه الناحية ، فاتخذ جامع الكوفة معهداً يلقي فيه محاضراته الدينية والتوجيهية ، وكان يشغل أكثر أوقاته بالدعوة إلى الله وإظهار فلسفة التوحيد ، وبث الآداب والأخلاق الإسلامية ، مستهدفاً من ذلك نشر الوعي الديني ، وخلق جيل يؤمن بالله إيماناً عقائدياً لا تقليدياً ، وكانت مواعظه تهز أعماق النفوس خوفاً ورهبة من الله ، وقد تربى في مدرسته جماعة من خيار المسلمين وصلحائهم ، أمثال : حجر بن عدي ، وميثم التمار ، وكميل بن زياد ، وغيرهم من رجال التقوى والصلاح في الإسلام .

وكانت وصاياه إلى ولديه الحسن والحسين الله وسائر تعاليمه من أهم الأسس التربوية في الإسلام، فقد قننت أصول التربية، ووضعت مناهجها على أسس تجريبية كانت من أثمن ما يملكه المسلمون في هذا المجال.

أمّا التعليم فقد كان الإمام على المنالِ هو المعلم والباعث للروح العلمية ، فهو الذي

فتق أبواب العلوم في الإسلام ، كعلم الفلسفة ، والكلام ، والتفسير ، والفقه ، والنحو ، وغيرها من العلوم التي تربو على ثلاثين علماً ، وإليه يستند ازدهار الحركة العلمية في العصور الذهبية في الإسلام حسب ما نص عليه المحققون .

لقد كان الإمام المنظِ المؤسس الأعلى للعلوم والمعارف في دنيا الإسلام، وقد بذل جميع جهوده على إشاعة العلم ونشر الآداب والثقافة بين المسلمين، وكان دوماً يذيع بين أصحابه قوله: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، سَلُونِي عَنْ طُرُقِ السَّماءِ فَإِنِّي أَبْصَرُ بِها مِنْ طُرُقِ الاَّرْضِ (١).

ومن المؤسف والمحزن - حقاً - أنّهم لم يستغلوا وجود هذا العملاق العظيم، فيسألوا منه عن حقيقة الفضاء والمجرات التي تسبح فيه، وغيرها من أسرار الطبيعة التي استمد معارفها من الرسول الأعظم عَلَيْ أنه فلم يسألوا عن أي شيء من ذلك، وإنّما راحوا يهزأون، وقد قال بعضهم بسخرية: كم طاقة في رأسي من شعر ؟! (٢).

لقد عاش الإمام أميرالمؤمنين العلا غريباً في وسط ذلك المحيط الجاهل الذي لم يع أي شيء من أهدافه ومُثله ، ولم يعرف حقّ قيمته ، ولم يثمن عبقرياته ومواهبه . وعلى أيّة حال فإن الإمام أقام حكومته على تطوير الحياة الفكرية والعلمية ، ويثّ المعارف والآداب بين جميع الأوساط .

#### ولاته وعماله

واحتاط الإمام أميرالمؤمنين الله أشد ما يكون الاحتياط في الولاة والعمال، فلم يستعمل أحداً على قطر من الأقطار الإسلامية أو يعهد إليه بعمل إلا بعد إحراز

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢: ١٣٠، الخطبة ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد / المفيد: ١: ٣٣٠. الاحتجاج: ١: ٦١٨ و ٦١٩. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ٢٨٦.

الثقة بدينه والكفاءة بقدراته الإدارية ، ولم يستعمل أحداً محاباة أو إثرة ، وإنّما استعمل خيار المسلمين وصلحاءهم أمثال: مالك الأشتر ، ومحمّد بن أبي بكر ، وسهل بن حنيف ، وحبر الأمة عبدالله بن عباس ، ونظراءهم من الذين توفرت فيهم الخبرة التامة في شؤون الحكم والإدارة ، وقد زودهم ببرسائل مهمة عرض فيها لشؤون الحكم وسياسة الدولة ، كما حددت من صلاحياتهم ومسؤولياتهم ، وكان من أروع تلك الوثائق السياسية عهده لمالك الأشتر (١) ، فقد حفل بتشريع ضخم لإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والعسكزية ، وهو أرقى وثيقة سياسية تهدف إلى ارتقاء المجتمع وتحقيق مصالحه ، ولولا الخروج عن الموضوع لوضعنا بنوده موضع التحليل .

#### مراقبة الولاة

وكان ـ فيما أجمع عليه المؤرخون ـ يتفقد شؤون ولاته وعمّاله ، ويرسل العيون لتحري أعمالهم ، فإن رأى منهم خيانة أو تقصيراً في واجبات أحد منهم عزله وأنزل به أقصى العقوبات ، وقد بلغه أنّ ابن هرمة قد خان سوق الأهواز فكتب إلى عامله : «إذا قَرَأْتَ كِتابِي فَنَعِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ ، وَأَوْقِفْهُ لِلنّاسِ ، وَاسْجِنْهُ وَنادِ عَلَيْهِ ، وَاكْتُبْ إِذَا قَرَأْتَ كِتابِي فَنَعِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ ، وَأَوْقِفْهُ لِلنّاسِ ، وَاسْجِنْهُ وَنادِ عَلَيْهِ ، وَاكْتُبْ إلىٰ أَهْلِ عَمَلِكَ تُعْلِمُهُمْ رَأْبِي فِيهِ ، وَلا تَأْخُذُكَ فِيهِ غَفْلَةٌ وَلا تَفْرِيطٌ فَتَهْلَكَ عِنْدَ اللهِ ، وَأَعْزِلُكَ أَخْبَثَ عَزْلَةٍ ، وَأُعِيدُكَ بِاللهِ مِنْ ذلِكَ ، فَإِذا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ وَأَعْزِلُكَ أَخْبَثَ عَزْلَةٍ ، وَأُعِيدُكَ بِاللهِ مِنْ ذلِكَ ، فَإِذا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ ، وَاضْرِبُهُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ، وَطُفْ بِهِ إِلَى الْأَسُواقِ ، فَمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِ بِشاهِدٍ فَحَلُفْهُ مَعَ شاهِدِهِ ، وَاذْفَعْ إِلَيْهِ مِنْ مَكْسَبِهِ ما شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَمُرْبِهِ إِلَى السِّجْنِ مُهاناً فَعَلْهُ مَعَ شاهِدِهِ ، وَاذْفَعْ إِلَيْهِ مِنْ مَكْسَبِهِ ما شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَمُرْبِهِ إِلَى السَّجْنِ مُهاناً مَعْمُوحاً مَنْبُوحاً مَنْ أَنْهِ مِنْ مَكْسَلِهِ مَنْ مَكْسَلِهُ مِنْ مَكْسَلِهُ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَمُرْبِهِ إِلَى السَّعْدِ مِلْهُ مَلْ أَنْهُ مَا مُنْهُوما مَنْ أَبِي الْهُ مِنْ مَكْسَلِهُ مَنْ مَنْ أَلَا لَا سَعْدِهِ مَا مُنْهُلَا فَيْدُ اللهُ السَّعْدِلُكُ اللهُ السَّعْدِيْ مُ مَا مُنْهُ وَلَا مُنْ مِنْ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ أَلَا مُنْ الللهُ السَّعْدِلُهُ اللْعُولُ الللهُ السَّعِلَا اللَّهُ اللهُ السَّعِيدُ اللهُ السَّعِ اللْهُ الْمُولِلُهُ السَّعِلَى السَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللْهُ الْمُولِلَةُ اللْعُلْمُ اللْهُ السَّعْولُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلِقُهُ الْهِ الْمُلْفَالَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُوالَا اللَّهُ الْهُ الْمُؤْمِلُهُ الْهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمِ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٣: ١١٨، الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٢) دعائم الإسلام: ٢: ٥٣٢، الحديث ١٨٩٢.

إنها صرامة العدل التي تحسم الخيانة ، وتقضي على الرشوة ، ولا تدع أي مجال للسرقة من الشعب .

وقد تحرى كل بادرة تصدر من ولاته ، وقد بلغه أنّ عامله على البصرة قد دعي إلى وليمة قوم من أهلها ، فكتب إليه يلومه على ذلك ، وقد جاء في رسالته :

و أَمّا بَعْدُ يابْنَ حُنَيفٍ ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعاكَ إِلَىٰ مَأْدُبَةٍ ،
 فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلُوانُ ، وَتُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفانُ ، وَمَا ظَنَنتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَىٰ طَعامِ قَوْمٍ عائِلُهُمْ مَجْفُو ، وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُو ، فَانْظُرْ إِلَىٰ مَا تَقْضِمُهُ مِنْ هَـٰذَا الْمَقْضَمِ فَـما الْمُنْتَبَةَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ ، وَمَا أَيْقَنْتَ بطِيبٍ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ ... ، (١).

إنّ الإنسانيّة على ما جربت من تجارب وبلغت من رقى وإبداع في أنظمة الحكم والإدارة فإنّها لم تستطع أن تنشئ مثل هذا النظام الذي يدعو الموظف إلى الترفع ورفض كل دعوة توجه إليه خوفاً من تركه للحق، واستجابته لدواعي الخيانة والغرور.

#### إقصاء الانتهازيين

ولم يقرّب الإمام أميرالمؤمنين المنظِ أحداً من الانتهازيين الذين لا يخلصون للحق، وإنّما يسعون وراء أطماعهم ومصالحهم، ولا يفقهون المصالح العامّة فانهم عون للسلطة على الباطل لا على العدل، وكان المجتمع الكوفي يضم طائفة كبيرة منهم كالأشعث بن قيس، وعمروبن حريث، وشَبَث بن ربعي وأمثالهم من الذين ضربت مصالحهم في عهد الإمام على الله الإمام على الله الإمام على الله وشعبه مستهدفين من لها، فراحوا يعقدون المؤامرات لإفساد جيش الإمام على الله وشعبه مستهدفين من ذلك الإطاحة بحكومة.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٣: ٧٠، الكتاب ٤٥.

وقد كانوا \_ فيما يقول المؤرخون \_ قادة الجيش الأُموي الذي اقترف أبشع جريمة في التاريخ ، وهي قتل سيد الشهداء ، فقد أيقنوا أنّه إذا استتبّ له الأمر فإنّه سيدمر مصالحهم ، فإنّ سياسته إنّما هي امتداد لسياسة أبيه التي لا ظل فيها للخونة والمجرمين .

#### إبعاد الطامعين

ويرى الإمام أميرالمؤمنين الطلاع أن الإمارة وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي لا يجوز أن تمنح إلا للمتحرجين في دينهم الذين لا يخضعون للرغبات والأهواء، ويجب أن تستغل لتحقيق ما ينفع الناس، فلا يجوز أن تمنح أثرة أو محاباة.

يقول اللهِ في رسالته لقاضيه رفاعة بن شداد: «إعلَمْ \_يا رِفاعَة ـ إِنَّ هَـٰذِهِ الْإِمارَةَ أَمانَةً، فَمَنْ جَعَلَها خِيانَةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ إِلَىٰ يَـوْمِ الْقِيامَةِ، وَمَـنِ اسْتَعْمَلَ خـائِناً فَـاِنَّ مَحَمَّداً يَهِ اللهُ بَرِىءً مِنْهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ (١).

وكان الله إذا شعر من أحد أنّ له ميلاً أو هوى في الإمارة فلا يرشحه لها ؛ لأنّه يتخذ الحكم وسيلة لتحقيق مآربه وأطماعه ، ولما أعلن طلحة والزبير عن رغبتهما الملحة في الولاية امتنع عن إجابتهما ، واستدعى عبدالله بن عباس فقال له : بَلَغَكَ قَوْلُ الرَّجُلَيْنِ يعني طلحة والزبير ؟ !

قال: نعم ، بلغني قولهما.

قال النِّلْاِ: فَما تَرَى ؟

قال: أرى أنّهما أحبًا الولاية فولّ البصرة الزبير، وولّ طلحة الكوفة.

فأنكر عليه الإمام رأيه ، وقال له : وَيُحَك ! إِنَّ الْعِراقَيْنِ بِهِما الرِّجالُ وَالْأَمُوالُ ، وَمَتىٰ تَمَلَّكا رِقابَ النَّاسِ يَسْتَمِيلَا السَّفِية بِالطَّمَع ، وَيَضْرِبا الضَّعِيفَ بِالْبَلَاءِ ، وَيَفْوَيا عَلَى

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام: ٢: ١٨٩٠، ١٨٩٠.

الْقَوِيِّ بِالسُّلْطَانِ ، وَلَوْ كُنْتُ مُسْتَغْمِلاً أَحَداً لِضُرِّهِ وَنَفْعِهِ لَاسْتَعْمَلْتُ مُعاوِيَةَ عَلَى الشّامِ ، وَلَوْ كُنْتُ مُسْتَعْمِلاً أَحَداً لِضُرِّهِ وَنَفْعِهِ لَاسْتَعْمَلْتُ مُعاوِيَةَ عَلَى الشّامِ ، وَلَوْلَا مِنْ اللّهِ مَا خَلَى الْوِلَايَةِ لَكَانَ لِي فِيهِما رَأْيِّ (١).

من أجل هذه النقاط الحسّاسة امتنع أن يوليهما على العراقين.

إنّ الإمارة وسائر المناصب في جهاز الدولة لا يجوز عند الإمام أميرالمؤمنين الطِّلِا أن تمنح إلّا للذوات الزكية التي تعمل لصالح الأمة ، ولا تتخذ الحكم مغنماً وسلماً للثراء وسائر المنافع الشخصية.

#### الصراحة والصدق

والشيء البارز في سياسة الإمام أميرالمؤمنين الله هو التزام الصراحة والصدق في جميع شؤونه السياسية ، فلم يوارب ولم يخادع ، وإنّما سلك الطريق الواضح الذي لا التواء فيه ، وسار على منهاج ابن عمه رسول الله على فريقة وهديه ، ومضى على طريقته ، وواكب جميع خطواته ، ولو أنّه التزم بالأعراف السياسية التي تبيح وسائل الغدر والنفاق في سبيل الوصول إلى الحكم لَمّا آلت الخلافة إلى عثمان ، فقد ألح عليه عبدالرحمن بن عوف أن يبايعه شريطة أن يسير على سيرة الشيخين فامتنع من إجابته وصارحه أنّه يسوس الأمة على ضوء كتاب الله الذي وعاه ، وعلى ضوء سنة الرسول على التشريع والسياسة في سنة الرسول على السياسة في عالم التشريع والسياسة في الإسلام (٢).

ويقول الطِّي : لَوْلَا أَنَّ الْمَكْرَ وَالْخِداعَ فِي النَّارِ لَكُنْتُ أَمْكَرَ النَّاسِ (٣).

لقد أبى ضميره الحي المترع بتقوى الله وطاعته أن يخادع أو يمكر في سبيل

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ١: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٣: ٦١٠. الكامل في التاريخ: ٣: ٣٧. تاريخ أبي الفداء: ١: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الكافى: ٢: ٣٣٨ و ٣٣٩، الحديث ١.

الوصول إلى الحكم الذي كان من أزهد الناس فيه ، وكان كثيراً ما يتنفس الصعداء من الآلام المرهقة التي كان يعانيها من خصومه وهو يقول: واوَيْلَاهُ! يَمْكُرُونَ بِي ، وَيَعْلَمُونَ أَنِّي بِمَكْرِهِمْ عالِمٌ ، وَأَعْرَفُ مِنْهُمْ بِوُجُوهِ الْمَكْرِ ، وَلَكِنِي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَكْرَ وَلَكِنِي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَكْرَ وَلَكِنِي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَكْرَ وَالْكِنِي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَكْرَ وَالْكِينِي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَكْرَ وَالْكِينِي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَكُرِ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُ وَلَيْهُمْ وَلَا أَرْتَكِبُ مِثْلُ مَا الْمُعْلِي وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَا أَنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

وأنكر على من قال فيه: إنّه لا دراية له بالشؤون السياسية ، وإنّ معاوية خبير بها . فقال النِّلِا: وَاللهِ ما مُعاوِيَةُ بَأَدْهَىٰ مِنّى ، وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ ، وَلَوْلَا كَراهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النّاسِ . . . (٢) .

وتحدث الناس في سبيل المنكرة التي يعتمد عليها بعض الناس في سبيل الوصول إلى أهدافهم من الغدر وما شاكله من المكر والنفاق، وأنكر على الذين يبررون هذه الوسائل ويصفونها بحسن الحيلة فقال الناهجية:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِّدْقِ، وَلَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَىٰ مِنْهُ، وَمَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجِعُ، وَلَقَدْ أَصْبَحْنا فِي زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ كَيْساً، وَنَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَىٰ حُسْنِ الْحِيلَةِ، مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ! قَدْ يَرَى الْحُوّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْحِيلَةِ وَدُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ فَيَدَعُها رَأْيَ عَيْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْها، وَيَنْتَهِزُ فُرْصَتَها مَنْ لَا حَرِيجَةَ لَهُ فِي الدِّين (٣).

على هذا الخلق بنى الإمام أميرالمؤمنين الله سياسته التي أضاءت في دنيا الإسلام، وكانت السبب في خلوده، واعتزاز الإنسانيّة به في جميع الأجيال والآباد. وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المثل العليا في سياسة الإمام، وهي من دون

<sup>(</sup>١) جامع السعادات ١: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ٢: ١٨٠ ، الخطبة ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ١: ٩٢ ، الخطبة ٤١.

شك ـ تنشد الأهداف الأصيلة التي رفع شعارها الإسلام، ولكن لم يفقهها ذلك الجيل الذي تعود على الأثرة، وتعود على الاستغلال؛ فلذلك لم يكتب لها النجاح.

### مع الإمام الحسين عليلا

وامتزجت عواطف الإمام أميرالمؤمنين الله العواطف ولده الحسين الله ، والمتزجت مع روحه حتى صار صورة فذة عنه تحكى واقعه وهديه .

لقد أفاض أمير المؤمنين النائج جميع ذاتياته في نفس ولده الحسين النائج، ومنحه حبه وإخلاصه، وزوّده بأروع حكمه وآدابه، وقد بلغ من عظيم حبّه أنه لم يسمح له بالدخول في عمليات الحروب أيام صفين كما لم يسمح لأخيه الحسن النائج بذلك لئلا ينقطع بموتهما نسل رسول الله عَلَيْلُةُ بعد أن رآهما قد تهالكا في ساحة الحرب.

وقد انطبعت مُثُل الإمام أميرالمؤمنين الله وسائر اتجاهاته الفكرية في نفس الحسين الله في فكان كأبيه في ثورته على الظلم والباطل، ومناهضته للبغي والجور، وتفانيه في سبيل الحق والعدل وتبنيه لجميع وسائل الإصلاح والخير.

لقد كان كأبيه في بسالته وصموده ، وعزة نفسه ، وإبائه وشَممه ، وقد اعترف بهذه الظاهرة أعداؤه يوم الطف ، فإنهم لما عرضوا عليه الاستسلام لابن مرجانة والخضوع لإرادته ، قال بعضهم : إنه لا يستجيب لكم فإن نفس أبيه بين جنبيه .

لقد كانت نفس أبيه عملاق هذه الأمة ورائدها الأعلى إلى العزة والكرامة ماثلة بجميع مظاهرها ومقوماتها في نفس الإمام الحسين المنالج حتى كأنه لم يعد هناك تعدد في الوجود بين الأب وولده، فكانا معاً من ألمع من تعتز بهما الإنسانية في جميع الأجيال.

# استسقاء الإمام الحسين علي الأهل الكوفة

جاء قوم من أهل الكوفة إلى على بن أبي طالب التلا فقالوا له: يا أميرالمؤمنين،

ادعُ لنا بدعوات في الاستسقاء فدعا علي النبي الحسن والحسين المنبي ، فقال: يا حَسَنُ ادْعُ.

ثم قال للحسين العلاني : ادْعُ.

فقال الحسين الله معلم المعلم المعلم

فما تم كلامه حتى صَبّ الله الماء صبّاً.

وسُئل سلمان الفارسي على عنه ، فقيل له: يا أبا عبدالله ، هذا شيء علمناه ؟! فقال: ويحكم! ألم تسمعوا قول رسول الله عَيَالِيُهُ حيث يقول: أُجْرِيَتْ الْحِكْمَةُ عَلَىٰ

لِسانِ أَهْلِ بَيْتِي (١).

# إخبار الإمام على علي العلا بمقتل الحسين عليلا

وأشاع الإمام أميرالمؤمنين النالال الناس مقتل ولده الحسين النبلا ، كما أشاع ذلك رسول الله عَيْنِين ، وقد أدلى الإمام النبلا بذلك في كثير من المناسبات ، وهذه بعضها :

١ - روى عبدالله بن يحيى عن أبيه: «أنه سافر مع على المنظِ إلى صفين،
 وكان صاحب مطهرته، فلما حاذوا نينوى، تأثر الإمام على المنظِ، ورفع صوته قائلاً:
 اصبر أبا عَبْدِاللهِ، اصبر أبا عَبْدِاللهِ، بِشَطِّ الْفُراتِ!

فذهل يحيى ، وانبرى يقول: من ذا أبو عبدالله ؟

فأجابه الإمام أميرالمؤمنين النَّلِمِ وقلبه يتقطع ألماً وحزناً قائلاً: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسولِ اللهِ يَتَلِلُهُ وَعَيْناهُ تَفِيضانِ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَغْضَبَكَ أَحَدٌ ؟ مَا شَأْنُ عَيْنَيْكَ تَفِيضانِ ؟ قَالَ: بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِي جَبرَئِيلُ فَحَدَّ ثَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطَّ الْفُراتِ ، وَقَالَ: هَلْ لَكَ قَالَ: بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِي جَبرَئِيلُ فَحَدَّ ثَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطَّ الْفُراتِ ، وَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ أَشُمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ ، فَقَبَضَ قَبْضَةً فَأَعْطانِيها ، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنِي أَنْ فَاضَتًا » (٢).

٢ حدث هرثمة بن سليم قال: « غزونا مع على بن أبي طالب الحليلةِ غزوة صفين ، فلما نزلنا بكربلاء صلى بنا صلاة ، فلما سلم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قال: واها لك أَيتُها التَّرْبَةُ ، لَيُحْشَرَنَ مِنْكِ قَوْمٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسابٍ .

ويهر هرثمة ، وظل حديث الإمام على الله يالله على الله وكان منكراً له ، وله وكان منكراً له ، فلمّا رجع إلى زوجته جرداء بنت سمير ، وكانت شيعة لعلي حدثها بما سمعه

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ١: ٨٤٨ و ٤٤٨، الحديث ١٥٠٧.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۱۳۷، الحديث ٦٤٩. المعجم الكبير: ٣: ١٠٥ و ١٠٦، الرقم ٢٨١١. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٨٨ و ١٨٩. سير أعلام النبلاء: ٣: ٢٨٨.

من الإمام ، فقالت له: دعنا منك أيها الرجل ، فإنّ أميرالمؤمنين لم يقل إلّا حقاً.

ولم تمضِ الأيام حتى بعث ابن زياد بجيوشه لحرب ريحانة رسول الله وكان فيهم هرثمة ، فلمّا انتهى إلى كربلاء ورأى الحسين النِّلِ وأصحابه تذكر قول الإمام أمير المؤمنين النِّلِ فكرِه حربه ، وأقبل على الإمام الحسين النِّلِ وأخبره بما سمعه من أبيه ، فقال له الإمام الحسين النِّلِا: مَعَنا أَنْتَ أَوْ عَلَيْنا ؟

فقال: لا معك ولا عليك ، تركت أهلى وولدي أخاف عليهم من ابن زياد.

فنصحه الإمام الحسين الطِّلاِ، وقال له: فَوَلَّ هارِباً حَتَّىٰ لَا تَرَىٰ لَنا مَفْتَلاً، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَرَى مَفْتَلَنا الْيَوْمَ رَجُلٌ وَلَا يُغِيثُنا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ.

وانهزم هرثمة من كربلاء ولم يشهد مقتل الإمام الحسين النالج »(١).

٣- وروى أبو جحيفة قال: «جاء عروة البارقي إلى سعيد بن وهب فسأله وأنا أسمع ، فقال: حديث حدثتنيه عن علي بن أبي طالب ، قال: نعم ، بعثني مخنف بن سليم إلى على فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول: هاهُنا ، هاهُنا .

فبدر إليه رجل فقال له: ما ذلك يا أميرالمؤمنين؟

قَالَ الْجَلِّهِ: ثِقْلٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ يَنْزِلُ هَاهُنَا ، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْكُمْ ، وَوَيْلٌ لَكُمْ مِنْهُمْ.

ولم يعرف الرجل معنى كلامه فقال: ما معنى هذا الكلام يا أميرالمؤمنين؟! فقال النَّا ِ: وَيْلٌ لَهُمْ مِنْكُمْ تَقْتُلُونَهُمْ ، وَوَيْلٌ لَكُمْ مِنْهُمْ يُدْخِلُكُمُ اللهُ بِقَتْلِهمُ النَّارَ »(٢).

٤ - روى الحسن بن كثير عن أبيه: «أن علياً أتى كربلاء فوقف بها، فقيل له:
 يا أميرالمؤمنين، هذه كربلاء.

فأجاب والألم يحز في نفسه ، قائلاً: ذاتُ كَرْبِ وَبَلاءٍ ، ثُمَّ أوماً بيده إلى مكان

<sup>(</sup>١) وقعة صفين: ١٤٠ و ١٤١. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ٣: ١٦٩ و ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين: ١٤١\_ ١٤٢.

فقال: هاهُنا مَوْضِعُ رِحالِهِمْ، وَمُناخُ رِكابِهِمْ، وأومأ بيده إلى موضع آخر فقال: هاهُنا مِهْراقُ دِمائِهِمْ (١).

الجنع للغاف عبيتن

٥ - روى ابن عباس ، قال : «كنت مع أميرالمؤمنين النَّا في خروجه إلى صفين ، فلما نزل بنينوى ـ وهو شط الفرات ـ قال بأعلى صوته : يابْنَ عَبَاسٍ ، أَتَعْرِفُ هَـٰذَا الْمَوْضِعَ ؟

فقلت له: ما أعرفه يا أميرالمؤمنين.

والتفت الإمام أميرالمؤمنين التلاِ وهو غارق في البكاء، قائلاً: لَوْ عَرَفْتَهُ كَمَعْرِفَتِي لَمْ تَكُنْ تَجُوزَهُ حَتَّىٰ تَبْكِي كَبُكائِي.

ثم بكى الإمام أميرالمؤمنين المنظِ بكاءً مرّاً ، وقد استولى عليه الأسى والحزن ، وهو يقول بنبران متقطعة : أوَّه أوَّه ، ما لِيَ وَلِآلِ أَبِي سُفْيانَ ، ما لِيَ وِلِآلِ حَرْبٍ حِزْبِ الشَّيْطانِ وَ أَوْلِياءِ الْكُفْرِ . صَبْراً يا أَبا عَبْدِاللهِ ، فَلَقَدْ لَقِيَ أَبُوكَ مِثْلَ الَّذِي تَلْقَىٰ مِنْهُمْ .

ثم دعا الإمام أميرالمؤمنين بماء فتوضأ ، ثم صلى ، وبعد ما فرغ من صلاته جعل يتأوّه ويردد كلامه السابق بحسرات ، ثم إنّه رقد وانتبه فنزعاً ، فقال لابن عباس : يابْنَ عَبّاسٍ .

فقلت: ها أناذا.

فقال اللهِ: أَلَا أُحَدُّثُكَ بِما رَأَيْتُ في مَنامِي آنِفاً عِنْدَ رَقْدَتِي ؟

فقلت: نامت عيناك ورأيت خيراً يا أميرالمؤمنين.

قَالَ اللّٰهِ: رَأَيْتُ كَأَنِّي بِرِجَالٍ قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ مَعَهُمْ أَعْلامٌ بِيضٌ ، قَدْ تَقَلَّدُوا سُيُوفَهُمْ وَهِيَ بِيضٌ تَلْمَعُ ، وَقَدْ خَطُّوا حَوْلَ هَذِهِ الْأَرْضِ خُطَّةً ، ثُمَّ رَأَيْتُ كَأَنَّ سُيُوفَهُمْ وَهِيَ بِيضٌ تَلْمَعُ ، وَقَدْ خَطُّوا حَوْلَ هَذِهِ الْأَرْضِ خُطَّةً ، ثُمَّ رَأَيْتُ كَأَنَّ هَنُونَ النَّحْسَيْنِ هَذِهِ النَّخِيلَ قَدْ ضَرَبَتْ بِأَغْصَانِهَا الْأَرْضَ تَضْطَرِبُ بِدَمٍ عَبِيطٍ ، وَكَأَيْبِي بِالْحُسَيْنِ

<sup>(</sup>١) وقعة صفين: ١٤٢. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ١٧١.

سَخْلِي (١) وَفَرْخِي وَمُضْغَتِي وَمُخِي قَدْ غَرِقَ فِيهِ؛ يَسْتَغِيتُ فَلَا يُغاثُ، وَكَأَنَّ الرِّجالَ الْبِيْضَ قَدْ نَزَلوا مِنَ السَّماءِ يُنادُونَهُ، وَيَقُولُون: صَبْراً آلَ الرَّسولِ فَإِنَّكُمْ تُنْقَتَلونَ عَلَىٰ الْبِيْضَ قَدْ نَزَلوا مِنَ السَّماءِ يُنادُونَهُ، وَيَقُولُون: صَبْراً آلَ الرَّسولِ فَإِنَّكُمْ تُنْقَتُلونَ عَلَىٰ أَيْدِي شِرارِ النَّاسِ، وَهَنْذِهِ الْجَنَّةُ \_ يا أَبا عَبْدِاللهِ \_ إِلَيْكَ مُشْتَاقَةً، ثُمَّ يُعَزُّونَنِي وَيَقُولُونَ: يا أَبا الْحَسَنِ، أَبْشِرْ، فَقَدْ أَقَرَ اللهُ بِهِ عَيْنَكَ يَوْمَ الْفِيامَةِ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » (٢).

٦- روى أبو هريمة قال: «كنت مع على الله بنهر كربلاء، فمرّ بشجرة تحتها بَعْر غزلان فأخذ من التراب قبضة فشمها، ثمّ قال: يُحْشَرُ مِنْ هذا الظّهرِ سَبْعونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْر حِسابٍ »(٣).

٧ ـ روى أبو خيرة قال: « صحبت علياً للنِّلْ حتى أتى الكوفة ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ بِذُرِّيَّةٍ نَبِيِّكُمْ بَيْنَ ظَهْرانَيْكُمْ ؟!

قالوا: إذا نبلي الله فيهم بلاءً حسناً.

فأجابهم الإمام على اللهِ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيَنْزِلُنَّ بَيْنَ ظَهْرانَـيْكُمْ ، وَلَـتَخْرُجُنَّ إِلَيْهِمْ فَلَتَفْتُلُنَّهُمْ .

ثُمُّ أُقبَل يقول:

هُــمْ أَوْرَدُوهُـمْ بِـالْغَرورِ وَعَـرُدوا أَحبُّوا نَجاةً لَا نَجاةَ وَلَا عُذْرا»(٤)

٨ - روى الطبراني بسنده عن على الله أنه قال: ( لَيُقْتَلَنَّ الْحُسَيْنُ قَـتْلاً ، وَإِنِّي لَا عُرِفُ التَّوْبَةَ الَّتِي يُقْتَلُ فِيها بَيْنَ النَّهْرَيْنِ (٥).

<sup>(</sup>١) السَّخل: المولود المحبب إلى والديه. تاج العروس ٧: ٣٧٣ ـ سَخَلَ.

<sup>(</sup>٢) الأمالي /الصدوق: ٦٩٤، الحديث ٩٥١.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير: ٣: ١١١، الحديث ٢٨٢٥. مجمع الزوائد: ٩: ١٩١.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير: ٣: ١١٠، الحديث ٢٨٢٣. مجمع الزوائد: ٩: ١٩١.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير: ٣: ١١٠ و ١١١ ، الحديث ٢٨٢٤.

9 - روى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي ، عن سويد بن غفلة : « أنّ علياً لللله خطب ذات يوم ، فقام رجل من تحت منبره ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، إنّي مررت بوادي القرى ، فوجدت خالد بن عُرفطة قد مات ، فاستغفر له .

فقام إليه رجل ورفع عقيرته قائلاً: يا أميرالمؤمنين ، أنا حبيب بن حِمار ، وَإِنِّي لك شيعة ومحب .

> فقال الإمام على المليلا: أنْتَ حَبِيبُ بنُ حمارٍ؟ قال: نعم.

وكرر الإمام للسلا قوله: وَاللهِ إِنَّكَ لَحَبِيبُ بنُ حمارٍ ، وهو يقول: نعم.

فقال اللَّهِ : إِيْ وَاللهِ ! إِنَّكَ لَحامِلُها ، وَلَتَحْمِلَنَّها ، وَلَتَدْخُلُنَّ مِن هَـٰذَا الْبابِ ، وأشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة .

قال ثابت: واللهِ ما مت حتى رأيت ابن زياد ، وقد بعث عمر بن سعد إلى الحسين ابن علي الخيلان ، وجعل خالد بن عُرفطة على مقدمته ، وحبيب بن حمار صاحب رايته فدخل بها من باب الفيل »(١).

١٠ وخطب الإمام أميرالمؤمنين النَّلِا فكان من جملة خطابه: « سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي ، فَوَاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ فِئَةٍ تُضِلُّ مائَةً ، أَوْ تَنْهْدِي مائَةً إِلَّا نَبَّأْتُكُمْ بِناعِقِها وَسَائِقِها ، وَلَوْ شِئْتُ لاَّخْبَرْتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَمَدْ خَلِهِ ، وَجَمِيع شَأْنِهِ .

فانبرى إليه الوغد الخبيث تميم بن أسامة التميمي فقال ساخراً ومستهزئاً : كم في رأسي طاقة شعر؟!

فرمقه الإمام على المن المناخ بطرفه وقال له: أما وَالله ! إِنِّي لَأَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ أَيْنَ بُرْهَانَهُ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ٢٨٦ و ٢٨٧.

لَوْ أَخْبَرْتُكَ بِهِ. وَلَقَدْ أَخْبَرْتُكَ بِقِيامِكَ وَمَقالِكَ ، وَقِيلَ لِي: إِنَّ عَلَىٰ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ مَلَكًا بَلْعَنُكَ ، وَشَيْطاناً يَسْتَفِزُكَ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِي بَيْتِكَ سَخْلًا يَقْتُلُ ابنَ رَسُولِ اللهِ عَيَيْظَةً وَيَحُضُ عَلَىٰ قَتْلِهِ .

يقول ابن أبي الحديد: «فكان الأمر بموجب ما أخبر به الحليلا ، كان ابنه حصين بالصاد المهملة ـ يومئذ طفلاً صغيراً يرضع اللبن ، ثم عاش إلى أن صار على شرطة عبيد الله بن زياد ، وأخرجه عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين الحليلا ويتوعده على لسانه إن أرجاً ذلك ، فقتل الحليلا صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته »(١).

١١ ـ قال الله للبراء بن عازب: « يا بَراءُ ، أَيُقْتَلُ الْحُسَيْنُ وَأَنْتَ حَيُّ فَلَا تَنْصُرُهُ ؟ ! فقال البراء: لاكان ذلك يا أمير المؤمنين.

ولما قتل الحسين المنظِلِا ندم البراء وتذكر مقالة الإمام أمير المؤمنين المنظِلا فكان يقول: أعظم بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه (٢).

١٢ - قال أميرالمؤمنين: «كَأَنِّي بِالْقُصُورِ وَقَدْ شُيِّدَتْ حَوْلَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ، اللَّلِهِ وَكَأْنِي بِالْأَسْوَاقِ وَقَدْ حُفَّتْ حَوْلَ قَبْرِهِ ، وَلَا تَذْهَبُ الْأَيّامُ وَاللَّيالِي حَتَّىٰ يُسارَ إِلَيْهِ مِنَ الْآفاقِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ انْقِطاع بَنِي مَرْوانَ »(٣).

وتحقق ما أخبر به الإمام أميرالمؤمنين الله الذي هو باب مدينة علم النبيّ عَلَيْهُ الذي هو باب مدينة علم النبيّ عَلَيْهُ ومستودع أسراره وحكمته ، فإنه لم تكد تنقرض الدولة الأموية حتى ظهر مرقد ريحانة رسول الله عَلَيْهُ وأصبح حرم الله الأكبر الذي تهفو إليه قلوب المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٠: ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٠: ١٥.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام زيد: ٤٧٠.

وتتلهف على زيارته ملايين المسلمين، وتشد إليه الرحال من كل فج عميق، فالسعيد السعيد الذي يحظى بالتبرك بزيارته ويلثم أعتاب مرقده.

(لجن لأفان عَيْدَ)

لقد أصبح مرقده العظيم عند المسلمين وغيرهم رمزاً للكرامة الإنسانية ومناراً مشرقاً لكل تضحية تقوم على الحق والعدل، وعنواناً فذاً لأقدس ما يشرف به هذا الحيّ من بين سائر الأحياء في جميع الأعصار والآباد.

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الإمام الحسين الله في الجزء الأول من هذا الكتاب، ونستقبل الإمام الحسين الله في الجزء الثاني وهو يعرض للأحداث الرهيبة التي منيت بها الخلافة الإسلامية في عهد الإمام علي الله والتي امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراً، فقد أدت إلى خذلانه، وإجبار الإمام الحسن الله على التنازل عن الخلافة، وتسلط الطغمة الأموية على رقاب المسلمين، وإخضاعهم للذل، وإرغامهم على ما يكرهون، وتدميرهم للقيم العليا التي جاء هذا الدين ليقيمها في ربوع الأرض.

ٱلْحَكُلُهُ وَرَبِّ الْمُسْأَكِينَ وَصُمَّ إِلَّهُ عَلَىٰ سَيِّيًا مُعَدِّ وَعَلَىٰ الْهِ الْطِلْهِينَ

# المجنولات

| <b>Y</b> . | الإهداء                      |
|------------|------------------------------|
| 4          | بين يديك يا أنشودة الأحرار   |
| ۱۳         | تقديم                        |
|            | غرس الرساكة                  |
|            | ٤١ _ ٢٣                      |
| 40         | الأمّ                        |
| **         | الأبا                        |
| **         | الوليد الأوّلالله الأوّل     |
| 44         | رؤيا أُمّ الفضل              |
| 44         | الوليد المبارك               |
| 44         | وجوم النبئ عَيَٰظِيرٌ وبكاؤه |
| ٣.         | ولادته الطلخ                 |
| ۳۱         | مراسيم ولادته للطيلا         |
| ٣١         | أُوِّلاً : الأذان والإقامة   |
| ٣٢         | ثانياً : التسمية             |
| ٣٣         | أقوال شاذّة                  |
| ٣٥         | ثالثاً: العقيقة              |
| 40         | رابعاً : حلق رأسه            |

| المانية بمنزع | الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦            | رعاية النبيّ للحسين لما ليللِّ الله النبيّ للحسين الماليلْةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٦            | تعويذ النبي عَلَيْظِهُ للحسنين عَلَيْكِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧            | ملامحه لمظيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨            | هَيبَتُهُ عَلِيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا |
| 44            | ألقابه عليك التابع التا |
| ٤٠            | كنيته عليالإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١            | نقش خاتمه علیالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١            | استعماله على الطيب الطالب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطالب |
| ٤١            | دار سكناه للطِّن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | المُعَكِونَاتُ التَّرْبُوتِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ٥٧ _ ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٥            | الوراثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨            | الأسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩            | التربية النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠            | تربية الإمام أمير المؤمنين عليَّة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٣            | تربية فاطمة غليمكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00            | البيئةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | يفي خ الله العران والتينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 117 _ 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71            | في ظلال القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71            | الأولى: آية التطهيرالأولى: آية التطهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| و ر | MA |     |
|-----|----|-----|
|     |    | 7.5 |
|     |    | עע  |

| 77    | أَوِّلاً : من هم أهل البيت ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35    | ثانياً: خروج نساء النبيّ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُو |
| ٥٢    | ثالثاً: مزاعم عكرمة ومقاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٢    | عكرمة في الميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢    | مقاتل بن سلیمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۶    | وَهْنُ استدلالهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧.    | دلالة آية التطهير على العصمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧١    | الثانية: آية المودّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٣    | كلمة الفخر الرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77    | الثالثة : اَية المباهلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۱    | الرابعة : آية الأبرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٤    | في ظلال السُّنّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٤    | الطائفة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97    | الطائفة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99    | الولاء العميق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١     | الطائفة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 - 2 | إخبار النبئ عَيْرَالُهُ بمقتله لِمُظِلِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۳   | إخباركعب بمقتله لمظِلِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 118   | احتفاء الصحابة بالحسين عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | لمجابث مِن مُبُلِ الْأَمَامِ الْحِيدِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Y11\_11Y** 

إمامته المليخ .....





| ١٢. | لاهر شخصيته للطِّلْالله للطُّلِلْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢. | أوّلاً: قوة الإرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111 | ثانياً: الإباء عن الضيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ثالثاً:الشجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۸ | رابعاً:الصراحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۰ | خامساً: الصلابة في الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۰ | سادساً:الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144 | سابعاً:الحلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ثامناً:التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145 | تاسعاً: الرأفة والعطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣٦ | عاشراً: الجود والسخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121 | عبادته وتقواه لملطِلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121 | أَوْلاً : خُوفُهُ لِمَائِلاً مِنْ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 124 | ثانياً:كثرة صلاته وصومه للطِّلاِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124 | ثالثاً: حجّه عليَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 122 | رابعاً: صدقاته عليًا إلى المستقاته عليه المستقاته عليه المستقات ال |
| 122 | مواهبه لمظِيْزِ العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 120 | الرجوع إليه لمظِلِا في الفتيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٤٧ | مجلسه عليَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121 | مَن روى عنه لماليلاِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 129 | رواياته عَلَيْكِ عَنْ جَدَّهُ عَلَيْكِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101 | مسنده المليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 102 | رواياته علي عن أمّه فاطمة عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

في حلبات الشعر ..... الشعر .... الشعر .... الشعر .... الشعر ... الشعر ... الشعر ... الشعر ... الشعر

# ماسياة الأسيلام المجترى

#### 729 - 714

| عارتع الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حجّة الوداع ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مؤتمر غدير خم ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مرض النبيّ عَلَيْظُ ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ستغفاره عَلِيْنَا لَمُ لَمُ الْبَقِيعِ ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سرية أسامة ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عطاء القصاص من نفسه عَلِيَوْلهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لتصدّق بما عنده عَيَٰ اللهُ لللهِ لللهِ لللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ |
| زية يوم الخميس ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نفجّع فاطمة الزهراء عليمًا ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ميراث النبيّ عَيْنَا لله للبطيه عَلِمَا للهِ عَلَيْكِ ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رصية النبيّ عَلَيْهُ بالسبطين عَلِيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وعة النبيّ عَلِيَٰ اللَّهُ على الحسين لِمُلِيِّا اللَّهِ على الحسين لِمُلِيِّا اللَّهِ اللَّهِ على الحسين لِمُلِيِّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لى جنة المأوى ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نجهيز الجثمان المقدس ٢٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الصلاة عليه عَلِيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دفنه عَلَيْظًا لللهِ عَلَيْظًا لللهِ عَلَيْظًا لللهِ عَلَيْظًا لللهِ عَلَيْظًا لللهِ عَلَيْظًا لللهِ عَلَيْظًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فزع العترة الطاهرة الميالين ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

المُجِنَّىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

# حُكُومَةُ الشِّيخِيْنِ

#### 77. \_ YE9

| مؤتمر السقيفة ٢٥٦                                        |
|----------------------------------------------------------|
| بواعث المؤتمر ٢٥٧                                        |
| الخطاب السياسي لسعد بن عبادةالخطاب السياسي لسعد بن عبادة |
| المؤاخذة على سعد بن عبادةالمؤاخذة على سعد بن عبادة       |
| وهن الأنصار ٢٦٣                                          |
| أحقاد وأضغان                                             |
| فذلكة عمرفذلكة عمر                                       |
| نقاط مهمة                                                |
| مباغتة الأنصار ٢٦٩                                       |
| خطاب أبى بكرخطاب أبى بكر                                 |
| ۔<br>دراسة و تحلیلدراسة و تحلیل                          |
| بيعة أبي بكر ٢٧٣                                         |
|                                                          |
| موقف أبى سفيان                                           |
| اندحار الأنصار                                           |
| موقف آل البيت البيالية                                   |
| امتناع الإمام على الله عن البيعة                         |
| إرغامه للله على البيعة                                   |
| الإجراءات الصارمة                                        |
| الحصار الاقتصادي                                         |





| 347   | إسقاط الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440   | الاستيلاء على تركة النبيّ عَلَيْظُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 440   | حجة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸۲   | حوار الزهراء عليها مع أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 798   | حجة الزهراء عليمًا الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 798   | تأميم فدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 498   | ماًسي الزهراء عليمكما سي الزهراء عليمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444   | إلى جنة المأوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٠٣   | حكومة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٣   | ولاة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ١ ـ أبو سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.4   | ٢ ـ يزيد بن أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 • £ | ٣- عتَّاب بن أسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 • £ | ٤ ـ عثمان بن أبي العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳٠٥   | سياسته الماليّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠٧   | عهده لعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414   | حكومة عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717   | سياسته الماليّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 317   | لناقدونلناقدون المستمالين ا |
| ٣١٥   | حجة عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۱٦   | ندم عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱٦   | سياسته الداخلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 419   | الحصار على الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 419         | دفاع طه حسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.         | ولاته وعماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441         | مراقبة الولاةمراقبة الولاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 377         | اعتزال الإمام أمير المؤمنين للطِّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 447         | عمر والإمام الحسين للطُّلِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444         | الإمام الحسين للطِّلْ واَل عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444         | اغتيال عمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | الشورىالشورى الشورى السام الشورى السام الشورى الشورى السام ا |
| ٣٣٧         | عمر مع أعضاء الشورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | نظام الشورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | إنذاره للصحابة الشحابة المستانة المستانة المستانية           |
| 720         | موقف الإمام على للطِّلِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 727         | استجابة الإمام على علي الله المرام على علي السنجابة الإمام على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707         | عملية الانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | خِكُومَةُ عُنْمَانَ<br>٤٢٢-٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 377         | ظواهر شخصيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414         | نُظمه الإداريةنظمه الإدارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>41</b>   | ولاته وعماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414         | ١ ـ سعيد بن العاص١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> 77 | ۲ - عبدالله بند عام ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 440   | ٣- الوليد بن عقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441   | ٤ ـ عبدالله بن سعد بن أبي سرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۸۲   | ه ـ معاوية بن أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۳   | سياسته المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 8 7 | عطاياه للأمريّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 344   | ١ ـ الحارث بن الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 440   | ٢ ـ أبو سفيان بن حرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸٥   | ٣- سعيد بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440   | ٤ ـ عبدالله بن خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 440   | ٥ ـ الوليد بن عقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸٦   | ٦ ـ الحكم بن أبي العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸٦   | ٧ ـ مروان بن الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444   | مِنْحه للأعيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۹   | إقطاع الأراضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 441   | استئثاره بالأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444   | الجبهة المعارضةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444   | التنكيل بالمعارضينالتنكيل بالمعارضين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444   | ١ ـ عمار بن ياسر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 797   | ٢ ـ أبو ذر الغفاري إلي المناسي المناسبين المنا |
| 444   | اعتقاله في الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 447   | اعتقاله في الربذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠٢   | كلمة الإمام أميرالمؤمنين الطِّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٢   | كلمة الإمام الحسن علي الله المسال علي المسال علي المسال المسال المسال علي المسال المسا |

| -301h     |    |
|-----------|----|
| المحتويات | M  |
|           | עע |

| ٤٠٣ | كلمة الإمام الحسين المثِلْغِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣ | کلمة عمار بن ياسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٤ | كلمة أبي ذرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٦ | ٣-عبدالله بن مسعود الله الله عبدالله بن مسعود الله الله عبدالله بن مسعود الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠٨ | الثورة على عثمانالثورة على عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٠٩ | مذكرة أخرى لأهل الثغور لأهل الثغور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١٠ | <b>وفود الأمصار</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | مذكرة المصريّين لعثمان المصريّين لعثمان المصريّين لعثمان المصريّين لعثمان المصريّين لعثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | استنجاده بالإمام على للطِّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | نه الميثاقنال الميثاق |
|     | استنجاده بمعاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | الإحاطة بعثمان الإحاطة بعثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ٠٠٠<br>الإجهاز على عثمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ۰٬۰ و کی معمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | عهدا الأمام الميرالمؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 271 _ ETT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢٥ | وجوم الإمام على لمظِلْإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | مؤتمر القوات المسلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A73 | قبول الإمام علميّ لِمللِّ الخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢٨ | البيعةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٠ | تطهير جهاز الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





| ٤٣١ | تأميم الأموال المختلسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٢ | فزع القرشيّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣٣ | التياع الإمام علي الطِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣٤ | سياسة الإمام علي الملي ا |
| ٤٣٤ | سياسته على المالية الم |
| ٤٣٩ | سياسته عليًا الداخلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣٩ | المساواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤٠ | الحرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 224 | العدل الشامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤٤ | وحدة الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤٥ | التربية والتعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤٦ | ولاته وعماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤٧ | مراقبة الولاةمراقبة الولاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤٨ | إقصاء الانتهازيّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤٩ | إبعاد الطامعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٥٠ | الصراحة والصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٥٢ | مع الإمام الحسين للطِّلِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | استسقاء الإمام الحسين لمظِيْ لأهل الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | إخبار الإمام على لِمُلِيْلِا بمقتل الحسين لِمُلِيْلِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦١ | محتمريات الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |